بقام الشيّدالميزغَفَالكَاظِينِ لَقَرْدِينِ

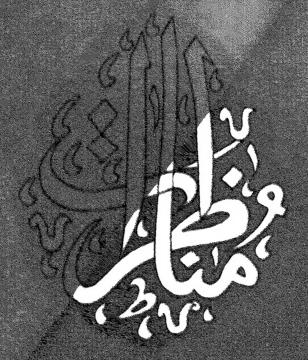





جمئے انجائے قوق مجفوظت الطبعت الأولى ١٤٠٩هـ م ١٩٨٩ مر منارطان المرادوري المارية الم

بقلم السَّيِّداَ مُيْرِجَّداً لَكَاظِمْ لِلقَّرُوبِيْنِ



فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب . (قرآن كريم: الزمر - ١٧ - ١٨)

مقدمة

# بسم الله الرحمن الرحيم

ولله الحمد على عظيم الآئه ، والشكر على جزيل نعمائه ، وصلى الله على سيدنا نبيّه محمد وآله الأطهار خلفائه ، وأوصيائه ، وأصحابه الأخيار ، والتابعين الأبرار .

وبعد فهذه مناظرات علمية ، ومباحث إسلامية ، تدور حول الإمامة العامة ، والحكومة المطلقة القائمة ، بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لنرى هل يا ترى أن هناك نصوصاً على خلافة الإمام علي بن أبي طالب (ع) أدلى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حال حياته ومدى صحّتها ؟ وتقييم شرعية الخلافة التي تسلّمت قيادة الأمّة فور أن اختار الله تعالى رسوله (ص) إلى جواره ، جرت هذه المحاورة بيني وبين أحد إخواني من أعلام الفكر الإسلامي في جوّ هادىء وفق خطة واضحة لا تدعو إلى تكدير الخواطر ، وجرح الضائر ، وتفكيك عرى الإخاء السائد بيني وبينه ، الأمر الذي ينزل كل ما لدينا من جهد في سبيل تحقيقه ، وتقوية أركانه بين صفوف المسلمين . وإنّما كان ذلك ضمن دائرة الموادعة ، تتطلع إلى طريق سوي ، توقف الفريقين في النهاية في محطة الوئام ، والإستسلام على حد يقطع دابر الجدال بينهم ،

ويستأصل شأفة ما يبعث الهم والغم في نفوسهم ، وترفع الغشاؤة عن أبصارهم ، ليرجعوا إلى الأصل الديني الواجب عليهم إتباعه ، فيعتصموا بحبل الله جميعاً وينضووا تحت لواء الحق ، ويسيروا إلى العلم النافع ، والعمل الصالح ، أخوة بررة ، مستمسكين بجبدأ واحد ، وعقيدة واحدة ، يشد بعضهم بعضاً .

ولقد اتّفقنا في هذه المباحث على أن ينظر أحدنا إلى الآخر نظر المتفهم الذي يريد تحليل الحقائق تحليلًا فنياً ، ليصل إليها من جميع أطرافها ، لا نظر الساخط المخاصم .

وقد فرضنا على انفسنا أن نعالج هذه المسألة بالنظر في أدلّة الفريقين ، ونتوخى الحقيقة من الطريق المجمع عليه بين الطائفتين كها وإني رأيت بدافع الضرورة أن أودعها في هذا الكتاب ، وأضعها بين يدي إخواني المسلمين ، راجياً منهم أن ينظروا فيها نظر الصيرفي الناقد ، لما بين يديه من نقود ، وخاصة الطبقة المتعلمة منهم ، فمن لابس الحياة العلمية ، فمحصّ حقائقها وتحلل من القيود والأغلال ، ونبذ التقليد الأعمى ونظر إلى الحقائق بمنظار علمي دقيق ، ودرسها دراسة متقنة على ضوء العلم الصحيح ، فإن ظفر كتابي هذا بالقراء المنصفين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، فذلك ما أبتغيه وهو أقصى ما أرجوه من هذه المناظرة ، وإلا فها أردت إلا الإصلاح وأداء الواجب ما استطعت إليه سبيلا .

ثم إن أملي منهم ، لحسن ظني بهم ، أن يبدوا ما عندهم من آراء ونقود ، على أن تكون بنّاءة ، وغير خارجة عن دائرة آداب النقد ، فإنّا نتقبّل ذلك بكل فخر وترحاب ، لأنّا لا نريد من وراء ذلك إلاّ الموقوف على الحقيقة والصواب ، ولم نقصد بها إلاّ وحدة الصف ، وتوحيد الكلمة على الحق والهدى ، وما توفيقي إلاّ بالله تعالى عليه توكّلت وإليه أنيب .

#### فاتحة الكلام المحتري والمحتري الكلام المحتري والمحتري والم

قلت لصاحبي قبل أن نخوض في هذه المباحث يجب علينا أن نضع أمر التقليد عن ظهورنا لئلا نكون من الذين ذمّهم الله تعالى ووبّخهم على تقليد الآباء والأمهات في الدين بلا دليـل حيث قالـوا على ما حكاه الله تعالى عنهم في سورة الزخرف آية ٢٣ ﴿ إِنَّا وجدنا آباءنا على أمَّة وإنَّا على آثارهم مقتدون ﴾ وقال تعالى في سورة الصافات آيـة ٦٩ و ٧٠ : ﴿ إِنَّهُم أَلْفُوا آبِاءهم ضَآلَين \* فهم على آثـارهم يهرعـون ﴾ وقـال تعالى في سـورة المائـدة آية ١٠٤ : ﴿ وإذا قيـل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ﴾ إلى غير ذلك من الأيـات الناهية أشدّ النهي وأبلغه عن تقليدهم بلا حجة ولا برهان ، فعلينا إذن أن نفحص بدقّة عن العقيدة الحقّة التي تسوقنا إليها البراهين والحجج المقبولة عند الفريقين ، لأنّا بحمد الله تعالى مجهّزون بأنواع العلوم والدراسات التي تعيننا على هذا الأمر ، وتيسّر لنا الوصول إلى الحقيقة لأن أخذنا بعقيدة الآباء والأمهات واعتناقنًا لها تقليد بغير علم ، ولا هـدى ، ولا كتاب منير ، إذا لم نقم عليه دليـلًا شرعيًا ، ولا بـرهـانــًا عقلياً لجواز أن تكون تلك العقيدة باطلة فلا تكون مسقطة للمسؤولية ولا مبرئة للذمّة قطعاً . والتحقيق يجب أن يحتمل كل منّا أنّه على خطأ ما لم يثبت عنده بطلان ما ذهب إليه صاحبه بدليل العقل والنقل . فليبذل إذن كل واحد منّا أقصى جهده في المزيد من التوغل في درس مواضيع هذه المباحث ، وسبر غورها ، ليتوصل إلى الحقيقة من أقـوى طرقها وأمتن أواخيها . ومن ثم يلزمنا أن نستعمد لمجابهة هذه الحقيقة بشجاعة وإقدام غير آبهين بالأسوار الاجتماعية المحيطة بنا، وعلينا أن نخترقها من غير هياب ، لنعثر على ضآلتنا المنشودة في سبيل نيل الهداية ، وتحقيق السعادة الأبدية .

ومن الواضح أنّ أكثر ما لدى الناس أشياء مستوحاة من البيئة التي نشأوا فيها ، وسرت إلى أذهانهم من المحيط الذي عاشوا فيه ، لم تبلغ حدّ الرسوخ في أدمغتهم ، ولم تتمكن من عقولهم ، فما علينا إلا أن نبحث عن الحق أين ما كان بدليله فنتبعه . وقديماً قيل في المثلات والعبر كها أن المريض في جسمه يجب عليه أن يشرح للطبيب حالاته الظاهرية كافة ، منذ بدء إحساسه بالمرض إلى النهاية ، ليكون الطبيب على بصيرة في وصف الدواء لعلاجه ، كذلك على المبتلي بالأمراض العقائدية الموروثة أن يستعرض حالاته الباطنية ، من مبدأ تميّزه الفكري حتى النهاية التي ارتسمت له فيها صور تلك العقائد ، ويعرضها على الخبراء العارفين ، لينبهوه على مواضع الخطأ والصواب ، بما يقيمونه له من الأدلة العقلية ، والبراهين الشرعية ، ليكون على بصيرة من أمره ، فتتم الحجة عليه .

فيجب علينا إذن أن نبحث بحثاً عميقاً ، ونحلّل هذه المباحث تحليلاً دقيقاً ، من مختلف الجوانب بطريقة علمية صحيحة صريحة . متحلّلين من القيود والمجاملات ، وذلك لما يشعر به كل واحد منّا بانسلاخ زمن الجمود ، وذهاب عصر التمويه والكتمان ، وذرّ الرماد في العيون ، وإنّنا في عصر تنوّرت فيه العقول ، وانتشر فيه العلم ، حتى عمّ البلاد والعباد . لذا كان علينا أن نلج فيه إلى الأعماق ، ليتسنى لنا إخراج لؤلؤ الحقيقة اللمّاع ، الخالي من الغش والزيف ، ومن الطبيعي أنّ من أراد فتح هذا الباب ، وانتحى منحى الصراحة ، وعرف قيمة البحث العلمي المجرّد من التحيز ، يجب عليه أن ينفض عن نفسه غبار المحث العلمي المجرّد من التحيز ، يجب عليه أن ينفض عن نفسه غبار المحدث العلمي المجرّد من التحيز ، يجب عليه أن ينفض عن نفسه غبار المحدث العلمي المجرّد من التعصّب البغيض ، الأمر الذي يقوده إلى التمسّك بالحقائق مها كانت مزعجة ومؤلة . وإنّما أوردت لكم هذا الأمر يا صاحبي لكي لا تتأثّر أنت ، ولا يتأثّر غيركم ممّن يمسّه هذا المرس يا صاحبي لكي لا تتأثّر أنت ، ولا يتأثّر غيركم ممّن يمسّه هذا البحث ، بسردنا الحقائق التي توصّلنا إليها من خلال هذه الدراسات

العقائدية . ومهما كان الأمر فأنا لا أبالي بما أعانيه من جرّاء صراحتي في هذه المباحث القيمة معكم ، أو مع غيركم ، من الإخوان ، بل أرى نفسي سعيدا جدّا بالإنخراط في زمرة الرجال الذين دافعوا عن الحقّ ، ونزلوا إلى ساحة الجهاد ، في سبيل المبدأ والمعاد ، مضحّين بكل نفيس وغال في صلاح المسلمين ، ومصلحة الإسلام .

هذا ما أردت عرضه عليكم فهل في نفسكم منه شيء . قال : كلّ إنّ ذلك كلّه ممّا لا يجوز لذي مسكة أن يعدل عنه إلى سواه . قلت أجل فها عندكم .

السيد أمير محمد الكاظمي القزوينــي



#### الإمامة وتحقيق معناها

قال: ما هي الإمامة عند المحققين في الشرع واللغة .

قلت: هي التقدّم في الوجب لصاحبه الطاعة المطلقة في تقدم أبيه .

قال : من أين يحصل هذا التقدّم لصاحبها .

قلت: إنّما يحصل له ذلك بملكات، وصفات، أوجبت له التقدّم، وفرض الطاعة عند الله تعالى على الناس أجمعين، وقد كشف عن مستحقها النصّ من الله تعالى عليه على لسان نبيّه (ص) فيكون ذلك من جعل الله تعالى، لا من جعل غيره. وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة الأنبياء (ع) آية ٧٣: ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ﴾ وقال تعالى في سورة القصص آية ٥: ﴿ ونريد أن نمنّ على اللين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ﴾ وأنت تراه قد أضاف تعالى جعل الأئمة إلى نفسه ولم يعط تعالى صلاحية ذلك لغيره مطلقاً.

#### الإمامة لا تكون باختيار الناس

قال : فلهاذا لا يصح أن يكون اختيار الإمام من قبل الناس ؟١.

قلت : إنَّما لا يصح اختيار الناس للإمام ، لدلالة القرآن الكريم على بطلان اختيارهم له فمن ذلك ما تقدم في الآيتين اللتين أضافتا جعل الأئمة إلى الله تعالى وحده . ومن الآيات قول ه تعالى في سورة القصص آية ٦٨ : ﴿ وربُّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ثم الخيرة له سبحان الله وتعالى عمّا يشركون ﴾ . فإنّ إثبات الإختيار له تعالى ، ونفيه لهم ، يفيد العموم باتَّفاق علماء الأصول من الفريقين ، فيكون مفاد الآية أنه ليس للصحابة خاصة ، ولا لغيرهم من الناس عامّة ، الخيرة في كل شيء يتعلق بتحديد سلوكهم في الحياة ، وإنّ ذلك كلُّه مَّا يرجع حكمه وأمره إلى الله نعالي ، لا إلى سواه ، بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٥٤ : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقِ وَالْأَمْرُ ﴾ والخلافة من أهم الأمور ، فيرجع أمرها إليه تعالى ، لا إلى غيره ، فهو تعالى الذي يخلق ما يريد من الناس ، ويختار من يشاء للنبوّة والإمامة ، لا سيّما إذا لاحظتم سبب نزولها في ص (١٩٥) من تفسير الخازن من جزئه الخامس وغيره من مفسري أهل السنّة وإنّها نزلت في جواب المشركين على ما حكاه الله تعالى عنهم في سورة الزخرف آية ٣١ ﴿ لُولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ يعنون الوليد بن المغيرة بمكّة وعُروة بن مسعود الثقفي بالطائف. فأخبر تعالى أنّه لا يبعث الرسل باختيارهم ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ ﴾ أي ليس لهم أن يختاروا على الله تعالى . ولا يخفى عليكم أنَّ سبب النزول وخصوصية المورد لا يوجبـان تخصيص الوارد مع عموم الحكم المستفاد من عموم اللفظ في الآية لأنّ العبرة بعمومه لا بخصوص سببه عند العلماء جمعاء .

ومنها: قوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٣٦: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤُمِنَ وَلَا مُؤْمِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الحَيْرةُ مِن أَمْرِهُمُ وَمِنْ يَعْصُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدَ ضُلِّ ضَلَالًا مَبِينًا ﴾ .

فالإِمام إن كان تمّا قضى الله تعالى ورسوله (ص) بترك نصبه ، فلا

يجوز للناس الخيرة بنصبه ، وإن كان ممّا قضيا بنصبه ، كان كغيره من الوظائف الدينية والأحكام الشرعية التي قضيا بها ولم يتركاها ، فليس للناس الخيرة في نفيها أو إثباتها ، كما ليس لهم الخيرة في غيرها من أحكام الله تعالى ، لا سلباً ولا إيجاباً .

ومنها: قوله تعالى في سورة الحجرات آية ١: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ .

فالخطاب في الآية موجّه للصحابة بصورة خاصة ، ولغيرهم بصورة عامّة بالإجماع ، ولا نشك في أنّ اختيارهم لشخص الإمام والخليفة تقديم بين يدي الله ورسوله (ص) وأنتم ترون أنّه تعالى قد نهى عن ارتكاب ذلك ، وحرّم عليهم فعله ، كما حرّم الركون إليه .

ومنها : قوله تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٤ : ﴿ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إنّ الأمر كله لله ﴾ .

والقائلون ذلك لم يكونوا خارجين عن أصحاب النبي (ص) فالآية كما ترونها واضحة الدلالة على أنه ليس لأصحاب رسول الله (ص) ، ولا لغيرهم ، أمر ولا نهي ، ولا حكم في شيء أبداً مطلقاً ، وإنّما الأمر كله لله تعالى وحده . والإمامة من أعظم الأمور وأهمّها وعليها تبتني مصالح العباد الدينية والدتيوية فلا يجوز إسناد أمرها إليهم بل هو مسند إلى الله تعالى ، ويكون نصبه من عنده تعالى .

ومنها قوله تعالى لخليله إبراهيم (ع) عندما طلب الإمامة لذريته في الله البقرة آية ١٢٤ ﴿ قَالَ إِنَّي جَاعِلُكُ لَلنَاسُ إِمَاماً قَالُ وَمِن ذَرِّيتِي قَالَ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ .

وهذه الآية صريحة في أنّ الإمامة من عهد الله تعالى فلا يناله اختيار الناس مطلقاً ، وإذا ثبت لديكم بمقتضى الآية أنّ الإمامة من عهد الله تعالى بدليل إضافته إلى نفسه القدسية في قوله : ﴿ لا ينال

عهدي ﴾ ودليل قوله تعالى : ﴿ إنّ جاعلك للناس إماماً ﴾ ، ثبت عدم جواز اختيار الناس فيه . ولأنّ الناس كها تعلمون إنّما لهم الإختيار في عقد الله تعالى ، وما يرجع أمره إليه تعالى .

فإن قلتم : إنّ الآية تريد النبوّة من لفظ الإمام في منطوقها فيقال لكم :

أولاً: لـوكان يـريد النبـوّة من لفظ الإمام ، لكـان المناسب أن يعـبّر بها لكي تفيـده . فحمل الآيـة على إرادة النبـوّة من الإمام سـلخ لعناها المطابقي ، وتحميلها معنى لا صلة بينها وبينه ، وبطلانه واضح .

ثانياً: إنّ إبراهيم (ع) كان نبيّا قبل أن يجعله الله تعالى إماماً، ولهذا صحّ الوحي إليه بجعله للناس إماماً، لأنّ قوله تعالى له: ﴿ إنّ جاعلك للناس إماماً ﴾ لا يصحّ إلّا إذا كان نبيّاً لأنّ الإمام لا يوحى إليه فلو كان يريد بالإمام النبوّة لزم نسبة تحصيل الحاصل إليه ليكون معنى الآية بعد ذلك هكذا ( إنّ جاعلك للناس نبيّاً) ويلزمكم أن تقولوا بنزول الوحي على الإمام وكل أولئك معلوم البطلان ولأنّ ذلك موجب لأن يكون الإنسان نبيّاً بطلب منه لا باختيار من الله تعالى ، وبطلانه ظاهر فتأمّل .

ومنها: قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣: ﴿ اتّبعوا ما أنزل البكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء ﴾ .

فاتباع المذين اختاروا شخص الخليفة من الناس اتباع من دون الله تعالى أولياء وكذلك اتباع شخص الخليفة المنصوب باختيارهم، وقد نهت الآية عن ذلك وحرّمت عمله، فاختيارهم له بحكم الآية محرّم، مأثوم فاعله، ولأنّ الناس، كل الناس، تابعون لتصرّف الشريعة بهم فليس لهم أن يجعلوا من يتصرّف في أموالهم،

وأعراضهم ، ودمائهم ، فإن الذي ليس له ولا من حقّه أن يتصرّف في شؤون غيره ، شؤون نفسه ، كيف يجوز له أن يتصرّف في شؤون غيره ، ويتصرّف في سلوكه من نفسه ؟ إنّ ذلك ما لا يمكن أن يكون جائزاً أبداً .

# آية آطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تبطل أختيار الناس للإمام

على أنّ قول عنالى في سورة النساء آية ٥٩: ﴿ يَا أَيَّهَا اللّهِ النَّهِ الْمُوا أَطْيِعُوا اللّٰهُ وَأَطْيِعُوا الرّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مَنكُم ﴾ يبطل اختيار الأمّة للأئمة وذلك لوضوح دلالة الآية في مخاطبتها المؤمنين على اشتراط العصمة في أُولِي الأمر ، بدلالة الأمر لهم بالطاعة ، على سبيل الجزم والإطلاق ، واقتران طاعتهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله (ص) . فكما أنّ الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلّا بما كان صواباً دائماً فكذلك رسوله (ص) ، وأولي الأمر من بعده (ص) ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوى المتعاطفات في الحكم في الآية .

فأولوا الأمر إن لم يكونوا معصومين لأمروا بالخطأ ، فتجب طاعتهم في أمرهم بالخطأ ، ولا شيء من الخطأ تجوز طاعتهم فيه ، ولما أمر الله تعالى بطاعتهم مطلقا ، كطاعة نفسه تعالى ، وطاعة نبيه (ص) علمنا أنهم لا يخطئون ، ومن لا يخطىء في قوله وفعله ، يكون معصوما . فإن قلتم : نخصص ذلك بغير الخطأ . فيقال لكم : إنّ هذا التخصيص منكم مناف لظاهر الآية من جهة وتخصيص بلا غصص من جهة أخرى وكلاهما باطلان وشيء آخر يلزمكم أن تفعلوه وهو أن تفكوا بين فقرات الآية ، بغير دليل ، وهي تأبي ذلك كل الإباء ، ولأنّ كون ما يفعله ، أو يأمر به ، معصية لا يعرف إلا من طريق

النبي (ص) أو الإمام الذي يقوم مقامه ، فلا يمكن أخذه شرطاً فيه وتقييده به ، ولأنه لو ارتكب المعصية ، لوقع التضاد بين وجوب طاعته فعلاً كما هو مفاد عموم إطلاق الآية ، وبين وجوب زجره وردعه لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للإمام والرعية .

فإن رجحتم الشقّ الأول ، فمع أنّه ترجيح بلا مرجّح وهو باطل لـزمكم أن تقولـوا بجواز ارتكاب الإمام المعاصي وهو معلوم البطلان بـدليل أن مرتكب المعاصي ظالم ، والـظالم لا يصلح أن يكـون إمـامـآ يقتدى به ، ويركن إليه . وقد مرّ عليكم قوله تعالى : ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ وقوله تعالى في سورة هـود (ع) آية ١١٣ : ﴿ ولا تـركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ﴾ .

وإن رجحتم الشقّ الثاني فمع أنّه أيضاً ترجيح بلا مرجّح وهو باطل يبطله وجوب طاعته على الإطلاق بمقتضى الآية ، وحينئذ تبطل الفائدة من إمامته ، والمصلحة في نصبه ، ومن حيث ثبت لديكم بطلان كلّا الشقين ثبت وجوب عصمته على الإطلاق ـ ولما كانت العصمة من الأمور الخفيّة التي لا يطّلع عليها إلّا الله تعالى وحده وثبت اعتبارها في الإمام بحكم ما تقدم من الأدلّة ، امتنع نصبه من الأمّة كلّها فضلاً عن بعضها لأنّه غير مستطاع لهم معرفته ، والإطّلاع عليه فلا يمكنهم عقده ، ومن المعلوم لدى الخاصّ والعام أنّه ليس في المستخلفين بعد رسول الله (ص) معصوم من الخلفاء الشلائة (رض) لبداهة عدم عصمتهم من واقعهم العملي لذا لا يصحّ أن يكونوا من أولي الأمر الواجبي الطاعة بعد رسول الله (ص) في منطوق الآية لانتفاء صفة العصمة عنهم ، الأمر الذي هو شرط أصيل في الإمام على الأمّة كما هو مفاد الآية .

#### الأدلّة الأربعة توجب معرفة الإمام بعد النبي (ص)

قال : فهل ترون أنّ معرفة هذا الإمام واجبة على الناس ، أو أنّ مستحبة كعيرها من المستحبات التي يؤجر فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ؟ .

قلت: إنّ معرفة الإمام بعد النبي (ص) من أعظم الواجبات في الدين وأكبر الفرائض في الإسلام، بعد معرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله (ص) لأن به تحفظ الأحكام الإلهية من الضياع، وتنفذ أوامره ونواهيه بعد النبي (ص) ودليلنا على ذلك كتاب الله تعالى وسنة نبيّه (ص) وإجماع الأمّة، ودليل العقل السليم.

أمّا كتاب الله تعالى فقوله تعالى في سورة الإسراء آية ٧١: 
﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾: ولا يصح قطعا أن يدعى أحد بما لم يجب عليه معرفته ، ولم يلزم به علمه . فإذا ثبت أنّه يدعى به بحكم الآية ، ثبت وجوب معرفته عليه . وفي القرآن يقول تعالى فيها تقدم : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ وهذه الآية صريحة في وجوب معرفة أولي الأمر لأنّه تعالى أوجب طاعتهم ، فتجب معرفتهم ، كها أوجب معرفة نفسه تعالى ، ومعرفة نبيه (ص) ، بما أوجب لهما الطاعة على الناس أجمعين .

وأمّا السنّة فالحديث المتواتر الذي نقله أهل الصحاح من الفريقين بألفاظ مختلفة ، وقد أخرجه الحميدي في جمعه بين الصحيحين ، البخاري ومسلم ، ومحمد الخضري في ص ٢٥ من كتابه ( نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ) .

عن النبي (ص) أنّه قال : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » .

وهذا القول من النبي (ص) صريح في أنّ الجهل بالإمام موجب لخروج صاحبه عن الإسلام .

وبهذا المعنى أخرج شيخ الحديث البخاري في صحيحه ص ١٤٦ من جزئه الرابع في باب قول النبي (ص) سترون بعدي أموراً تنكرونها من الطبعة التي كانت سنة ١٣٣٢ هجرية .

عن النبي (ص) أنّه قال: « من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية » وقوله (ص) فيما أخرجه مسلم في صحيحه ص ١٢٧ و ١٢٨ من جزئه الثاني في باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .

عن النبي (ص) أنّه قال: « من خرج عن الطاعة ، وفارق الجهاعة ، ثم مات ، مات ميتة جاهلية » . وقوله (ص): « ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فهات عليه إلاّ مات ميتة جاهلية » . وقوله (ص): « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » .

وهذه الأحاديث الثلاثة كلّها مسجّلة في صحيح مسلم من جزئه الشاني من الطبعة التي كانت سنة ١٣١٩ هجرية في دلهي الهند كما ذكرنا . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٩٧ و ٣١٠ من جزئه الأول والإمام إبن تيمية في منهاجه ص ٢٧ من جزئه الأول وغير هؤلاء من علماء أهل السنة وحفاظها .

## معنى الإمام في الآية والحديث

قال : يقول خصومكم إنّ المراد من الإمام في الآية والحديث هو القرآن الكريم لا سواه فما يكون جوابكم ؟ .

قلت : إنَّ ذلك لا يصحّ لأمور :

الأول: إنّ في بعض تلك الأحاديث لفظ السلطان ، والخروج عن الطاعة ، وليس في عنقه بيعة ، وذلك لا يصحّ أن يراد به القرآن إطلاقاً ، لأنّه لا يفيده ، فلا يمكن حمله عليه .

الثاني: إنّ لفظ الإمام لا يفيد معنى القرآن عند الإطلاق، ولا يتبادر ذلك منه إلى الذهن، لا شرعاً، ولا لغة، وكذا لفظ القرآن الذي معناه الجمع لا يفيد لغة معنى الإمام، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر عند الإطلاق، وليس في الآية قرينة، ولا في الحديث، تدلّ على إرادته، بل القرينة مضافاً إلى ذلك قائمة على خلافه، كما سيتضح لكم فيها يأتي.

الثالث: لو أراد به القرآن لعبر به لكي يفيده ، ومن حيث أنه (ص) عدل عنه إلى لفظ الإمام دونه ، علمنا أنه لا يريده .

الرابع: لو أراد القرآن لزم بطلان قوله تعالى: ﴿ يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم ﴾ لأنّ القرآن لكل الناس في سائر العصور والأزمان لا لكل أناس ، لأنّه يفيد بأنّ لكل أناس إماماً يدعون به ، وكذا الحال لو أراده من الحديث ، فإنّه موجب لبطلان تقييده بالزمان في قوله (ص) « إمام زمانه » أي زمان المكلف ، لوجود القرآن في كل زمان . فتخصيصه بزمان الملكف دليل واضح على أنّه لا يريد القرآن ، وليس في الله تعالى ، ولا في رسوله (ص) ، من أن يعبرا بالقرآن بدل تعبيرهما بالإمام ، لو أراداه فعدمه دليل على عدمه .

الخامس: لو أراد القرآن لوجب تعلّمه على كل مكلف، وذلك لا يقول به أحد من المسلمين، لا سيا من لا يرى وجوب حتى سورة الفاتحة كما هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة، فإنّه قد اكتفى بالكلمة الفارسية ( دوبرك سبز ) التي تعني بالعربية جملة ( مدهامتان ) .

أمَّا الإجماع : فإنَّه لا خلاف بين المسلمين أجمعين في أنَّ معرفة

أثمة الدين ، وخلفاء المسلمين بعد النبي (ص) ، واجبة على العموم ، كوجوب غيرها من فرائض الإسلام، لم يختلف في ذلك إثنان من أهل الإيمان وقد نقل ذلك غير واحد من علماء أهل السنة حتى أصبح ذلك متواترآ عندهم فمنهم صاحب (المواقف) قال في مواقفه ص ٢٤ ما نصة :

(تواتر إجماع المسلمين في الطبقة الأولى على امتناع خلو الوقت من خليفة وإمام يقوم بأمر الدين والدنيا) وقالت هيئة كبار العلماء في الجامع الأزهر في رسالتها المطبوعة سنة (١٣٤٤ هـ) في مصر القاهرة من الطبعة الثانية ما نصّه:

( أجمعت الصحابة على وجوب نصب الإمام ) وقالت أيضاً في ص ٦ ؛ (قد أجمع المسلمون على امتناع خلو الوقت من إمام ونقل إلينا ذلك بطريق التواتر فلا سبيل إلى الإنكار ) .

وأمّا العقل: فتقريب الإستدلال به هو: إنّا نعلم بالضرورة أنّه يستحيل على الله تعالى الحكيم اللطيف أن يترك الملكفين من عباده مع ما هم عليه من حبّ الإثرة ، والأطماع ، وطلب العرزة والجاه ، واختلاف المطباع والأهواء ، مع بقاء التكليف عليهم بعد زمان النبي (ص) من أوامر ونواه ، بلا زعيم يقوم المعوج منهم ، ويقيم الحدود ، وينفّذ الأحكام ، ويهديهم إلى سبيل الرشاد ، ويرشدهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل ، على ضوء ما أنزل لها الله تعالى لهم الطريق المنجي أن العاجل والآجل ، على ضوء ما أنزل لها الله تعالى لهم من الدين ، وبعث به نبيّه سيد المرسلين (ص) بينا نجد أنّه تعالى لم يخلق جوارح الإنسان إلّا وجعل لها مرجعاً يصرّفها إلى أفعالها ، وأميراً يحكم في متشابهاتها ، أعني بذلك القلب فكيف يكون معقولاً أن يترك النساس المنتشرين في الأقطار والبقاع ، في شعاب الجهل ، وحيرة الضلال ، يحكم فيهم سلطان الهوى ، والجهل والعمى ، فإذا كان هذا

باطلاً عقلاً ثبت أنّه تعالى جعل لهم أئمة هداة بعد نبيّه (ص) ، وأوجب عليهم معرفتهم ، ودهّم على أشخاصهم على لسان نبيّه (ص) دلالة موجبة لرفع الإلتباس بما أوجب لهم من الطاعة عليهم ﴿ ليهلك من هلك عن بيّنة ﴾ كما جاء التنصيص عليه في القرآن في سورة الأنفال آية ٤٢ .



# من هو الإمام بعد النبي (ص)

قال: إنَّ جميع ما ذكرتموه كان صحيحاً لا ريب فيه ولكن من كان الإمام بعد النبي (ص) ومن هذا الذي له حقّ القيام مقامه في رئاسة الدين والدنيا لنعرفه بشخصه فنؤدي ما وجب له علينا من الولاء والطاعة ؟ .

قلت: إنّ الإمام بعد النبي (ص) هو من أجمع المسلمون كلّهم على اختلاف آرائهم ، وتباين أهوائهم ، وتضارب مذاهبهم ، على إمامته بعد رسول الله (ص) ولم يختلفوا بعد وفاته (ص) ، فيما أوجب له الإمامة العامّة من إجتماع الصفات السامية فيه ، وتنصيص النبي (ص) عليه في حياته تصريحاً تارة ، وتلويحاً أخرى ، وهو أمير المؤمنين عملي بن أبي طالب (ع) لا سواه .

## علي أمير المؤمنين هو الإمام بعد النبي (ص) بالإجماع

قال: كيف تدعون الإجماع على أمر نرى بالعيان ظماهره الخلاف، والإختلاف فيه، بين الأمّة قائم على ساق، ولسنا قانعين منكم حتى تسوقوا لنا الدليل والبرهان على صحّة هذا المقال؟.

قلت : ليس فيها ذكرنا لكم من الإجماع خلاف :

أمّا الشيعة الإمامية من فرق المسلمين فسلا شكّ في أنّها عملى يقين قاطع بإمامته بعد النبي (ص) من غير فضل بالآخرين وتقضي له بذلك إلى حين وفاته (ع) وتحكم بخطأ من شكّ في ذلك .

وأمّا أهلّ السنّة كافّة فمتفقون على إمامته بعد عشمان بن عفان (رض) وإنّه لم تخرج عنه ، ولم يخرج هو عنها ، حتى توفّاه الله تعالى راضياً عنه ، سليماً من الضلال .

وأمّا الخوارج وهم ألدّ أعدائه وأشدّ الناس له بغضا يعترفون له بالإمامة كإعتراف غيرهم له ، وإن فارقوه في النهاية ، وليس في الأمّة غير من ذكرنا خارج بمذهبه عمّا ألمعنا بخلاف غيره ، فإنّه لا إجماع عليه من جميع الأمّة كما تعلمون وأمّا إجماعهم على ما يوجب له (ع) الإمامة من الصفات والمؤمّلات فقد اتفقوا بلا خلاف على اشتراكه (ع) مع النبي (ص) في رفيع النسب ، وكريم الحسب ، وسبق الناس كافة إلى الإقرار بنبوّته (ص) وبروز فضله ، وزهده ، وتقواه عليهم ، وشجاعته في جهاد المشركين والكفّار ، وظهوره على الجميع في العلم ، والمعرفة ، والأحكام ، ومعلومية حكمته في التدبير ، وسياسة الناس ، على الوجه والأحكام ، ومعلومية حكمته في التدبير ، وسياسة الناس ، على الوجه حلّ المشركين والكفّات ، وغناه بكماله ، مع احتياج غيره إليه ، في حلّ المشكلات والمعضلات ، وحسبك بعض هذه الملكات والصفات في أحقيته بالإمامة ، فضلاً عن جميعها وقد توفّرت فيه لا في غيره من الصحابة .

وأمّا إجماعهم على الأفعال والأقوال من رسول الله (ص) فيه ، الدّالة على وجوب الإمامة له ، واختصاصها به (ع) ، فهو اتّفاق الأمّة على أنّ النبي (ص) قدّمه في حياته ، وأعطاه الإمارة على جماعة من أعيان أصحابه ، واستخلفه على المدينة عند خروجه إلى تبوك قبل

وفاته (ص) ، وقد ندب الخليفة أبا بكر (رض) لقراءة الآيات على أهل مكَّة ، فعلم الله تعالى أنَّه لا يصلح لذلك غير أمير المؤمنين على (ع) فعزل أبا بكر (رض) بالوحى إلى نبيه (ص) ، وأقامه مقامه في نبذها إلى أعداثه فراجع إن شئت ( الرياض النضرة ) للمحب الطبري في باب فضائل علي (ع) من جزئه الثاني والسيرتين ( الحلبية ) و ( النبوية ) بهامش السيرة الحلبية في باب البعوث و (طبقات إبن سعـد) ص ١٠٠ من جزئه الثاني و ( الإستيعاب ) لابن عبد البر ص ٤٩٩ من جزئه الثاني وكتاب ( الأحكام) ص ٢٠٦ من جزئه الثاني و (التهذيب) للحافظ المزي في ترجمة علي (ع) و ( فتح الباري ) لابن حجر العسقلاني ص ٤٨ من جزئه الثامن والبخاري في صحيحه في باب مناقب على بن أبي طالب من جزئه الثاني ومثله مسلم في صحيحه في الباب نفسه من جزئه الثاني و ( مسند أحمـد بن حنبل ) ص ٣ و ١٥٠ و١٥١ و٣٣١ مز جزئه الأول وص ۲۹۹ من جزئه الثاني و ( مستدرك الحاكم ) ص ۱۳۱ من جزئه الثاني وص ١٥١ من جزئه الثالث و (تلخيص اللهجيي للمستدرك) في الصفحتين المذكورتين والجزئين المذكورين وصححا ذلك على شرط البخاري و ( الخصائص العلوية ) ص ٢٠ وغير هؤلاء مَن جاء على ذكر فضائله ومناقبه (ع) من حفَّاظ أهل السنَّة .

ولا يستطيع أحد أن يدّعي إجماع الأمّة على ثبوت هذه الأفعال والأقوال من صاحب الرسالة (ص) لغير أمير المؤمنين على (ع) على إننا في الحقّ لا نحتاج إلى إقامة البرهان على إمامة على (ع) بعد إعترافكم بإمامته وخلافته بعد النبي (ص) غاية الأمر أنّنا ننفي الواسطة بيمه (ع) وبين النبي (ص) وأنتم تدّعون ثبوتها ، فعليكم أن تثبتوا ما تدّعون لأنّ البيّنة على المدّعي ، والأصل مع المنكر ، وليس علينا أن نأتي بما يبطل بهذه الدعوى ، لأنّها لم تثبت ولن تثبت إطلاقاً كما قدّمنا .

فإن ادّعيتم اختيار الأمّة للخلفاء الشلاثة (رض) قبله (ع) فيقال لكم :

أولاً: إنّ هذا الإختيار لم يحصل من جميع الأمّة كما تعلمون. أمّا الخليفة أبو بكر (رض) فقد تخلّف عن بيعته جماعة من أعيان الصحابة وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي (ع) على ما سجّله كل من جاء على ذكر البيعة في السقيفة كابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) في أوائل جزئه الأول والطبري وابن الأثير في تاريخهما وابن عبد ربّه في ( العقد الفريد ) وغيرهم من مؤرّخي أهل السنّة .

ثانياً: بما أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩ من جزئه الرابع في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت:

عن الخليفة عمر (رض) أنّه قال : « إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقيّ الله شرّها » .

ويقول إبن حجر الهيتمي في (صواعقه) ص ٣٤ في الشبهة السادسة من شبهات كتابه من الطبعة التي كانت سنة ١٣٨٥ هجرية كغيره من علماء أهل السنّة:

عن الخليفة عمر (رض) أنّه قال:

« كـانت بيعة أبي بكـر فلتـة وقى الله شرّهـا فمن عـاد إلى مثلهـا فاقتلوه » .

ونحن نقول لكم:

الفلتة في قول عمر (رض): إمّا أن تكون بمعنى الزلّة كما يشير إليه قوله « وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » ؛ أو تكون بمعنى البغتة . فإن كانت الأولى فالأمّة لا تختار الزلّة التي يجب قتل من عاد إلى مثلها في الإسلام ، ولا تجتمع عليه لقول النبي (ص) « لا تجتمع أمّتي

على خطأ أو قال على ضلال » وإن كانت الثانية التي تعني الفجأة فهو دليل على أنّها وقعت فجأة من غير تدبّر ، ولا مشورة الأخرين من أفراد الأمّة في هذا الإختيار .

ثالثاً: بما قاله الله تعالى في القرآن في سورة الحشر آية ٧: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ فإنّ الله تعالى لم يقل: (وما آتاكم به أصحاب السقيفة فخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا) لكي تجب طاعتهم كها تجب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله (ص) وما كان أصحاب السقيفة شركاء الله تعالى في الأمر والنهي ، حتى تجب طاعتهم فيها يقولون أو يفعلون . لذا فنحن لا نطيع إلّا الله تعالى ورسوله (ص) في الأمر ، والنهي ، ولا نرى إلها يطاع أو يعبد سواه تعالى ، ولم يكن دين الإسلام ناقصاً ليكمله أصحاب السقيفة بما فرضوه من الطّاعة للخليفة أبي بكر (رض) من دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، لأنّ الله تعالى أكمل دينه لنبيّه (ص) في حياته (ص) ، ولم يكن منه ما قامت عليه السقيفة قطعاً فقال تعالى في سورة المائدة ولم يكن منه ما قامت عليه السقيفة قطعاً فقال تعالى في سورة المائدة آية ٣ : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ .

وأمّا الخليفة عمر (رض) فكان مختاراً من الخليفة أبي بكر (رض) وكان منصوصاً منه عليه ، دون غيره ، من أصحاب رسول الله (ص) ولم يكن مختاراً من الأمّة إطلاقاً ، مع أنّهم بمنزلة واحدة ، لا سيا العشرة المبشرة فترجح عمر (رض) على غيره منهم ترجيح بلا مرجّح ، وبطلانه واضح .

فإذا كان لا يصحّ للأمة أن تختار لإمامة الأمّة وخلافة الرسالة من تشاء من الناس ، كما ذكرنا : كمان اختيار الخليفة أبي بكر (رض) لشخص الخليفة عمر (رض) أولى بعدم الصحة .

وأمَّا الخليفة عشمان بن عفان (رض) فكان مخسارا من عبد الرحمن بن عوف بأمر من الخليفة عمر (رض) دون غيره من الصحابة على ما سجّل ذلك كلّه كل من جاء على ذكر السقيفة والشوري من مؤرّخي أهلّ السنّة ، كالطبري وابن الأثير في تـاريخيهــها وابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) وابن عبد ربّه في ( العقد الفريد ) وابن كثير في ( البداية والنهاية ) وابن عبد البر في ( استيعابه ) وغيرهم من حفّاظ أهلّ السنّة أمّا على أمير المؤمنين (ع) فقد بايعه الصحابة كما بايعه المسلمون ، واختاروه إماماً لهم ، وخليفة لرسول الله (ص) بعد مقتل عشمان (رض) ، في أواخر ذي الحجة ، وقد هرع المسلمون من جميع الأقطار الإسلامية كمصر والعراق والبلدان كافة وازدحموا عليه للبيعة ، بلا جبر ، ولا إكراه ، ولم يحدث ذلك لغيره ممّن تقدم عليه ، ولم ` يتفق لأحد ما اتَّفق له (ع) ، ولم تحصل بيعة عامّة كما حصل له (ع) ، ققد اشترك فيها جميع البلدان الإسلامية ، ولما كانوا على يقين من كفاءته ، ولياقته ، وجامعيته لجميع الصفات المتعالية ، والخصال السامية ، من العلم ، والزهد ، والتقى ، والورع ، والشجاعة ، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ، وغير ما هنالك من الفضائل العالية ، لم يطلبوا منه ما طلبوه من غيره ممن تقدم عليه .

وهذا الإختيار من الأمّة ، وإن كان عندنا ، لا يكون دليلاً على استحقاق الإمامة ، ولكن لما كنتم تعتبرونه حجّة في إثبات الخلافة ألزمناكم به إلزاماً بما ألزمتم به أنفسكم من حجيّة مثل هذا الإختيار لأنّ النصوص النبويّة (ص) الصحيحة الصريحة المتواترة بين المسلمين عامّة ، والشيعة خاصّة ، والآيات القرآنية الكريمة الدّالة على أنّ علياً أمير المؤمنين (ع) هو إمام الأمّة ، وخليفتها الأول بعد النبي (ص) ، وإنّه هو المخصوص بها دون غيره ممّن تقدم عليه ، تغنينا عن مشل هذا الإختيار من الأمّة لإثبات خلافته بعد النبي (ص) . نعم لما كان هذا الإختيار من الأمّة لإثبات خلافته بعد النبي (ص) . نعم لما كان هذا

الإختيار منهم له (ع) لخلافة الرسول (ص) موافقاً لما اختاره الله تعالى لهم من إمامته عليهم ، كان صحيحاً لا ريب فيه .



# قول بعضهم إنّ اختيار الناس للخليفة اختيارٌ لله تعالى

قال: يقول بعض خصومكم: إنّ من اختاره الناس لخلافة النبي (ص) بعد وفاته (ص) هو مختار لله تعالى ، وكل ما يختاره الله تعالى واجب الإتباع ، فاختيار الصحابة لشخص الخليفة بعد النبي (ص) في السقيفة واجب الإتباع ، ولازم الطاعة ، ولا يمكن التفكيك بينها في حال فها يكون الجواب ؟ .

قلت: إنّ هذه المقالة قالها عبد الله الحضرمي في كتابه الذي زعم أنّ يردّ به على (كتاب السقيفة) للعلامة الحجة الشيخ محمد رضا المظفّر وقد ناقشناه الحساب بدّقة في كتابنا (ردّ على ردّ السقيفة) يجدر بالباحثين الإطّلاع عليه ولم أجد فيها أعلم أنّ أحداً من علماء أهل السنّة قديماً وحديثاً قال به.

وبعـد : فإنّ كـلًا من كبرى قيـاس هذا القـائل وصغـراه بـاطـل كبطلان نتيجته ، لمخالفته لصريح كتاب الله تعالى ، وبيّنات آياته .

فمنها: ما تقدم في سورة القصص ﴿ وربَّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾ .

والضمير في كلمة ﴿ لهم ﴾ يعود إلى أصحاب النبي (ص)

خاصة ، وإلى غيرهم عامّة ، فالله تعالى كها ترون قد نفى على سبيل الجنوم والإطلاق أن يكون لهم الخيرة في إثبات شيء أو نفيه ، وأثبت ذلك لنفسه القدسية خاصة ، لا يشاركه فيه أحد من العالمين أجمعين ، فلو كان ما يختاره الناس مختاراً لله تعالى لكانت هذه الآية باطلة لا معنى لها وليس لها في الوجود صورة ، ويطلانه واضح وإذا ثبت هذا ثبت بطلان أن يكون اختيارهم ذلك مختاراً لله تعالى ثم إن قوله تعالى في أخر الآية : ﴿ سبحان الله وتعالى عمّا يشركون ﴾ يعطيكم صورة واضحة في أنّ اختيار الناس شرك يجب الإبتعاد عنه ، والتخلص منه فكيف يا ترى يمكن أن يكون الشرك مختاراً لله تعالى ، وهو ظلم عظيم ؟! .

ومنها: ما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤَمِنَ وَلَا مَؤْمَنَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصَ اللهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مِبِينًا ﴾ .

فالله تعالى قد منع المؤمنين والمؤمنات في هذه الآية من أن يكون لهم الخيرة في شيء ، نفياً كان أو إثباتا ، سلباً كان أو إيجابا ، ممّا قضى الله تعالى ورسوله (ص) بنفيه أو إثباته ، وهذا ما يمنع المؤمنين من أصحاب السقيفة منعاً باتّا من أن يختاروا إثبات أمر أو نفيه ، وألا يلزمكم أن تنسبوا لهم العصيان لنهي الله تعالى ، ومنعه ، ويلزمكم أن تقولوا بدخولهم في قوله تعالى في اخر الآية : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴾ واللازمان باطلان ومثلها الملزومان في البطلان . وإذا تسجّل لديكم بطلان هذا وذاك ، ثبت عدم صحّة اختيارهم ذلك البتة .

ومنها: ما مرّ من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ :

وأهل السقيفة مؤمنون ، وقد نهاهم الله تعالى عن أن يقدموا بين يدي الله ورسوله (ص) ، ولا شك في أنّ اختيارهم لشخص الإمام والخليفة من دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، يكون مشمولاً لمنطوق الآية . وقد حرّم الله تعالى ذلك عليهم ، ونهاهم عن فعله ، ومنعهم من الركون إليه . بل لو صحّ لهذا القائل بأنّ من يختاره الناس يختاره الله تعالى ، ويكون واجب الإتباع والطاعة ، لزمه أن يقول بأنّ اختيار الناس مسيلمة ، وسجاحاً ، والعنسي ، وأضرابهم من مدّعي النبوّة ، من الكذبة ، أنبياء اختارهم الله تعالى ، فتجب طاعتهم! كما يلزمه أن يقول : إنّ اختيار بني إسرائيل العجل ، وطاعتهم للسامري ، يلزمه أن يقول : إنّ اختيار بني إسرائيل العجل ، وطاعتهم للسامري ، وعصيانهم لنبي الله تعالى هارون (ع) ، وتركهم له ، اختيار لله تعالى . وهكذا الحال في اختيارهم فرعون ، ومن كان على شاكلته من وهكذا الحال في اختيارهم فرعون ، ومن كان على شاكلته من هذا القائل وكبراه ، فيكون حكم الجميع واحداً لوحدة صغراه وكبراه ، وذلك معلوم بالضرورة من الدين والعقل بطلانه . فإذا بطل هذا كان فلك مثله في البطلان .

قال: إنّ قياسكم ما فعله المؤمنون من أصحاب رسول الله (ص) في السقيفة من اختيارهم شخص الخليفة بعد النبي (ص) بما فعله بنو إسرائيل وما ارتكبه آل فرعون وغيرهم من اختيارهم طاعة غير الله تعالى ، وما اختاره قوم مسيلمة ، وسجاح ، والعنسي ، وأضرابهم من مدّعي النبوّة من الكذبة ، قياس مع الفارق لأنّ من جئتم على ذكرهم من قوم مسيلمة ، وسجاح ، والعنسي ، وبني إسرائيل ، لم يكونوا مؤمنين ، بخلاف أصحاب السقيفة ، فإنّهم مسلمون ، مؤمنون برسول الله (ص) . فهذا الإختلاف في الموضع يوجب الإختلاف في الحكم ، فيكون ما حدث في السقيفة من اختيارهم الخليفة مختاراً لله تعالى ويدلّكم على ذلك قول رسول الله (ص) : «ما رآه المسلمون تعالى ويدلّكم على ذلك قول رسول الله (ص) : «ما رآه المسلمون

حسناً فهو عند الله حسن » ، وقد رأى المسلمون في السقيفة أن يختاروا أبا بكر (رض) للخلافة دون غيره ، فوجب أن يكون ذلك حسناً عند الله تعالى ! ؟ .

#### حديث ما رآه المسلمون حسناً

قلت: أولاً: إنّ ما زعمه هذا القائل بأنّ ما يختاره الناس هو ما يختاره الله تعالى منطبق على الموضوعين معا لوجود علّة المساواة بينها ، وهي كون كل منها مختاراً للناس فيكون مختاراً لله تعالى فصغرى قياسه ككبراه في الموضوعين واحد ، فحكمها واحد وأمّا كون إحدى الفئتين مسلمة ، والأخرى غير مسلمة ، فليس داخلاً في موضوع بحثنا الذي هو إنّ كل ما يختاره الناس مطلقاً يختاره الله تعالى على حدّ زعم هذا القائل .

ثانياً: إنّ بني إسرائيل كانوا مؤمنين بنبوة موسى (ع) فهم كانوا مسلمين أيضاً، ومع ذلك فقد اختاروا غير ما اختاره الله تعالى، فقد تركوا طاعة هارون (ع) وزير موسى (ع)، وخليفته، وحاولوا قتله، واختاروا طاعة السامري، وعبادة عجله، وقدّموه على الله تعالى، ومن ذلك تستشرفون على القطع باتحاد الموضوعين واتحاد حكمها. وقديماً قال رسول الله (ص) خاطباً أصحابه (ص) دون غيرهم: «لتبعُنَّ سُنَنَ من كان قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى إنهم لي دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟».

وهذا الحديث متّفق على صحّة صدوره عن النبي (ص) وقد أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٧٤ من جزئه الرابع في باب لتتبعن سنن من كان قبلكم وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ص ٨٤ و ٨٩

و ٩٤ من مسنده من جزئه الثالث وغيرهما من أهل الصحاح وحملة الآثار النبوية (ص) من أهل السنّة وصححوه .

وأنتم تعلمون أنّ بني إسرائيل قد تركوا خليفة موس (ع) ووصية ووزيره هارون (ع) ، وانصرفوا إلى السامري وعجله ، فلم يمنعهم إيانهم بنبوة موسى (ع) من ارتكاب ذلك ، خطأ كان منهم ، أو عمدا ، فلا يمكن أن يكون ما صنعوه مختاراً لله تعالى ، وكذلك ما حدث في السقيفة ، فإنّ إيانهم برسول الله (ص) لم يمنعهم من أن يتركوا وصبي محمد (ص) ، وخليفته ، ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى ، ويختاروا غيره ، سواء أكان ذلك منهم خطأ أو عمدا ، وقد أكّد القرآن هذا في خطابه لأصحاب رسول الله (ص) في واقعة أحد فقال تعالى لهم لا لغيرهم في سورة آل عمران آية ١٤٤ : ﴿ وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ .

ولم يكن هذا الإنقلاب من جمهورهم إنقلاباً عن الإسلام ، وإنّما كان إنقلاباً منهم عن التمسّك بخليفته ، ووزيره ، على أمير المؤمنين (ع) ورجوعهم إلى غيره ، واختيارهم غير من اختاره الله تعالى إماماً ، وهادياً ، وخليفة لنبيّه ، وصفيّه (ص) من بعده ، كما صنع بنو إسرائيل بخليفة موسى ع) ووزيره هارون (ع) . وبذلك يتضح لكم ما تواتر عن الصادق الأمين كما تقدم من قوله (ص) لهم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » وإلّا يلزمكم أن تقولوا بأنّ ما خاطب به النبي (ص) أصحابه كذب وانتحال لا أصل له ، وذلك ما تربأ بكم من أن تلتزموا به بعد ثبوت تواتره ، فيكون إنكاره جحداً للضروري وهو كفر صراح نعوذ بالله منه .

ثالثاً: إنَّ الحديث الذي أوردتموه لتصحيح ما صنعه أصحاب السقيفة من أن ما رآه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حَسَنٌ ، لو سلمنا لكم جدلًا صحّته ، فهو مطعون في دلالته ، وذلك فإنّ كلمة (رآه) في منطوق الحديث من أفعال القلوب ، وهو لا يفيد الرؤية الخارجية بباصرة العين ، ويعنى ذلك أنّ ما علمه المسلمون ووعوه عن رسول الله (ص) حسناً ، فهو عند الله حسن ، لأنَّه من الوحى الذي لا يعتريه الشكُّ . فالحديث صريح في خلاف ما ترغبون ، فهـو حجَّة لنـا عليكم ، لا لكم ، لأنّ ما صنعه الأصحاب في السقيفة لم يكن من الـوحي في شيء ، إذ لا يمكن حمله على أن ما استحسنه أهـل السقيفـة برأيهم من اختيار الخليفة يكون حسناً عند الله تعالى ، لوضوح بطلانـه بدليل قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣: ﴿ اتَّبعوا مَا أَنْزُلُ إِلْيَكُمْ مَنْ ربَّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء ﴾ ولم يقل اتّبعوا أصحاب السقيفة فيما استحسنوه . وقال تعالى مخاطباً أصحاب النبي (ص) خاصة وغيرهم عامّة ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ولم يقل ما فعل أصحاب السقيفة فخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا ، لكي تجب طاعتهم كما تجب طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله (ص)، ثم لو كان كل ما رآه المسلمون حسناً ، نازلاً من عند الله تعالى ، لزم أن يكون المسلمون كلُّهم أجمعون أنبياء يوحى إليهم ، لأنَّ ما ينزل من عنـد الله تعمالي لا يكون إلّا وحيماً ولا يوحى لغير الأنبياء (ع) وبطلان هـذا لا يشك فيه إثنان من أهل الإسلام .

رابعاً: ما تقولون لو قال لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم: أترون أنّ ما صنعه أصحاب النبي (ص) في السقيفة من اختيارهم أبا بكر (رض) خليفة من دين رسول الله (ص) أولاً ؟ .

فإن قلتم من دينه (ص) ، فيقال لكم : لو كان من دينه لاختـاره النبي (ص) وأمر به ولا يمكن أن يكـون ذلك من دينه ، ولا يـأمر بـه ،

ولا يختاره (ص) ، وقد أكمل الله تعالى له دينه في حياته (ص) فقال تعالى لهم في سورة المائدة آية ٣: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ ، ولم يكن منه ما رآه المسلمون حسناً من بيعة أبي بكر (رض) في السقيفة إطلاقاً وذلك لحدوثها بعد وفاته (ص) وكمال دينه كما تعلمون وإذا كان رسول الله (ص) قد اختاره فأي معنى يا ترى لاختيار أصحابه له في السقيفة ولماذا وقع كل ذلك التنازع بينهم فيمن يختارونه لو كان النبي (ص) قد اختاره لهم لو صح ما يزعمون ؟ وأين يا ترى كان يومئذ رسول الله (ص) ليختاره وهو قد التحق بالرفيق الأعلى ؟ وإن لم يكن ما أحدثوه في السقيفة من دينه (ص) فلا يكون اختياره له تعالى يكن ما أحدثوه في السقيفة من دينه (ص) فلا يكن مختاراً لله تعالى عب الترفّع عنه ، والإبتعاد منه .

خامساً: إنّ الجمع المذكر المدخول عليه الألف واللام وهو (كلمة المسلمين) في الحديث يفيد العموم باتفاق علماء أصول الفقه من الفريقين، ويعني ذلك أنّ ما رآه جميع المسلمين حسناً بما فيهم سيدهم رسول الله (ص)، والأثمة الهداة من أهل بيته (ع)، وغيرهم من جميع الصحابة، فهو عند الله حسن، وأنتم تعلمون أنّ الذين حضروا يومئذ في السقيفة، كانوا بعض الصحابة، ولم يكونوا كل الصحابة، بل ولم يكونوا كل المسلمين من أهل المدينة، ومن حولها، بل ولا جميع المسلمين المنتشرين في البلدان الإسلامية، الذين لهم الحق في إبداء السرأي في الاختيار المدلول عليه في الحديث، ولم يكن معهم السول الله (ص)، ولا أحد من أهل بيته (ص)، أمّا رسول الله (ص) فقد اختاره الله تعالى يومئذ إلى جواره، وأهل بيته لم يشهدوا السقيفة، ولم يحضروها، بل كانوا منصرفين بكلهم إلى تجهيز النبي (ص)، وهذا فيه إثنان من أهل الإسلام، فيا صنعه بعضهم في

السقيفة من اختيارهم الخليفة لا يكون في متناول الحديث ، ولا يكون صغرى له ، لو سلمنا لكم صحبته ، وبعبارة أوضح : إنّا لو سلمنا لكم جدلًا إنّ للمسلمين أن يختاروا شخص الخليفة بعد النبي (ص) ، إلّا أنّ الذي يجب تحقيقه هو اختيار جميع المسلمين لشخص الخليفة ، لا اختيار بعضهم ، وذلك لأنّ الإختيار المبني على الأسس الحقوقية ، والقوانين الدولية المعاصرة ، إمّا أن يكون مبنياً على الحرية ، وليس فيه شيء من القهر ، والإلزام ، والتحدي ، والتحريف ، وإمّا أنّه مبني على الأكراه ، والجبر ، واستعمال القوّة ، والمال ، والجاه ، وغير ما هنالك من الأعمال الشيطانية ، كالخداع ، والمكر ، والتزوير ، وقلب صور الحقيقة ، الأمر الذي لا يقرّه الدين والعقل .

والقسم الأول من الإختيار المنزّه عن كل شائبة ، تارة يكون بطريق المكالمة والمشافهة ، وأخرى يكون بالقرعة والكتابة ، وكل واحد من هذين النوعين ، تارة يكون على سبيل الإجتماع ، وأخرى على سبيل الإبتماع ، وأخرى على سبيل الإنفراد ، والأول : بمعنى أخذ رأي المسلمين كافة في شخص المختار في وقت واحد ، ومكان واحد ، والثاني : بمعنى أخذ رأي كل مسلم بانفراده ، إمّا بأخذ رأيه وهو في داره ، أو إعطائه ورقة يسجّل فيها رأيه فيمن يختاره ويلقيها في صندوق الإختيار . وكل واحد من هذه الأقسام يكن أن يكون تارة بالواسطة ، وأخرى بلا واسطة ، والأول : كما لو اجتمع رأي الجميع على أفراد معدودين يعتمدون عليهم لعدالتهم عندهم ، ويوكلون رأيهم إليهم ، وهؤلاء يختارون شخص الخليفة ، عندهم ، ويوكلون رأيهم إليهم ، وهؤلاء يختارون شخص الخليفة ، والثاني : كما لو اجتمعوا على اختيار زيد مثلاً وقالوا بصوت واحد : ولان إمامنا » ويقال للهيئة الأولى في إصطلاح المعاصرين : المختارون الثانويون ، وللهيئة الثانية : المختارون الثانويون .

هذا هو الإختيار المشروع في جميع الدول المعاصرة . والحكومات الحرّة ، سواء أكان في هذا العصر ، أو قبله .

ومتى كان الإختيار لأي زعيم من الرعساء ، أو خليفة من الخلفاء ، بهذا الأسلوب من الإجتماع من جميع الأمّة ، يلزمنا النزول على حكمه ، والإذعان بصفته المشروعة . أمّا إذا لم يكن نسذلك فليس من الأعراف الدولية ، والقوانين الحقوقية ، الخضوع لحكمه . وأنتم تعلمون من التأريخ الصحيح ، وصحيح الأحاديث ، أن طريق الإختيار للخليفة أبي بكر (رض) يـوم السقيفة لا يجتمـع والإختيــار المشروع الحر في شيء ، لأنَّ الخلاف فيه قام بينهم على ساق ، ولم يأخذ المجتمعون فيها اراء جميع المسلمين في المدينة لا بالكتابة ، ولا بالمشافهة ، فضلًا عن بقية الأمصار الإسلامية الذين لهم حقّ الإختيار ، وإبداء الرأي في اختيار إمامهم ، شأن الإختيار الحرّ المؤسس على الحقوق الطبيعية ، ولم يكتف أولئك النفر الذين اجتمعوا على أبي بكر (رض) في السقيفة بترك أراء جميع أهل المدينة فلم يستشيروا جميعهم فيه ، وإنَّما اعتمدوا على خمسة نفر وهم الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن خضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، على ما سجّله الماوردي في كتابه ( الأحكام السلطانية ) ص ٦ و ٧ من الطبعة التي كانت سنة ١٣٨٧ هجرية بمصر القاهرة ، وغيره من مؤرخي أهل السنّة . ممن جاء على ذكر السقيفة ، وكيفية أخذ البيعة ، وما كان عليه المسلمون في المدينة ، فضلًا عن بقية الأقطار ، ليختاروا أولئك النفر نـوَاباً عنهم ، كي يمكن اعتبارهم من المختارين الثانويين، جرياً على أصول الإختيار الحرّ ، ولا يمكن لأحد أن يقول إن المسلمين بعد وفاة النبي (ص) لم يكن فيهم من بلغ سن الرشد ، بأن كانوا أطفالًا صغاراً ، فرأيهم رأي المجانين لا وزن له ، ولا قيمة ، أو إنَّهم كانوا مجرمين ، ومقصر بن بارتكابهم الجرائم القانونية ، فتقرر حرمانهم من الحقوق المدنية ، وسقوطهم عن درجة الإعتبار ، فليس لهم حقّ الإختيار إطلاقاً . والخلاصة أنّ ما اجتمعت عليه السقيفة ، في اختيار الخليفة ، لا ينطبق عليه شيء من الإختيار الحر ، لأنّهم اقتصروا على رأي جماعة من الصحابة وتركوا آراء كثيرين من كبار رجالهم ، ومشاهير شيوخهم ، فلم يستشيروهم في ذلك ، فمنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، والعباس عمّ النبي (ص) ، وطلحة ، والزبير ، وأبو أيوب الإنصاري ، وأبو سفيان ، ومعاوية ، وسلمان الفارسي ، وسعد بن عبادة ، وأبو ذرّ الغفاري ، والمقداد إبن الأسود الكندي ، وعار بن ياسر ، وأضعاف أمثالهم من أعيان الصحابة ، والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، من أهل الحل والعقد ، فإنهم لم يأخذوا برأي واحد منهم ، والمنتزكوا معهم في التصويت ، ولم يحضر أحد منهم مجلس الإختيار ، وعارضوهم أشدّ المعارضة ، مضافاً إلى أنّ النائين عن المدينة قطعاً لم وعارضوهم أشدّ المعارضة ، مضافاً إلى أنّ النائين عن المدينة قطعاً لم يشترك واحد منهم في الإختيار ، ولم يفوض شخص منهم رأيه إلى أشراف قومه في الإختيار ، وهذا شيء لا يختلف فيه إثنان من أئمة الحديث وأمناء التاريخ فمن سجّل حادثة السقيفة من أهل السنة .



# اختلاف آحاد المسلمين في آرائهم

سادساً: إنّ اختلاف آحاد المسلمين في آرائهم ، وتضاربهم في أهوائهم ، وتباينهم في مشتهياتهم ، يمنع منعاً باتاً من اتفاقهم ، واجتهاعهم ، على حسن شيء باختيارهم ، ليكون حسناً عند الله تعالى ، كها هو المنصوص عليه في الحديث . وهذا شيء لا سبيل إلى إنكاره ، بل تكاد ترى إستحالته بباصرة عينك، وتلمسه بأنامل يدك . فالقول بإمكان اجتهاع جميع المسلمين المنتشرين في البقاع ، فضلًا عن إمكان وقوع مثل هذا الإجتهاع منهم جميعاً باختيارهم على حسن شيء بعينه ، أمر لا يمكن تصديقه ، أيّا كان قائله .

ومن ذلك كلّه يتضح لكم جليّا إنّ الواضعين لهذا الحديث غفلوا حينها وضعوه لتصحيح غير الصحيح إلى بطلانه ، وعدم إمكان تحقيق مدلوله ، فأخفقوا في صياغته وأساؤوا إلى النبي (ص) بنسبتهم ذلك إليه (ص) إساءة يستمرّ شؤمها سرمداً ، فتعتروا في وضعه عثرة لا تقال أبداً ، كها أساؤوا إليه (ص) في وضع غيره من الأحاديث المكذوبة تزلفاً منهم إلى الحكّام ، وتبصبصاً حول العروش والتيجان ، وسعياً وراء الأصفر الرنان ، فذبحوا الدين ، وقضوا على الحقّ واليقين ، في سبيل

مطامعهم الدنيوية ، وتكالبهم عليها ، وقديماً أنذر النبي (ص) بكثرة الكذابة عليه .

فالحديث موضوع لا أصل له ويستحيل صدوره عن رسول الله (ص) ، وأفضل الأنبياء (ع) ، وأعقل العقلاء ، لمخالفته للبداهة من جهة ، ولآيات كتاب الله تعالى من جهة أخرى .

قال: لقد كشفتم لنا وجه الصواب فيها أدليتموه علينا من آيات كتاب الله تعالى البيّنات، وأحاديث رسول الله (ص) الصحاح الجياد، وتحقّق لدينا بتلك الحجج والدلالات أنّه لا يمكن الأخذ بمدلول الحديث، وإنّه لا يتناول ما فعله الصحابة برأيهم في السقيفة، ولا يكون صغرى له، ولكن نقول لكم: إذا كان المختار من الصحابة غير مختار لله تعالى فقد اختار الصحابة عليّاً (ع) بعد عهد الخلفاء الثلاثة (رض) وجعلوه خليفة للنبي (ص)، وإماماً للمسلمين، فإذا كان مثل هذا الإختيار غير صحيح عندكم كان اختيارهم عليّاً (ع) لذلك أيضاً غير صحيح، لأنها واحد موضوعاً، فيكونان واحداً حكماً وقياساً ؟!.

### إختيار الشيعة علياً (ع) لم يكن لأجل اختيار الصحابة له (ع)

قلت: إنّ اختيار الشيعة عليّاً (ع) إماماً، وخليفة بعد النبي (ص)، لم يكن مستندآ إلى اختيار الصحابة له (ع) لكي يأتي عليه ما أتى على غيره في إمامة الأمّة، وخلافة الرسالة، وإنّما كان مستندآ إلى اختيار الله تعالى له (ع) بعد نبيّه (ص)، وموافقة اختيارهم له (ص) لاختيار الله تعالى له (ع)، لا يعني استناد اختياره إليهم إطلاقاً. لذا ترانا قد عدلنا عمّن اختاره الناس في السقيفة إلى من اختاره الله تعالى ورسوله (ص) إماماً، وهادياً، وخليفة لرسوله (ص)

ولم يرضى عنه (ع) بديلًا ، ويدلَّكم على صحّة اختيارنا هذا ما أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين البخاري ومسلم ص ١٢٩ من جزئه الثالث في باب فضائل على (ع) عن النبي (ص) أنّه قال لابنته فاطمة (ع): « يا فاطمة أما ترضين أنّ الله عزّ وجل إطَّلع إلى أهل الأرض ، فباختار رجلين : أحدهما أبوك ، والآخر بعلك » وأخرجه عبّ الدين الطبري في ( الرياض النضرة ) من جزئه الثاني في باب فضائل على بن أبي طالب (ع) وأخرجه أيضاً في ( ذخائر العقبي ) في الباب نفسه . وفي حديث آخر أخرجه الطبراني في (جامعه الكبير) بإسناده إلى أبي أيوب الأنصاري عن النبي (ص) أنّه قال لها (ع): « يا فاطمة أما علمت أنَّ الله عزَّ وجل اطَّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك ، فبعثه نبيًّا ، ثم اطَّلع الثانية فاختار بعلك ، فأوحى إليّ فأنكحته ، واتَّخذته وصيّــاً » وقد أخــرجه المتقى الهنــدي في كتابــه (كنز العمال) ص ١٥٣ من جزئه السادس وهو الحديث ٢٥٤١ من أحاديثه وأخرجه أيضاً في ص ٣١ من منتخبه بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) ونقله آخرون من حملة الأحاديث النبوية (ص) ، من أهل السنّة وصححوه .

فإذا كان علي (ع) هو الرجل الثاني الذي اختاره الله تعالى سن أهل الأرض جميعاً بعد نبيه وصفيه (ص) ، وإذا كان هو المنصوص عليه بالخلافة والوصاية بعده (ص) . بحكم ما يأي من النصوص الصحيحة الصريحة ، وما مرّ عليك من حديثه (ص) دون غيره من تقدم عليه ، فكيف يمكن للشيعة أن تختار غيره من أهل الأرض كائناً من كان ؟ بل وكيف يجوز للأمّة أو لآحادها أن تختار غيره وتقدّه عليه ، وهو الذي اختاره الله تعالى بعد نبيّه (ص) ؟! .

وفي القرآن يقول الله تعالى لهم كها تقدم ﴿ وربُّك يُخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾ وقد أكَّد القرآن هذا عليهم وأقرّه فيها مرّ

﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ ، كما نهاهم كتاب الله من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله (ص) ، فقال تعالى فيما ألمعنا : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ .

فإذا كان لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يؤخّروا من اختاره الله تعالى إماماً بعد نبيّه (ص) ، وجعله خليفته (ص) ، وقدمه على غيره ، فكيف يسريد النساس من الشيعة ، وهم شيعة الله تعالى وشيعة رسوله (ص) ، أن يختاروا غير من اختاره الله تعالى ورسوله (ص) ، ويقدموا على علي (ع) من أخره الله تعالى عنه ، وما اختاره إطلاقا ؟ وهل وهل تكليفهم بذلك إلّا تكليف بغير المقدور شرعاً وعقلاً ؟ وهل تحسيضهم على أن يختاروا من اختاره أصحاب السقيفة لخلافة النبوّة (ص) دون الله تعالى ، ودون رسوله (ص) ، إلّا تحريضاً لهم على معصية الله ومعصية رسوله (ص) كما جاء التنصيص عليه في الآية معصية الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ ؟؟ .

ولا شك في أنّ إنساناً يختار غير ما يختاره الله تعالى ورسوله (ص) ، ويريد غير ما يريدان هذا لهو عند الله تعالى خفيف الميزان ، والشيعة تأبى ذلك كل الإباء ، ولا ترضى به ، ولا تستسيغه أبداً مطلقاً !! .

## حديث المنزلة ومنازل هارون من موسى (ع)

قال: لقد قلتم فيها تقدم بوجود نصوص نبوية (ص) وآيات قرآنية تدلّ على اختصاص إمامة الأمّة ، وخلافة النبي (ص) بعلي (ع) دون غيره فلنا عليكم أن تذكروا بعض تلك النصوص النبوية ، والأيات القرآنية ، لنكون على بصيرة من الأمر ويتّضح لنا ما أثبتم من أنّ اختيار الصحابة له (ع) إماماً على الأمّة كان موافقاً لتنصيص الله تعالى ورسوله (ص) عليه دون غيره .

قلت : ناهيك بحديث المنزلة قولًا فصلًا ، وحكماً عـدلًا ، على خلافته (ع) بعد النبي (ص) .

فهذا الإمام البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ١٩٧ من جزئه الثاني في مناقب علي بن أبي طالب وذاك الإمام مسلم في الباب نفسه من صحيحه من جزئه الثاني عن النبي (ص) أنّه قال لعلي (ع): « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبى بعدي ».

وفي القرآن العربي المبين يقول الله تعالى في سورة طه آية ٢٥ وما بعدها حكاية عن كليمه موسى (ع): ﴿ رَبِّ اشْرَحَ لِي صدري ، ويسرّ لِي أمري ، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيراً من

أهلي ، هارون أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري ﴾ \_ إلى قوله تعالى : \_ ﴿ قد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾ .

وأنتم تعلمون أنّ منازل هارون (ع) من موسى (ع) كثيرة متعددة جامعة لعناوين معلومة يعرفها المتتبعون :

فإليكم تلك المنازل لتعلموا ثمة نصّ هذا الحديث في عصمة علي أمير المؤمنين (ع) ، وإمامته على الأمّة بعد النبي (ص) دون غيره .

الأول : إنّ هـــارون (ع) كــان وزيـــرآ لمـوسى (ع) ، فكـــذلـك علي (ع) وزير رسول الله (ص) .

الثاني: إنّ هارون (ع) كان شريكاً لموسى (ع) في أمره ، فكذلك على (ع) شريك رسول الله (ص) في أمره على الإمامة ، لا النبوّة المستثناة من عموم المنازل في الحديث .

الثالث : إنّ هارون (ع) كان ثاني موسى (ع) في قومه ، فكذلك على (ع) ثاني رسول الله (ص) في أمّته .

الرابع: إنّ هارون (ع) كان أخا لموسى (ع) ، فكذلك علي (ع) كان أخا لرسول الله (ص) بدليل حديث المؤاخاة المتواتر نقله بين الفريقين ، وعدم استثناء النبي (ص) من حديثه إلّا النبوّة ، وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٣٣٠ من جزئه الأول عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس في حديث بضع عشرة فضيلة كانت لعلي (ع) لم تكن لغيره من الصحابة ، وحكاه المحب الطبري في لعلي (ع) لم تكن لغيره من الصحابة ، وحكاه المحب الطبري في را الرياض النضرة ) في باب فضائل علي من جزئه الثاني ، وغيرهما من حفّاظ أهل السنّة .

الخامس: إنَّ هارون (ع) كان أفضل قوم موسى (ع) عند الله تعالى ، وعند نبيَّه موسى (ع) ، فكذلك على (ع) أفضل أمَّة

النبي (ص) عند الله تعالى وعند رسوله محمد (ص) .

السادس: إنّ هارون (ع) كان هو القائم مقام موسى (ع) في غيبته غيبته مطلقاً ، فكذلك علي هو الذي يقوم مقام النبي (ص) في غيبته مطلقاً ، وقد جاء التنصيص عليه جلياً ، واضحاً ، لا يرتاب فيه إثنان من أهل الإيمان ، بقوله (ص) « لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي » ، على ما سجّله الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) في آخر ص ٣٣٠ من جزئه الأول .

السابع: إنّ هارون (ع) كان أعلم قوم موسى (ع) ، فكذلك علي أعلم أمّة رسول الله (ص) ، وقد صرّح النبي (ص) بذلك فقال: «أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب » على ما أخرجه التقي الهندي في ص ٣١ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الخامس من (مسند يالإمام أحمد بن حنبل) وغيره من أهل السنن .

الثامن : إنّ هارون (ع) كان واجب الطاعة على يوشع بن نون وصيّ موسى (ع) ، وغيره من أمّته ، فكذلك علي (ع) واجب الطاعة على الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (رض) وغيرهم من أمّة النبي (ص) .

التاسع: إنّ هارون (ع) كان أحبّ الناس إلى الله تعالى وإلى كليمه موسى (ع) ، فكذلك علي أحبّ الناس إلى الله تعالى وإلى رسوله محمد (ص) .

العاشرة : إنّ الله تعالى قـد شـدّ أزر نبيّـه مـوسى (ع) بــأخيـه هارون (ع) ، فكذلك شدّ أزر نبيّه محمد (ص) بأخيه علي (ع) .

الحادي عشر: إنّ هارون (ع) كان معصوماً من الخطأ ، والنسيان ، والزلل ، والعصيان ، فكذلك علي (ع) يكون معصوماً من الخطأ ، والنسيان ، والزلل ، والعصيان .

فهذه منازل هارون (ع) من موسى (ع) ، وقد أعطى رسول الله (ص) كلها لعلي (ع) وحده ، وخصّه بها دون غيره من أصحابه ، وقد أكّد القرآن هذا ، وأقرّه بقوله تعالى في سورة طه آية ٢٩ وما بعدها كها تقدم وقال تعالى في سورة الفرقان آية ٣٥ : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ﴾ .

وقد جاء تنصيصه (ص) عليه دون غيره في حديث بضع عشرة فضيلة كانت لعلي (ع) لم تكن لغيره من الصحابة وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) في آخر ص ٣٣٠ من جزئه الأول عن ابن عباس وفيه قوله (ص): « لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي » وقد أخرجه بهذا اللفظ جمع كثير من حفّاظ أهل السنّة.

فمنهم الحاكم في (مستدركه) والذهبي في (تلخيصه) ص ١٣٤ من جزئه الثالث وصححاه على شرط البخاري ومسلم ومنهم ابن عبد البر في (استيعابه) في ترجمته لعلي (ع) من جزئه الثاني وقال: إنه إسناد لم يطعن فيه أحد لصحّته ، ووثاقة نقلته وأخرج النسائي في (الخصائص) ص ١٧ عن النبي (ص) أنّه قال لعلي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّك لست بنبي أنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي » وأخرجه إبن حجر العسقلاني في (الإصابة) ص ٥٦٨ من جزئه الرابع . على أنّ قوله تعالى فيها تقدم في سورة الفرقان ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ﴾ نص صريح بدلالة الحديث على خلافة علي بعد النبي (ص) وأنّ الله تعالى هو الذي جعله وزيراً وخليفة لرسوله (ص) ، كها جعل هارون (ع) ه زيراً ، وخليفة ، لأخيه موسى (ع) .

## عموم المنازل ثابت لعلي (ع)

وأمّا عموم المنازل المذكورة فثابت لعلي (ع) بنصّ الحديث وذلك

لما تقرّر في أصول فقه الفريقين أنّ إسم الجنس المنكر ، المضاف إلى المعرفة ، المعرفة ، يفيد العموم ، وكلمة منزلة نكرة مضافة إلى هارون المعرفة ، فهي تفيد الشمول والعموم لجميع تلك المنازل التي تقدم ذكرها ، ويؤكّد هذا ويقرره الإستثناء فإنّه لا يكون إلّا من العموم .

فإنّ ادّعيتم ما ادّعاه غيركم أنّ علياً (ع) يشبه هارون في الإستخلاف ، وقد استخلف النبي (ص) غيره كابن أم مكتوم . فيقال لكم :

أولاً: لو كان ما ادّعيتم صحيحاً لكان المناسب أن يقول (ص) لو أراده أنّ علياً (ع) خليفتي مثل هارون (ع) خليفة موسى (ص) ، فإنّ هذا التعبير هو الصحيح لو أراد النبي (ص) من حديثه ما ادّعيتم لكي لا يلزم نسبة الغلط إلى رسول الله (ص) في كلامه .

ثانياً: إنّ حديث المنزلة مشتمل على جملتين مستثنى ، ومستثنى منه ، ففيه عموم ، وخصوص ، فلو صحّ ما ادّعيتم لزمكم أن تقولوا بسطلان العموم والخصوص في الحديث ، والحكم بلغوية الحديث وبطلانه ، وذلك فإنّ كل عربي ، وغير عربي ، إذا درس لغة العرب يفهم من القول المشتمل على مستثنى ، ومستثنى منه ، أنّه يريد العموم ، وأن الحكم فيه على الإستيعاب دون المستثنى ، فالمستثنى يوجب خروجه من ذلك الحكم الوارد على المستثنى منه ، ولا أحسب أنّ يوجب خروجه من ذلك الحكم الوارد على المستثنى منه ، ولا أحسب أنّ ذلك يخفى على مثلكم ، وأنتم من أهل اللسان بلا كلام .

ثالثاً: إنّنا لم نستند في إثبات الخلافة العامة لعلي (ع) بعد النبي (ص) إلى مجرّد جعل النبي (ص) عليّاً (ع) خليفة على المدينة حتى يتسنى لكم أن تقولوا: إنّه يشبه هارون (ع) في الإستخلاف، وقد استخلف غيره، وإنّا كان استدلالنا بحديث المنزلة الذي قال (ص) فيه ذلك القول لعلي (ع) خاصة، ولم يقله لغيره مطلقاً فالدليل الذي

أدليناه عليكم هو القول المذكور في الحديث المخصوص بعلي (ع) دون الفعل الذي أجراه (ص) مع غيره ولكن غير المنصفين لعلي (ع) أبت عليهم ضائرهم أن يجهروا بالحق ، ودفعهم بغضهم إلى أن يكتموا ذلك كله ويدّعوا أنّه (ع) يشبه هارون (ع) في الإستخلاف ، وقد استخلف غيره ليخفوا الحقيقة عن أعين المسلمين النجباء لأنّه مناف لغرضهم .

### طعن الآمدي في حديث المنزلة

قال : إنّ الآمدي ، وهو فحل الفحول في علم الأصول ، قد طعن في صحّة هذا الحديث ، وطعن مثل هذا الرجل يوجب الشكّ في صدوره عن النبي (ص) ؟! .

قلت: لو كان الأمدي فحل الفحول في علم الأصول ، على حدّ زعمكم ، لما غاب عنه معرفة رجال سند هذا الحديث ، وإنّهم كلّهم ثقات عند علياء الدراية بأسانيد الحديث ، والعارفين برجاله من أهل الصحاح الستة عند أهل السنة ، الذين أخرجوه في صحاحهم بأسانيده الصحيحة وفي طليعتهم الشيخان البخاري ومسلم اللذان أجمع علياء أهل السنة ، من يعتدّ بهم ، على أنّها أصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى ، على ما صرّح به ابن حجر الهيثمي في كتاب (الصواعق) في الفصل الأول من الباب الأول في كيفية خلافة تقدم ، اللهم إلّا أن تقولوا بأنّ هؤلاء الحفاظ من أصحاب الصحاح الستة ، وغيرهم من أهل المسانيد من أهل السنة العارفين بطرق الحديث ، والمميزين صحيحه من سقيمه ، كلّهم جهلوا عدم صحّة الحديث ، والمميزين صحيحه من سقيمه ، كلّهم جهلوا عدم صحّة حديث المنزلة إلاّ الأمدي وحده ﴿ تلك إذن قسمة ضيزى ﴾ فالحديث صحيح متواتر بين الشيعة وأهل السنة ، ولكن الأمدي لما رأى الحديث

نصّا صريحاً في خلافة على (ع) بعد النبي (ص) ، لأنّه فحل الفحول في علم الأصول ، كما تقولون ، لم يجد سبيلًا إلى التخلُّص منه إلَّا أن يطعن فيه ، ظنَّا منه بأنَّ ذلك ينفع أو يوجب وهنآ فيه فهـوْ كما تـرون لم يستند في نفى صحته إلا إلى بغضه لعلى (ع) ، وحقده على آل النبي (ص) ، والأمدي هذا هو (علي بن علي الأمدي) وقد نسبه فقهاء بلاده وهم أعرف بحاله من غيرهم إلى فساد العقيدة ، وانحلال الطويّة ، والتعطيل ، حتى خرج مستخفياً على ما ذكره ابن خلكان في كتابه ( وفيات الأعيان ص ٣٣٠ من جزئه الأول ) وعن ابن حجر العسقلاني والذهبي من أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة أنها قالا : « كان الآمدي سيء العقيدة ، وقد نفي من دمشق لذلك ، وكان مع ذلك تاركاً للصلاة » وبعد هذا كله هل ترون أنّ من الجائز لأحد من المسلمين أن يعول على طعنه في الحديث ، وهو من أفسق الفاسقين بتركه عمود الدين الصلاة ؟ وكيف يجوز لمسلم أن يأتي على ذكره في كتب المسلمين على وجه التعظيم لشخصه المهين إلى حـدٌ يحكي قولـه في قبال حملة الحديث ونقاده من دون أن يشير إلى ما قاله هؤلاء في جرحه ، وفساد عقيدته ، وأنّي لأربأ بكم من أن تقبلوا هذا أو تعتمدوا عليه وأنتم ممّن تشدّ الرحال إليه للإستفادة من فيض علمه ؟!! .

#### حديث المنزلة متواتر

قال: لقد أجدتم، وأحسنتم في البيان، وأوضحتم لنا ما كان مخفياً من مضمون الحديث، وإن طعن الآمدي في صحته غير مقبول، ومردود عليه بعد أن أعلن أئمة الحديث، وأمناؤه عن صحته وصدوره، ولكن ما تقولون لمن قال لكم: إنّ حديث المنزلة، وإن كان صحيحاً إلّا أنّه من آحاد الخبر والشيعة لا تعتمد في إثبات الخلافة إلّا بالمتواتر من الحديث فكيف يصح لكم أن تحتجوابه عليهم؟.

قلت: كيف يمكن أن يكون حديث المنزلة من آحاد الخبر وقد حكاه أهل الصحاح جميعاً واتفقوا على صدوره من النبي (ص) ؟ وهل للتواتر معنى غير هذا عندكم لا سيها إذا أضفتم إلى ذلك إجماع الشيعة واتفاقهم معكم على صدوره ؟ ولو سلمنا لكم جدلاً أنّه من آحاد الخبر، فهو مع ذلك حجّة على أهل السنّة إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم من حجيّة آحاد الخبر في إثبات الإمامة، وحينئذٍ فلا يجب علينا الإحتجاج بالمتواتر من الحديث عليكم في إثباتها.

## العام المخصوص حجة في الباقي

قال: يقول إبن حجر في (صواعقه) إنّ العام المخصوص غير حجّة في الباقي، أو حجة ضعيفة، وعموم حديث المنزلة قد خصّ باستثناء النبوّة فلا يكون حجة في الباقي، وحجيّته ضعيفة، لذا فلا ينهض لإثبات ما تدعون.

قلت: إنّ ما قاله ابن حجر لا يدعمه شيء من الدليل ، وخالف لما عليه المحققون من علماء أصول الفقه من الفريقين ، فقد اتفقوا على أنّ تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في الباقي إذا لم يكن فخصوصا بأكثر من مدلوله أو لم يكن المخصّص مجملًا مفهوما ، أمّا المخصوص بأقّل من مدلوله كما في حديث المنزلة ، حيث لم يستثن إلاّ النبوة ، فهو حجّة في الباقي لا سيما في المخصص المتصل كما في حديثنا ، وعلى ذلك قول أهل التحقيق في هذا الفن على أنّ قوله مخالف لما هو مبني عليه سيرة العلماء قديما ، وحديثا ، على العمل بالعمومات للخصصة من الكتاب والسنّة حتى اشتهر القول بينهم : « ما من عام المخصصة من الكتاب والسنّة حتى اشتهر القول بينهم : « ما من عام إلاّ وقد خصّ » فلو جاز ترك العمل بعمومات الكتاب والسنّة بعد تخصيصها سقط الكتاب والسنّة عن الحجّية ، وانسلّة بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، وبطلانه واضح ومن بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، وبطلانه واضح ومن

ذلك يتضح لكم أن ما قاله ابن حجر من نفي العموم في الحديث عن الحجية ، بعد تخصيصه ، لا يجوز نسبته لأدنى العرب في محاوراتهم ، فكيف يا ترى يجيز نسبت إلى سيد البلغاء ، وأفضل الأنبياء (ص) ؟!! .

### قول بعضهم باختصاص حديث المنزلة بمورده

قال: هناك من خصومكم من يقول بأنّه لا عموم في حديث المنزلة ، وإنّه خاص بمورده ، وذلك لأنّ النبي (ص) إنّما قال ذلك لعلي (ع) حينها استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال علي (ع) يا رسول الله (ص) أتخلفني في النساء والصبيان فقال (ص) : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي » . ولا شك في أن استخلاف موسى (ع) لهارون (ع) في قومه لم يكن إلّا عند توجّهه إلى جبل الطور في أيام مناجاته لربّه وكذلك يكون استخلاف النبي (ص) عليّا (ع) مدّة غيبته في غزوة تبوك ، وأنّه (ع) منه (ص) بمنزلة هارون من موسى في تلك المدة خاصة فلا يتناول غيره .

قلت: أولاً: لقد فات هذا القائل ولم يهتد إلى أنّ خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد عند علماء أصول الفقه من الفريقير والذي يدلّكم على فساد هذا القول آيات كتاب الله البيّنات.

فمنها: قوله تعالى في سورة الحجرات آية ٦: ﴿ يَا أَيُّهَا الذّين آمنوا إِنْ جَاءَكُم فَاسَقَ بَنْباً فَتَبَيّنُوا ﴾ فمورد الآية خاص وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فلو كان المورد يخصص عموم الوارد لـزمكم أن تقولوا بعدم وجوب التبين في نبأ غيره من الفاسقين وهو معلوم الفساد.

ومنها : قوله تعالى في سورة الحجرات آية ١١ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا لا يسخر قوم من قوم ﴾ وموردها خاص ، وهو ثابت بن قيس بن شهاس ، فلو صح تخصيص السوارد به لجساز لغيره أن يسخر من الأخرين ، وبطلانه واضح .

ومنها: قوله تعالى في سورة النحل آية ٩٥ وما بعدها: ﴿ وَلا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ﴾ فإنّ موردها خاص بامرىء القيس الكندي وهو غير الشاعـر المشهور الـذي مات قبـل بعثة النبي (ص) ، . فلو كان موردها يخصّص عموم واردها ، لزمكم أن تقولوا بجواز أن يشتري غيره بعهـ د الله ثمناً قليـلًا ، وهو واضـح البطلان ، إلى غـير ما هنالك من الآيات التي يكون موردها خاصًا وواردهـا عامًّا ما لـو أردنا استقصاءها لضاق بها وقتنا وما أقصره . فيلو كنان موردهما موجباً لتخصيص وعموم واردها كما يزعم هذا القائل في حديث المنزلة يلزمه أن يقول ببطلان هذه الآيات ، وسقوط ما اشتملت عليه من الأحكام ، عمَّن لم يكن داخلًا في موردها ، وهـذا ما لا يقـول به من كان من الإسلام على شيء . فحديث المنزلة من ذلك القبيل ولا يكون مورده الخاص ، لو سلمناه جدلًا ، موجباً لتخصيص عموم وارده ، ثم إنَّكُم لُـو أمَّعنتم النظر في لغـة العرب ، وما تستعملها في محـاوراتهـا ، لوجدتم بطلان هذا القول جليًّا واضحاً ، وذلك كما لو رأيتم زيداً مثلًا يأكل الطعام في نهار شهر رمضان فقلتم له : لا يجوز للصائم أن يأكل في نهار شهر رمضان ، فهل تجدون ذلك بنظركم خاصًا بمورده وهو زيد ، ولا يكون عامّاً شاملًا لكل الصائمين في شهر رمضان على وجه يباح لغيره أن يأكل فيه ؟! ولعمري إنّ بطلان هذا من أوضح الواضحات بنظر العقل والدين ، وكذلك قول القائل بتخصيص عموم المنازل في الحديث بمورده في غزوة تبوك مثله في البطلان .

ولوكان ما زعمه هذا صحيحاً لكان المناسب أن يقول النبي (ص) له (ع) (أما ترضى أن تكون خليفتي مدة غيبتي في غزوة تبوك كها كان هارون خليفة موسى في مدة غيبته للمناجاة) لكي يدلّ

عليه ويفيده ، ومن حيث أنّ النبي (ص) لم يقل هذا . وقال ذاك علمنا بطلان ما قالمه هذا . فعموم المنازل ثابت لعلي (ع) بنصّ قول النبي (ص) ولا يخصصه غزوة تبوك ولا غيرها مطلقاً .

#### موارد حديث المنزلة كثيرة

ثانياً: إنَّ موارد حديث المنزلة كثيرة غير منحصرة في استخلاف النبي (ص) عليًا (ع) على المدينة في غزوة تبوك لكي يدَّعي هذا القائل تخصيصه بغزوة تبوك ، وقد ذكرها حفّاظ أهل السنة في صحفهم ، وأخرجوها في مسانيدهم .

فمن ذلك ما أخرجه الحاكم في (الكني) والشيرازي في (الألقاب) من جزئه السادس وهو الحديث ٢٠٢٩ و٢٠٣٢ من أحاديث (كنز العمال) ص ٣٩٥ من جزئه السادس عن النبي (ص): «إنّه كان متكئاً على علي (ع) وعنده أبو بكر وعمر (رض) وأبو عبيدة بن الجراح فضرب على منكبه ثم قال يا علي أنت أول المؤمنين إياناً، وأولهم إسلاماً، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي).

ومنها: ما ورد في المؤاخاة الأولى بينه (ع) وبين النبي (ص) وقد أخرجه الإمام أحمد في كتابه ( مناقب علي (ع) ) وابن عساكر في تاريخه والبغوي ، والطبراني في ( مجمعيها ) والبارودي في ( المعرفة ) وابن عدي على ما حكاه عنهم المتقي الهندي في ( كنز العمال ) ص ٤٠ و ١١ من جزئه الخامس ، وص ٣٩٠ من جزئه السادس في حديث طويل جاء في آخره أنّه قال (ص) له (ع) : « والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبي بعدي » .

ومنها: ما أخرجه المتقي الهندي في ص ١٥٤ من جزئه السادس

وفي ص ٣١ من منتخبه بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد) وهو الحديث ٢٥٥٤ من أحاديثه عن النبي (ص) أنّه قال لأمّ سليم في بعض الأيام: «يا أم سليم، إنّ عليّاً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي ».

ومنها: ما ورد في المؤاخاة الثانية بينه (ص) وبين (ع) على ما سجّله إبن عبد البر في (استيعابه) في ترجمته لعليّ (ع) من جزئه الثاني وقال له في تلك المؤاخاة: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي » وأخرجه علي بن برهان الدين الحلبي في ص ١٢٠ من (سيرته الحلبية) من جزئه الثاني كما أخرج المؤاخاة الأولى في ص ٢٢ من من جزئه الثاني وقال فيها أيضاً له (ع): «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي » وهكذا سجّله الدحلاني في (سيرته الدحلانية) بهامش (السيرة الحلبية).

ومنها: ما أخرجه الشيخ القندوزي في كتابه (ينابيع المودة) في آخر الباب التاسع عن كتاب (فضائل أهل البيت (ع) لأخطب خوارزم) عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي (ص) أنّه قال: «يا علي إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي ، وإنّك مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي » وأخرجه أيضاً في الباب السابع عشر من (ينابيعه) إلى غير ما هنالك من الموارد التي لا تعدّ ولا تحصى من (ينابيعه) إلى غير ما هنالك من الموارد التي لا تعدّ ولا تحصى لكتفي بما أوردناه لكم لتعلموا فساد ما زعمه هذا القائل من أنّ حديث المنزلة مخصّص بمورده من غزوة تبوك وإنّ ما جئنا به من موارده كافٍ لترييف مزعمته.

## حديث الراية يوم خيبر

ومن النصوص الجليّة على خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) الحديث المتَّفق على صحّته بين الفريقين حتى إنَّ الإمام البخاري أخرجه في صحيحه ص ١٩٧ من جزئه الثاني في باب مناقب على بن أبي طالب (ع) والإمام مسلم في صحيحه ص ٢٧٨ وص ٢٧٩ من جزئه الثاني في باب فضائل على (ع) وغيرها من أهل الصحاح والمسانيد والمؤرخين من أهل السنّة كإبن حجر العسقلاني في إصابته في ترجمته لعلى (ع) ص ٢٧٠ من جزئه الثاني وفي كتابه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ص ٣٢٤ من جزئه السابع في الباب نفسه والحاكم في ( مستدركه ) ص ١٠٩ من جزئه الثالث في باب فضائل على (ع) والحافظ الترمذي في ( سننه ) ص ٢١٤ من جزئه الثاني في الباب نفسـه وإبن عبد البر في ( استيعابه ) ص ٤٧٢ من جزئه الثاني في ترجمته لعلى (ع) والإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) ص ٣٥٣ من جزئه الخامس من حديث بريدة الأسلمي وأخرجه على بن برهان الدين الحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) ص ٣٥ من جزئه الشالث والدحلاني في (سيرته الدحلانية) ص ١٥٩ بهامش الجزء الثاني من السرة الحلبية وابن كثر في كتابه ( البداية والنهاية ) ص ١٨٥ من جزئه

الرابع عن النبي (ص) أنّه قال يوم خيبر: « لأعطين الراية غدا رجلًا يحبُّ الله ورسوله، ويحبُّه الله ورسوله ، كرَّار غير فرَّار ، لا يـرجع حتى يفتح الله على يده » هذا بعد أن أعطاها لأبي بكر ثم لعمر (رض) فرجعا بهـا ولم يفتحا شيئـاً . وأنتم ترون هنـا الحـديث من النصـوص الواضة على خلافة على (ع) بعد النبي (ص) لأنّ تلك الصفات والملكات التي اشتمل عليها الحديث لم تكن في الخليفتين (رض) ، ولا في غيرهما من الصحابة فلو لم يكن علي بأقصى مراتب المحبة لله تعالى ولرسوله (ص) ، وعند الله تعالى وعند رسوله (ص) كما يدلّ عليه منطوق الحديث لزمكم أن تقولوا بخروج جميع أصحاب النبي (ص) وغيرهم عن هذه المحبة أو تقولوا بلغوية التخصيص وعبثية الكلام من سيـد الأنام (ص) الـذي لا ينطق عن الهـوى إن هو إلّا وحي يـوحى ، وكلاهما باطلان لا يليقان بمقام النبوّة فلا يجوز حمل كلامه (ص) عليه فإذا تسجّل لديكم بطلان كلا الشقين ثبت اختصاص علي (ع) بغاية هذه المرتبة ولا ريب في أنَّ أقصى غاية المدح والثناء والتعظيم والإعلاء هو محبة الله تعالى ومحبة رسوله (ص) والأحبّ إليهما أحقّ بخلافة النبي (ص) بل لا تجوز لغيره بدليل قوله تعالى في سورة الحجرات آية "Ir : ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُم عند الله أَتْقَاكُم ﴾ والأحب إليه تعالى لا شك في أنَّه أكرم الناس عنده فهو (ع) أقربهم لديه تعالى وأتقاهم عنده .

### حديث الغدير ورواته

ومن النصوص الجلية حديث الغدير المتواتر نقله بين الفريقين وقد أخرجه جماعة كثيرة من حفّاظ أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم وتواريخهم فهذا ابن حجر الهيتمي يقول في (صواعقه) ص ٤٠ في الفصل الخامس في الشبهة الحادية عشرة من شبهات كتابه أنَّ ا رسول الله (ص) (جمع الصحابة بعد رجوعه من حجة الوداع في أ (غدير حم) موضع بـ ( الجحفة ) وكرر عليهم : « ألست أولى بكم من أنفسكم » ثلاثاً وهم يجيبون بالتصديق والإعتراف ثم رفع يد على ' وقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ' فأحبُّ من أحبُّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خــذله وأدر الحق معه حيث دار ») وقال في ص ١٢٠ في الباب التاسع في الفصل الأول في فضائل علي (ع) إنَّه (قد رواه ثـلاثون صحـابياً وإنَّ كثيرا من طرقه صحيح ) ، ويقول في ص ٢١ في الفصل الثالث من الباب الأول عند ذكره حديث صلاة أبي بكر (رض) ( واعلم أنّ الحديث متواتر ثم عدّ رواته فكانوا ثمانية ) فادعى تواتره لأنّ رواته ثمانية على حدّ زعمه مع أنّه مما تفرد بنقله ولم يكن متفقاً عليه فحديث الغدير على ما أفاده إبن حجر الهيثمي ينزيد على ثلاثة أضعاف ما ادّعاه من

تواتر حديث صلاة أبي بكر (رض) ومع ذلك زعم في ص ٤٠ من (صواعقه) أنّه من آحاد الخبر دون أن يشعر إلى التناقض بين قوليه نعم ، لما كان ذلك الحديث واردا في صلاة أبي بكر (رض) عنده وكان هذا واردا في خلافة علي (ع) بعد النبي (ص) صار ذلك عنده متواترا ، وهذا من آحاد الخبر ، وكذلك يفعل التعصّب البغيض بصاحبه فينسيه بطلان قوله وإذا كان تناقضه هذا غريبا فانظر إلى غرابة قوله إنّ المولى في الحديث بمعنى الناصر دون أن يهتدي إلى لزوم ما زعمه لغوية قول النبي (ص) في الحديث : « وانصر من نصره » .

وقد أخرج الحديث الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) ص ١١٩ و ٢٧٣ و ٣٧٠ من جزئه الأول وص ٣٧٠ و ٣٧٠ من جزئه الرابع عن أكثر من ثلاثين صحابياً . (وقال الهيثمي في ص ٤٠ من (صواعقه) في الفصل الخامس في الشبهة الحادية عشرة من شبهات كتابه إنّ الذهبي (وهو من أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة) قد صحّح عدّة طرق من حديث الغدير وأنّه (ص) قال لأصحابه ثم ساق الحديث) .

وأخرجه آخرون غير من تقدم ذكرهم من جهابذة أهل السنة وفطاحل أعلامهم في صحاحهم ومسانيدهم من طرق كثيرة صحيحة وحسنة بأسانيد مختلفة عن جماعة من الصحابة .

- 1- الإمام مسلم في صحيحه ص ٢٧٩ من جزئه الثاني في باب فضائل علي بن أبي طالب (ع) عن زيد بن أرقم مختصر آ فقال أنّه (ص) ( صرّح به في موضع يدعى خمّاً بين مكة والمدينة ) .
- ٢ ـ الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير فإنه صنف فيه كتاباً خرّجه فيه عن خسة وسبعين صحابياً من خسة وسبعين طريقاً .
- ٣ ـ الحافظ الجزري صاحب كتاب ( جامع الأصول ) فإنَّه خرَّجه عن

- خمسة وستين صحابياً من خمسة وستين طريقاً كلّها صحيحة .
- ٤ ـ الحافظ ابن عقدة فإنه صنف فيه كتاباً خرّجه فيه عن مائة وخمسة من الصحابة عن مائة وخمسة طرق .
- ٥ ـ محب الدين الطبري في كتابه ( الرياض النضرة ) ص ١٦٩ و ١٧٠
   من جزئه الثاني في باب فضائل على (ع) .
- ٦ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)
   ص ٢٩٠ من جزئه الأول وص ٣٧٧ من جزئه السابع وص ٢٣٦ من جزئه الرابع عشر .
- ٧ المتقي الهندي في كتابه (كنز العمال) ص ٤٨ من جزئه الأول وأخرجه أيضاً في ص ١٠٦ و١٥٣ و١٥٩ و٢٩٧ و٣٩٨ و٣٩٨ و٣٩٩
- ٨ الحافظ ابن ماجـة في (سننه) ص ٥٥ و٥٥ و٥٨ من جـزئـه
   الأول .
- ٩ ـ الحكيم الترمذي في ( جامعه ) ص ٢١٣ من جزئه الثاني في باب فضائل علي (ع) .
- ١٠ ـ الحافظ النسائي في (خصائصه الكبرى) ص ٢٢ في باب خصائص علي بن أبي طالب (ع) .
- 11 ـ الحاكم النيسابوري في (مستدركه) ص ١٠٩ و١١٠ أو٣٣٥ من جزئه الثالث وصححه على شرط البخاري ومسلم . في باب فضائل على (ع) .
- ۱۲ ـ الحافظ الدهبي في ص ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۵۳۳ من (تلخيص المستدرك) من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم في الباب نفسه .
- ١٣ ـ الحافظ الحمويني في الباب التاسع والحادي عشر من كتابه ( فـرائد السمطين ) .

- 11 \_ الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (أصول الأماني بأصول التهاني) ص ١ و٥٥ وسجّله أيضاً في كل من تاريخه ص ١٧٩ وص ١٨ من جامعه الصغير وفي تفسيره (الدر المنثور) ص ٢٨٩، و٨٢ من جزئه الثاني .
- ۱۵ ـ الحافظ صاحب ( مجمع الزوائد ) ص ۱۰۶ و ۱۰۵ و ۱۰۲ و۱۰۷ و۱۰۸ من زوائده من جزئه التاسع .
- 17 \_ الحافظ الخوارزمي في مناقبه ص ١٤ و٩٧ وفيه قول الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بخ بخ لك يا ابن أبي طالب لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة .
- ١٧ \_ خاتمة الحفاظ عند أهل السنّة ابن حجر العسقلاني في إصابته ص ١٠٩ من جزئه الثاني وفي ص ٣٣٧ من كتابه (تهذيب التهذيب) من جزئه السابع في ترجمة على بن أبي طالب (ع) .
- ۱۸ ـ الإمام صاحب (إسعاف الراغبين) الموضوع بهامش كتاب (نور الأبصار) للشبلنجي في إسعافه ص ١٥١.
  - ١٩ ـ القاضي عياض في كتاب ( الشفاء ) .
- ٢٠ ـ الحافظ أحمد شهاب الدين الخفاجي في شرحه (نسيم الرياض) ص ٢٠ من جزئه الثالث .
  - ٢١ ـ صاحب ( شرح المواقف ) في ص ٢٧١ من مواقفه .
- ٢٢ ـ الحافظ علي بن برهان الحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) ص ٢٧٤ من جزئه الثالث .
  - ٢٣ ـ التفتازاني في ( شرح المقاصد ) ص ٢٨٩ من جزئه الثاني .
- ٢٤ ـ ابن عبد ربّه في ( العقد الفريد ) ص ٣٨ من جزئه الثالث من الطبعة الأولى .
- ٢٥ ـ الشيخ القندوزي في كتابه (ينابيع المودة) ص ٣١ و٣٢ و٣٧

- و ٤٠ و ٤١ من الطبعة الأولى التي كانت سنة ١٣٠١ هجرية في إسلام بول تركيا .
- ٢٦ ـ الشيخ القوشجي في شرحه لكتاب التجريد ص ٤٧٧ في مبحث الإمامة .
  - ٢٧ ـ صاحب (كفاية الطالب) في ص ١٥٢ من كفايته .
- ٢٨ ابن عبد البكر في كتابه ( الإستيعاب ) ص ٤٧٢ من جزئه الثاني
   في ترجمة على بن أبي طالب (ع) .
- ٢٩ ـ ابن الصبّاغ المكي المالكي في كتابه (الفصول المهمّة) ص ٢٤ ـ
   و ٢٥ .
  - ٣٠ \_ صاحب ( نثر اللئاليء ) في ص ١٦٦ من لألئه .
- ٣١ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) بهامش كتاب (الفصل) لابن حزم الأندلسي ص ٣ من جزئه الثانى .
- ٣٢ ـ البغوي محبي السنّة عند أهل السنّة في كتابه (المصابيح) ص ٢٢٠ ـ و ٣٢ من جزئه الثاني وسجّله أيضاً في تاريخه ص ٣٢ .
  - ٣٣ ـ الشيخ النبهاني في كتابه ( الشرف المؤبد ) ص ١١١ .
- ٣٤ ـ صاحب ( دول الإسلام ) في ص ٢٠ من دولـه من جزئـه الأول وأخرجه الحافظ الذهبي أيضاً في كتابه ( تذكـرة الحفّاظ ) ص ١٠ وص ٢٣١ من جزئه الثاني .
- ٣٥ \_ صاحب (أسد الغابة) في كتابه أسد الغابة ص ٣٨ من جزئه الرابع .
- ٣٦ \_ الحافظ أبو نعيم في كتابه (حلية الأولياء) ص ٢٣ من جزئه الرابع .
  - ٣٧ \_ الفخر الرازي في ( تفسيره الكبير ) ص ٦٣٦ من جزئه الثالث .
    - ٣٨ ـ الإمام الواحدي في كتابه ( أسباب النزول ) ص ١٥٠ .

- ٣٩ ـ الإمام الشوكاني في تفسيره ص ٥٧ من جزئه الثاني .
- ٤٠ ـ الشيخ الألوسي البغدادي في تفسيره ص ١٧٢ من جزئه السادس .
- ا ٤ أبو السعود في تفسيره بهامش الجزء الثامن من تفسير الرازي ص ٢٩٢ .
- ٤٢ ـ الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي عزّاه إليه تلميذ صاحب المنار ص ٤٦٣ من جزئه السادس .
  - ٤٣ ـ ابن الجوزي في كتابه ( التذكرة ) ص ١٩ .
- ٤٤ ـ الشيخ الصفوري في كتابه ( نزهة المجالس ) ص ٢٠٩ من جزئه الثانى .
- وع ـ الإمام البخاري في صحيحه ص و من جزئه الثالث في باب بعث علي بن أبي طالب (ع) وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجّة الوداع من (كتاب المغازي) ولكنه أخرجه من غير الطريق الذي نصّ عليه الحاكم في (مستدركه) فاختصره من حديث بريدة وقد قال الحاكم في (مستدركه) ص ١٣٠ من جزئه الثالث بعد ذكر حديث بريدة الأسلمي (وقد رواه عن أبي عواتة عن الأعمش ولم يخسرجاه بهذه السياقة (يعني البخاري ومسلماً) وإنّما أخرجه البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصراً وقال الذهبي في (تلخيصه): (وأخرجه البخاري مختصراً وواه وكيع عن الأعمش بطوله).

انتهى ومن عرف سيرة الشيخ البخاري ومن كان مثله تجاه على (ع) وسائر أهل البيت النبوي (ص) وعلم أنّ براعتهم ترتاع من روايع النصوص الواردة عن النبي (ص) في خلافتهم بعده (ص) لا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث ونحوه من أحاديث فضلهم، ونصوص خلافتهم ، لا سيما إذا علم أنّ لهم في كتمان الحديث مذهباً

معروفاً حكاه عنهم ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري) ص ١٦٠ في أوائل كتاب العلم في باب من خصّ بالعلم قوماً دون قـوم فراجع ثمة حتى تعلم:

إنّ إعراض هؤلاء عن الحديث الصحيح ، وتركهم له ، أو كتمانهم إيّاه ، لا يكون قادحاً في صحّته ، ولا موجباً لوهنه ، لا سيها إذا كان صحيحاً على شرط الشيخين البخاري ومسلم كما في حديثنا . ولعلّه إنّما لم يخرجه البخاري ومسلم بطوله مع صحته على شرطهما كما تقدم عن الحاكم والذهبي إعتماداً على اشتهاره ومعلومية حاله في الصحة عند الحفاظ ، كما هي العادة عندهم في الأحاديث المشهورة ، بل ربحا تركوا بعضه ، واقتصروا على بعضه الآخر اتّكالًا على شهرته .

وإنّما تلونا عليكم ذلك كلّه عن أساطين أرباب الحديث، وحفّاظ أئمة أهل السنّة، ومفسريهم العظام، ومؤرّخيهم الكبار، لتعلموا أنّ حديث الولاية، يوم الغدير، من الأصول الموضوعة التي يتعين على الفريقين الرجوع إليه في قطع الخصومة، ورفع النزاع، فرسول الله (ص) في حديثه هذا كما ترى قد أثبت تلك الأولوية والأحقيّة في التصرّف في أنفس المؤمنين الثابتة لنفسه (ص) المقدّسة لعلي (ع) بنصّ هذا الحديث، وحكم بأنّه هو الإمام من بعده لا سيما إذا لاحظتم قوله (ص): «أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثلاثاً وهم يجيبون بالتصديق فإنّه لا أولوية في أنفسهم لغير النبي (ص) وقد أعطاها لعلي (ع) بنصّ قوله (ص) فهو إمام المؤمنين وخليفة النبي (ص) بعده دون غيره، لذا قال الخليفة عمر (رض) وهو أعرف بمفاد هذا الخطاب من غيره مهنئاً عليّاً (ع): «بخ بخ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة! » على ما سجّله عليه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ص ٢٩٠ من جزئه الثامن والحافظ المحكاني في كتابه (شواهد التنزيل) ص ٢٩٠ من جزئه الثامن والحافظ الحسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) ص ٢٩٠ من جزئه الثر في (تاريخ المسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) ص ٢٩٠ من جزئه الثر في (تاريخ المسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) ص ٢٩٠ وابن عساكر في (تاريخ الريخ المين المنابة والمين والحافظ المسكاني في كتابه (شواهد التنزيل) ص ٢٩٠ وابن عساكر في (تاريخ المينه المينه المين والمينه المين والمينه المينه ا

دمشق) وهو الحديث ٧٠٥ و٧٧٥ في ترجمته لعلي بن أبي طالب (ع) والحوارزمي في ص ٩٤ و٩٧ من مناقبه وابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) ص ٣٥٠ من جزئه السابع والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٨١ من جزئه الرابع فإنّه قال بعد أن أورد الحديث:

« فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة » .

وإن أردتم الوقوف على ذلك كلّه مفصّلاً فعليكم بمراجعة (كتاب الغدير في الكتاب والسنّة والأدب) للعلمّامة الكبير الحجّة الشيخ عبد الحسين الأمين فإنّه لم يبق زيادة لمستزيد .

فإذا كان مثل الخليفة عمر (رض) يعترف بأنّ عليّاً (ع) أولى به من نفسه ، وأولى من جميع المؤمنين والمؤمنات من أنفسهم فلا يهمّنا بعد ذلك أن ينكره المنكرون .

#### تحقيق معنى حديث الغدير

قال: يقول خصومكم بأنّ المراد من المولى في الحديث الناصر، والسيد، ولا شكّ في أنّ عليّاً سيدنا وناصرنا فأين النصّ بالخلافة عليه (ع).

قلت: لا يصح أن يكون المراد من المولى في منطوقه معنى الناصر لاستلزامه لغوية قول النبي (ص): « وانصر من نصره » وما يلزم منه لغسوية قبول النبي (ص) معلوم البطلان ، فبإرادة الناصر مثله في البطلان ، ويشهد بكون المراد بالمولى: الأولى بالتصرّف في شئون المبطلان ، ويشهد بكون المراد بالمولى: الأولى بالتصرّف في شئون الأمّة ، دون غيره ، من المعاني قوله (ص) في صدر الحديث: « ألست أولى » فبإنّ الأولى من نفس الأمّة هبو النبي (ص) ، والإمام ، لا غير ، وقد أعطى رسول الله (ص) ما له من الأولوية من أنفسهم

لعلي (ع) بنص هذا الحديث فهو ، قرينة واضحة وصريحة في أنَّ المراد من المولى الأولى بل لا يمكن أن يريد غيره إذ ليس من المكن ولا بالمعقول أن ينادي رسول الله (ص) وهمو أعقل العقلاء باجتماع الناس ويقوم فيهم بحرّ الهجيرة ، ويقرّرهم ثلاثاً ، بأنّه أولى بهم من أنفسهم ويريد بذلك أن يبين لهم أنّ عليّاً (ع) ابن عمّي أو محبّ أو ناصر أو سيد فإنّ مثل هذا كما تعلمون لا يختص به (ع) ولا يحتاج بيانه إلى ذلك المشهد الرهيب ، والموقف الخطير ، والدعاء له (ع) بذلك الدعاء الذي لا يناسب ولا يليق إلا بشأن الخلفاء ولهذا ترى الشاعر العربي يقول :

قل لمن أدل الحديث سفاها وهو إذ ذاك ليس يأبي السفاها أترى أرجح الخلائق رأياً يمسك الناس في مجاري سراها راكباً ذروة الحدائج ينبي عن أمور كالشمس رأى ضحاها

ولو فرضنا جدلًا أنه (ص) أراد بالمولى السيد أو الناصر ومع ذلك فإنَّه يستلزم لـه (ع) الإمرة والإمامة لـوقوفهما عادة عليهما بل لنا أن نقول: إنَّه لا مانع من أن يريد النبي (ص) إثبات جميع ما لكلمة مولى من المعاني الممكنة أن تكون له (ص) لعلي (ع) كالناصر والسيد والمحبّ والأولى والولي لأنَّ إرادة ذلك كلُّه من باب عموم المجاز لا محذور فيه لو صححنا العموم في الحديث.



#### حديث المحبة

ومن النصوص على خلافته (ع) بعد النبي (ص) ما أخرجه ابن حجر في (صواعقه) ص ١٢٠ من الباب التاسع في الفصل الأول فإنَّه قال : أخرج مسلم عن على قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّـه لعهد إليّ من النبي (ص) أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق » وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ص ٦٠ في باب الدليل على حبّ الأنصار وعلي من الإيمان من جزئه الأول من كتاب الإيمان وحكاه ابن عبد البر في (استيعابه) ص ٤٧٠ من جزئه الثاني في ترجمة على (ع) وصححه ونقله الخطيب البغدادي في (تاريخه) ص ٤١٧ من جزئه الثامن والبغوى في ( مصابيحه ) ص ٢٠١ من جنزئه الشاني وابن حجر العسقلاني في (إصابته) ص ٢٧١ من جزئه الثاني والإمام أحمد بن حنبل في ( مسنده ) ص ٨٤ من جزئه الأول وغير هؤلاء من حملة السنن النبويّة (ص) من أهل السنّة وقد ثبت في (طبقات الحنابلة) عن إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل أنّـه سئل عن حـديث علي قسيم الجنّـة والنار فقـال : ﴿ وَمَا تَنْكُـرُونَ مَنْ ذَلْكُ أَلْسَنَّا رُويْنًا : يَـا عَـلَى لَا يُحبَّكُ إِلَّا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق ، فأجابوه بلي ، فقال : أين المؤمن ؟ قالوا في الجنَّة ، وقال : أين المنافق ؟ قالوا : في النار ، قال : فعلى

قسيم الجنة والنار) وقد أخرج هذا الحديث المتقي الهندي في ( منتخب كنز العمال ) بهامش الجزء الخامس من مسند الإمام أحمد ص ٢٥ .

وأنتم ترون في هذا الحديث دلالة واضحة على مطلوبنا من وجوه .

الأول: إنّ النبي (ص) جعل إيمان الأمّة منوطاً بمودة علي (ع) ، وحكم بأنّه لا إيمان لهم بدونها ، ووجوب المحبّة يستلزم وجوب الطاعة بدليل قوله تعالى في سورة آل عمران آية ٣١ : ﴿ قبل إن كنتم تحبّون الله في سورة آل عمران آية ٣١ : ﴿ قبل إن كنتم تحبّون الله في الله في فعلق تعالى حصول المحبة على تحقق الطاعة ، ولازم هذا أن يكون الخلفاء الثلاثية (رض) من الأمّة مطيعين لعلي (ع) تابعين له وهو دليل إمامته (ع) عليهم .

الثاني: إنه لا يجوز للخلفاء الثلاثة (رض) ولا لغيرهم فمن وجبت طاعة علي (ع) عليهم أن يكونوا أثمة له (ع) لثبوت إمامته عليهم بنص الحديث.

الثالث: إنّ الحديث بمنطوقه ومفهومه يدلّ على أنّ الأفضل لا يجوز أن يكون مأموماً للفاضل فضلًا عن المفضول، وقد ثبت بنصّ الحديث أنّ طاعة على (ع) واجبة على الخلفاء الثلاثة (رض) وغيرهم فوجب أن يكون على (ع) أفضل منهم.

الرابع: إنّ الحديث صريح في أنّ طاعة علي (ع) ثابتة على الخلفاء (رض) ولازمة في رقاب الأمّة فلا يجوز لها العدول عنه (ع) إلى غيره.

الخامس: إنّ النبي (ص) رتب النفاق على بغضه ، والإيمان على حبّه (ع) ، وهو دليل على نفاق من أبغضه ونصب العداوة له وحاربه وأراد إطفاء نوره .

ومن ذلك كلّه تفهمون أنّ علياً واجب المحبّة مطّلقاً وكل واجب المحبة مطلقاً وكل واجب المحبة مطلقاً صاحب المحبة مطلقاً واجب الطاعة مطلقاً صاحب الإمامة ، فعلي صاحب الإمامة ، والحديث دليل الصغرى من هذا القياس المنطقي . وأمّا دليل الكبرى فقد تقدّم من قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنتُم تَحبّون الله فاتّبعوني ﴾ .

ولنا طريق آخر للإستدلال بهذا الحديث على مطلوبنا وهو: إنّا نسألكم عن الذين تقدّموا على علي بالإمامة والخلافة أكانوا محبّين له (ع) ، عارفين له فضله ، أم لا ؟ فإن قلتم الشقّ الأول فيقال لكم يلزمكم أن تقولوا بأنّ عليّاً (ع) واجب الطاعة عليهم (رض) وإنّه إمامهم فلا يصح لهم (رض) التقدّم عليه (ع) في كل أمر ونهي ، بل في كل شيء ، حتى فيما يختصّ بشؤون أنفسهم كما هو صريح قول النبي (ص) في حديث الغدير المتقدم نقله ، الذي نصّ فيه على أنّ عليّاً (ع) أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي (ص) .

وإن قلتم بالشقّ الثاني فقد صرتم إلى أمر عظيم ، وهو طعنكم في إيمان الخلفاء الثلاثة (رض) ، ونسبتكم إليهم ما لا يجوز نسبته إليهم إطلاقاً وذلك ما لا ترضونه ولا يرضى به غيركم مطلقاً .

وحسبنا من الأحاديث النبوية (ص) هذا القدر فإنّها تكفي الإثبات خلافة على (ع) بعد النبي (ص) دون غيره .

## دلالة القرآن على اختصاص الخلافة بعلي (ع)

وأمّا دلالة القرآن الكريم على اختصاص الخلافة بعلي (ع) بعد النبي (ص) فإليكم شذرة من آياته الكريمة :

#### آية وانذر عشيرتك الأقربين

إذن ذلك ما كان في مبدأ الدعوة ، قبل أن يظهر الإسلام بمكة ، بينها أنزل الله تعالى على رسوله (ص) في سورة الشعراء آية ٢١٤ ﴿ وانذر عشيرتك الأقربين ﴾ فدعاهم النبي (ص) إلى دار عمّه أبي طالب (ع) وهم يومئذ أربعون رجلًا يزيدون رجلًا أو ينقصون ، وفيهم أعهامه : أبو طالب ، والحمزة ، والعباس ، وأبو لهب ، وهو حديث صحيح مشهور وفي آخره قال رسول الله (ص) : «يا بني عبد المطلب قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على أمري هذا ؟ فقال علي ، وكان يومئذ أصغر القوم سنا : أنا يا رسول الله (ص) أكون وزيرك عليه . فأخذ رسول الله (ص) برقبة علي وقال هذا أخي ، ووصيّي ، وخليفتي رسول الله (ص) برقبة علي وقال هذا أخي ، ووصيّي ، وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا . فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيع » وقد أخرج الحديث جمع طالب : قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيع » وقد أخرج الحديث جمع

كثير من حفّاظ أهل السنّة ومفسّريهم كابن أبي حاتم ، والثعلبي ، وابن جرير الطبري في تفسير سورة الشعراء ، وأخرجه الطبري أيضا في كتابه (تاريخ الأمم والملوك) ص ٢١٧ من جزئه الثاني بطرق مختلفة ، وأرسله ابن الأثير إرسال المسلمات في الجيزء الشاني ص ٢٢ من (كامله) ، وسجَّله أبو الفداء في الجزء الأول ص ١١٦ من (تاريخه) عند ذكر أول من أسلم ، وذكره أبو جعفر الإسكافي في كتابه ( نقض العشانية ) مصرّحاً بصحّته كما في ص ٢٢٣ من (شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ) من جزئه الثالث ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) ص ١١١ وص ١٥٩ من جزئه الأول والحاكم في (مستدركه) ص ١٣٢ من جزئه الثالث ، والذهبي في (تلخيصه) معترفاً بصحّته وحكاه السيوطي في تفسيره ( الـدر المنثور ) ص ٩٧ من جزئه الخامس ، ومحبّ الدين الطبري في كتابه ( الرياض النضرة ) من جزئه الثاني في باب فضائل على (ع) ، والمتقى الهندي في ص ٤٢ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الخامس من مسند الإمام أحمد بن حنبل في باب مناقب على (ع) ، وابن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ) ص ٤٠ من جزئه الشالث من الطبعة الأولى ، والكاتب المصري محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد (ص)) من الطبعة الأولى ص ١٠٤ ، وقد حذف من الطبعة الثانية تأثراً منه بالعاطفة ، وغير هؤلاء من حملة الحديث ، وحفّاظه عند أهل السنّة .

وأنتم ترون أنّ هذا الحديث من أوضح النّصوص القرآنية ، وأدهّا على خلافة على (ع) بعد النبي (ص) ، إذ لا معنى لجعله واجب الطاعة على الأكابر من عشيرته ، وقومه ، وبني عمومته ، إلّا لأنّه يريد له (ع) الخلافة العامّة لا سيّا وصريح قوله (ص) : « يكون خليفتي فيكم » من أظهر النصوص عليها ، وإذا كان (ع) خليفته (ص) في هؤلاء الأكابر وعلية القوم كان خليفته (ص) في غيرهم بالأولوية القطعية

ولأنّه لا قائل بالتفصيل إطلاقاً وبعد هذا كلّه فهل يا ترى تجدون لخليفة النبي (ص) والقائم مقامه معنى غير قوله (ص) في الحديث: « فاسمعوا له وأطيعوا » فإن كان لإمام الأمّة وخليفة الرسول (ص) معنى غير هذا عندكم فاخبرونا عنه لنكن لكم من الشاكرين!

وقل في بربّك ما كان يضر أولئك النفر الذين اجتمعوا على غير علي (ع) لو اجتمعوا عليه (ع) ونظروا بعين الإنصاف إلى صفاته المرضية ، وأخلاقه العالية ، وعدله في الرعية ، وقسمته بالسوية ، ونزاهته من درن الدنيا الدنية ، وفكروا قليلاً في علمه الغامر ، وقضائه الباهر ، وتفاديه في سبيل الدين ، ورعايته لمصلحة المسلمين ، واقتفائه أثر سيد المرسلين (ص) ، لا سيا وهم يرون بأعينهم ، ويسمعون بآذانهم من النبي (ص) تلك النصوص الجليّة التي تنصّ على خلافته بعده (ص) ، وقد سمعوا رسول الله (ص) يقول فيه أيضاً (ع) : «تختصم الناس ولا يحاجّك أحد من قريش ، أنت أوّلهم إيماناً بالله ، وأقواهم بأمر الله ، وأقسمهم بالسوية ، وأعدلهم في الرعية ، وأبصرهم بالقضية ، وأعظمهم عند الله مزيّة » .

وقد أخرج الحديث محبّ الدين الطبري في كتابه (الرياض النضرة) ص ١٩٨ من جزئه الثاني في باب فضائل علي من النسخة المطبوعة سنة ١٣٣٧ هجرية ، وأخرجه المتقي الهندي في (منتخب كنز العال) ص ٣٤ بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) في باب فضائل علي (ع) وغيرهما من أرباب السنن النبوية عند أهل السنة .

وبعد فهل يا ترى إنّهم يستطيعون على إخماد نار الفتنة بـاجتماعهم عـلى غيره ، ولا يستطيعون ذلك لو اجتمعـوا عليه ، وصـاروا أعوانـاً له (ع) ، كما يدّعون ؟ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ! .

قال: يقول خصومكم: إنّ الحديث وإن كان صحيحا، ورجال سنده كلّهم ثقات وحجج، إلّا أنّ الإمامة عندكم من أصول الدين، وأنتم لا تحتجون على إثباتها إلّا بالمتواتر من الحديث، والحديث المذكور لا يتعدى مرتبة الأحاد، كما أنّه مخصوص في عشيرته، وبني عمومته، فلا يتناول الخلافة العامّة التي يدور البحث حولها، وربحا يقال لكم بانّه منسوخ لإعراض النبي (ص) عن مفاده ؟.

قلت: لقد أشرنا إلى هذا فيها تقدم ، وقلنا بأنه لما كان أهل السنة يحتجّون بكل حديث صحيح عندهم في إثبات الإمامة سواء أكان متواترا أو من آحاد الخبر ، جاز لنا أن نحتج عليهم في إثباتها بهذا الحديث الصحيح إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم من صحة مثل هذا الإحتجاج ، كها إنّا أشرنا إلى أنّ مورد الحديث وإن كان مخصوصاً بعشيرته وبني عمومته ، إلاّ أنّه يتعدى إلى غيرهم بالأولوية القطعية ، ولأنّ كل من قال بأنه (ع) خليفة في بني عمومته وعشيرته ، يقول بخلافته العامة ينفي خلافته الخاصة ، وكل من ينفي خلافته العامة ينفي خلافته الخاصة ، وليس هناك من يقول بالفصل إطلاقاً .

والغريب قول القائل بنسخ الحديث دون أن يتفطن إلى استحالته وبطلانه ، لأنه من دعوى النسخ قبل حضور وقت العمل ، واستحالته عند العلماء كاستحالة اجتماع النقيضين معلوم البطلان .

وأمّا تعليله ذلك بإعراض النبي (ص) عن مفاده ، فعليل لأنّ النبي (ص) لم يعرض عن مفاده ، بل أكّده بنصوصه الكثيرة البالغة حدّ النبي (ص) لم يعرض عن مفاده ، بل أنّه لا نصّ بعد هذا النصّ الجليّ فمن التواتر كها ألمعنا ، لو فرضنا جدلاً أنّه لا نصّ بعد هذا النصّ الجليّ فمن أين يا ترى علم هذا إعراض النبي (ص) عن مفاده ؟ وأمّا إعراض أصحاب الستيفة عن مفاده ، واجتهادهم في خلافه ، فلا يصح قطعاً

أن يكون إعراضاً من النبي (ص) ولا ناسخاً له لوضوح بطلانه إجماعاً وقولاً واحداً .



#### آية الماهلة

ومن الآيات التي تنصّ على خلافة على (ع) وإمامته بعد النبي (ص) آية المباهلة وهي قوله تعالى في سورة آل عمران آية ٦١: ﴿ فَمَنْ حَاجُكُ فَيْهُ مِنْ بِعِدُ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمُ فَقَلُ تَعَالُوا نَدَعُ أَبِنَاءَنَا وَأَبْنَاءُكُمُ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ .

ويقول الإمام مسلم في (صحيحه) ص ٢٧٨ في باب فضائل أهل البيت (ع) من جزئه الثاني : (إنّ معاوية بن أبي سفيان قال لسعد بن أبي وقّاص : ما منعك أن تسبّ أبا تراب (يعني علي بن أبي طالب (ع)) ؟ فقال سعد : أمّا ما ذكرت فلشلاث قالهن رسول الله (ص) فلن أسبّه : سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي (ع) ، وقد خلفه في بعض مغازيه : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي ، وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية غدا رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ، فدفع الراية إلى على ، ولما نزلت هذه الآية ﴿ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ فدعا رسول الله (ص) عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي ) .

وأخرج الحديث جمع كثير من علماء أهمل السنّة ومفسّريهم فمنهم ابن حجر الهيثمي في أواخر ص ١٥٣ من (صواعقه) في الآية التاسعة في الفصل الأول من الباب الحادي عشر في الآيات الواردة فيهم (ع).

ومنهم المفسّر الكبـــير البيضــاوي في ص ٢٢ من (تفســـيره) من يجزئه الثاني .

ومنهم : إبن جرير الطبري في ص ١٩٢ من تفسيره من جزئه الثالث .

ومنهم : الخازن في ص ٣٠٢ من تفسيره من جزئه الأول .

ومنهم : النيسـابـوري في ص ٢٠٦ من تفســـيره بهـامش الجــزء الثالث من تفسير إبن جرير .

ومنهم : إبن حجر العسقلاني في كتابه ( الإصابة ) ص ٢٧.١ من جزئه الرابع .

ومنهم : البغوي في ص ٣٠٢ من (تفسيره) بهامش الجزء الأول من تفسير الخازن .

ومنهم : السيوطي في ص ٣٩ من تفسيره ( المدر المنشور ) من جزئه الثاني .

ومنهم : الفخر الرازي في ص ٤٧٥ من (تفسيره الكبير) من جزئه الثاني .

ومنهم: الحاكم في (مستدركه) ص ١٤٦ من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم.

ومنهم : السذهبي في ص ١٤٦ من (تلخيص المستدرك) من جزئه الثالث معترفاً بصحته على شرط البخاري ومسلم .

فهؤلاء المفسّرون والحفّاظ من أهل السنّة كلّهم متفقون على نزول الآية فيهم (ع) لا في غيرهم .

والآية كما ترونها نصّ في إمامة علي (ع) بعد النبي (ص) ، وذلك أنَّ المراد من قوله تعالى : ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ نفس على (ع) بـلا٠ شك ، على ما تقدم نقله عن أكابر مفسّري أهل السنّة وحفّاظهم ، ولما كان الشخص لا يدعو نفسه حقيقة ، كما لا يأمرها ، فوجب أن يكون المدعو غيره ، وقد ثبت بـإجماع أهـل القبلة ، حتى الخوارج ، أنّ ذلـك الغير هو علي بن أبي طالب (ع) ومن حيث أنَّـ لا يمكن أن تكون هـذه النفس هي عين تلك النفس لأنَّها ليست هي بل هي غيرها ، وجب أن يكون أنّ هذه النفس مثل تلك النفس ، وبتعبير أوضح يعني أنّ نفس علي (ع) مثل نفس النبي (ص) ، وذلك يقتضي المشاركة والمساواة للنبي (ص) في جميع ما هو له (ص) من الصفات ، ولما ثبت بالدلائل القطُّعية أنَّ محمداً (ص) كان نبيًّا وكان أفضل من علي (ع) تركنا العمل بعموم المنزلة بالنسبة إليه (ص) فيهما خاصّة ويبقى ما عدا ذلك معمولًا به ، ومن ذلك ما ثبت بإجماع المسلمين إنّ محمد (ص) كان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين (ع) فوجب أن يكون علي (ع) أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلّا رسول الله محمد بن عبـد الله (ص) ، نزولًا عـلى حكم عموم المنزلة في منطوق الآية .

كما أنَّ في الآية نصوصاً على مطلوبنا من وجوه :

الأول: إنَّ النبي (ص) كان معصوماً ومثله علي (ع) يكون معصوماً والمعصوم أتقى وأحقّ بإمامة الأمّة من غيره لقوله تعالى فيما تقدّم ﴿ إنّ أكرمكم عند الله أتّقاكم ﴾ .

الثاني: إنّ النبي (ص) كان واجب الطاعة على الخلفاء الثلاثة وغيرهم ، فكذلك يكون علي (ع) واجب الطاعة عليهم وعلى غيرهم من الأمّة .

الثالث: إنَّ النبي (ص) كان أفضل من جميع الصحابة بما فيهم

الخلفاء الثلاثة (رض) ومثله على أفضل منهم ، والأفضل أحقّ بالإمامة بل لا تصحّ لغيره .

الرابع: إنّ النبي (ص) كان إماماً ، وهادياً للأمّة ، بما فيهم الخلفاء الثلاثة (رض) ، ومثله علي (ع) يكون إماماً ، وهادياً لهم جميعاً ويؤيّد هذا ويؤكّده الحديث المقبول عند المؤالف والمخالف الذي أخرجه الإمام الرازي في (تفسيره الكبير) ص ٤٧٢ من جزئه الثاني كغيره من أهل السنن عند أهل السنّة عن النبي (ص) أنّه قال : «من أراد أن يرى آدم في علمه، ونوحاً في طاعته ، وإبراهيم في خلّته ، وموسى في هيبته ، وعيسى في صفوته ، فلينظر إلى علي بن أبي طالب » فالحديث نصّ صريح في أنّه قد اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم (ع) ، وذلك يدلّ على أنّ عليّاً (ع) أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلّا محمداً (ص) .

ولكن الإمام الرازي حاول الردّ على هذا التقرير فقال: (والجواب أنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمدا (ص) أفضل من على (ع) فكذلك انعقد الإجماع بينهم على أنّ النبي (ص) أفضل ممّن ليس بنبي ، وأجمعوا على أنّ عليّا (ع) ما كان نبيّا فيلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنّه مخصوص في حقّ محمد (ص) فكذلك مخصوص في حقّ محمد (ص) فكذلك مخصوص في حقّ الأنبياء (ع)) انتهى كلام الرازي .

وأنتم ترون أنّ الرجل مع ما شاع عنه وذاع من تشكيكه في الأمور البديهية ، لم يناقش في الإجماع الذي قام على أنّ ننزول الآية في أولئك الخمسة الأطهار (ع) ، ولم يناقش في أنّ المراد بـ (أنفسنا) نفس على (ع) ، ولم يناقش الشيعة في أفضلية على (ع) من جميع الصحابة ، ولم يناقش في صحّة الحديث بين الفريقين ، وإنّما ناقش في دعوى ولم يناقش في معتمة الحديث بين الفريقين ، وإنّما ناقش في دعوى تفضيل على (ع) على سائر الأنبياء (ع) بما ادّعاه من انعقاد الإجماع على أنّ النبي (ص) أفضل من ليس بنبي ، ولكن كان على الإمام الرازي أن

لا يغفل عن نقل ذلك الإجماع لنا (على أنّ النبي أفضل ممّن ليس بنبي على الإطلاق بأسانيد تفيد العلم كما هو شريطة حجّية نقل الإجماع عند علماء أصول الفقه عند الفريقين ، وأنّ له ذلك والشيعة جميعاً لا يعرفون مثل هذا الإجماع بل يرون بطلانه على الإطلاق بنصّ الآية ودليل الرواية .

### قولهم إنّ البخاري لم يذكر آية المباهلة في جامعه

قال: يقول خصومكم إنّ البخاري لم يـذكر حـديث المباهلة في جـامعه فلو كـان صحيحاً لأخـرجه فيـه، وهذا مـا يـوجب الشـك في وروده!.

قلت: ليس هذا بأول حديث لم يأت البخاري على ذكره في صحيحه وإن لم يذكره فقد ذكره مسلم في صحيحه ، وغيره ممّن حكم بصحّته على شرطه ، كالحاكم في (مستدركه) ، والذهبي (في تلخيصه) كما مرّ فهو حجّة عليه لثبوت صحّته على شرطه ، ثم إنّ لبخاري لم يستقص في جامعه جميع الأحاديث الصحيحة بإجماع أهل السنّة .

فالحديث الصحيح لا يضر بصحته عدم إخراجه له خاصة ، إذا كان صحيحاً على شرطه ، كما في حديث المباهلة ، فلو كان كل حديث لم يذكره البخاري في جامعه ليس صحيحاً ، وإن الصحيح ما ذكره في صحيحه ، لزم سقوط صحاح أهل السنة عن آخرها محالم لم يذكره في جامعه ، وفساد هذا لا يختلف فيه إثنان من أئمة أهل السنة . نعم إنما أضر البخاري نفسه بإعراضه عن الصحاح المحمدية الدالة على إمامة على (ع) بعد النبي (ص) ، فمثلاً حديث الغدير الذي رواه ثلاثون صحابياً والذي كان نصاً جلياً على إمامته بعد النبي (ص) قد أهمله ،

وحديث المؤاخاة بينه (ع) وبين رسول الله (ص) مع اشتهار صحّته بين الحقاظ لم يذكره ، وحديث الطائر المشوي المشهور ، وبالصحّة مأثور ، قد أهمله إلى غير ما هنالك من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الوحي وآل النبي (ص) قد أعرض عنها ولم يذكرها في صحيحه ، مع أنّها صحيحة على شرطه ، ولم يذكر في جامعه من أحاديث فضله ومناقبه (ع) إلّا القليل النزر .



# آية إنَّا أنت منذر ولكل قوم هاد

ومن الآيات التي تنصّ على إمامة على (ع) بعد النبي (ص) قـوله تعالى في سورة الرعد آية ٧ : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُر وَلَكُلُ قُومُ هَادُ ﴾ .

ويقول البغوي محيي السنة عند أهل السنة في تفسيره: لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُر وَلَكُلْ قُومُ هَادُ ﴾ وضع رسول الله (ص) يده على صدره وقال أنا المنذر ، وأوما إلى منكب علي وقال : أنت الهاد ، بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي ) .

فإذا كان مثل البغوي يقول جازماً لما نزل قول تعالى : ﴿ وَلَكُلُ قُوم هاد ﴾ من غير أن يذكر السند كان ذلك أدل دليل على صحّة الحديث عند الحفّاظ ، وأنّه لاشتهار صحّته لديهم لا يحتاج إلى ذكر سنده .

وقد أخرج الحديث غير البغوي جمع من مفسري أعلام أهل السنّة وحفّاظهم .

فمنهم السيوطي في ( الدر المنشور ) ص ٤٥ من جزئه الرابع في تفسير الآية من تفسيره عن ابن عباس ، وأخرجه أيضاً عن ابن مردويه عن ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي (ع) ، وأخرجه عن ابن مردويه

من طريق ابن عباس وحكم الحاكم بصحة حديث على (ع) وحكم المقدس في ( المختارة ) بصحة حديث ابن عباس ويقول ابن حجر العسقلاني في كتابه ( فتح الباري ) ص ١٩١ من جزئه السابع : إنّ كتاب المختارة عند ابن تيمية أعلا صحّة من ( مستدرك الحاكم ) .

وقال الإمام ابن تيمية في ( منهاجه ) ص ٤ من جزئه الرابع إنّ تفسير ابن جرير وإبن أبي حاتم و ( المختارة ) من الكتب المعتمدة ومثلها ( تفسير البغوي ) .

ومنهم محمد إسحاق الفشاشيني في كتابه ( الإسلام للصحيح ) فإنّه حكى نزول الآية في علي (ع) عن إبن جرير في تفسيره كما في (روح البيان) ص ٢٣٠ من جزئه الثاني .

ويقول خاتمة الحفّاظ عند أهل السنّة إبن حجر العسقلاني في (فتح الباري) ص ١٩٢ من جزئه السابع منتقد الإمام إبن تيمية في موضوع أخوة علي (ع) للنبي (ص): (إنّ مرويات المختارة عنده (يعني إبن تيمية) معتمدة وممّا روى فيها حديث أخوّة علي (ع) للنبي (ص) - ثم قال - وقد صرّح بأنّ أحاديثها أصح وأقوى من أحاديث المستدرك).

ومنهم : الفخر الرازي في (تفسيره الكبير) ص ٢٣٠ من جزئه الثالث .

ومنهم : النيسابوري في تفسيره ص ٣٦٧ من جزئه الثاني .

ومنهم : الشيخ القندوزي في ص ٩٩ من (ينابيع المودة) من جزئه الأول .

ومنهم : إبن الصباغ المكي المالكي في ص ١٢٢ من كتابه ( الفصول المهمّة ) .

ومنهم : المتقي الهندي في ص ٣٤ من ( منتخب كنز العمال ) بمامش الجزء الخامس من ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) وغير هؤلاء من مفسري أهل السنة وحفّاظهم .

وأنتم ترون الحديث نصّاً صريحاً في أحقية على (ع) بالخلافة على الأمّة وذلك فإنّ انحصار مطلق الهداية بشخصه بعد النبي (ص) بقرينة ( إنّا ) يدلّ على كونه هادياً بعد النبي (ص) في سائر أوقاته فيكون الهادي من أمة محمد (ص) بعد عهد النبي (ص) محصوراً فيه وتقدم غيره عليه مناف للحصر في الآية الدال على ثبوت الحكم للحصور ونفيه عن غيره ممّن تقدم عليه ، ولأنّ هادي القوم إمامهم بدليل قوله تعالى في سورة يونس آية ٣٥ : ﴿ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ﴾ .

وخصوصية المورد لا يخصص عموم الحكم في الوارد عند العلماء جمعاء .

فإن قلتم: إنّ الحصر في الآية كما أنّه ينفي خلافة المتقدمين عليه كذلك ينفي إمامة الأثمة الأحد عشر عندكم، فهي تضرّكم أكثر ممّا .

فيقال لكم: لقد فات عليكم ولم تنتبهوا إلى أنّ إمامة الأئمة الأحد عشر عندنا مترتبة على إمامته (ع) وليست هي الأخرى متقدمة عليها لكي تنافيها وتنافي الحصر فيها.

#### آية الشاهد

ومن الآيات التي تنصّ على إمامة علي (ع) بعد النبي (ص) قوله تعالى في سورة هود (ع) آية ١٧ : ﴿ أَفْمَنْ كَانْ عَلَى بَيّنَةُ مَنْ رَبِّهُ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مَنْهُ ﴾ .

فقد روى الجمهور ، ونقله عنهم ابن جرير في تفسيره ص ١٢ من جزئه الثاني عشر (إنّ الذي على بيّنة من ربّه رسول الله (ص) والشاهد الذي يتلوه هو على بن أبي طالب) ، وقد أخرج الحديث جماعة من مفسري أهل السنّة وأعلامهم .

فمنهم: السيوطي في ( الدر المنثور ) ص ٣٢٤ من جزئه الثالث عن ابن أبي حاتم وغيره من ثقات علمائهم .

ومنهم: الفخر الرازي في (تفسيره الكبير) ص ٦٨ من جزئه الخامس.

ومنهم : النيسابوري في تفسيره ص ٣١٧ من جزئه الثاني .

ومنهم : الثعلبي في تفسيره الكبير .

ومنهم : الحافظ أبو نعيم فقد أخرجه من ثلاثة طرق عن

عبد الله بن عباس الأسدي والفلكي المفسّر عن مجاهد وعن عبد الله بن شداد وغيرهم من قدماء حفّاظ أهل السنّة .

ومنهم : إبن أبي الحديد المعــتزلي في (شرح نهج البــلاغــة) ص ٢٣٦ من جزئه الثاني .

ويقول السيوطي في كتاب ( الإتقان ) ص ٢٢٥ من جزئه الثاني من النوع الثمانين: إن تفسير مجاهد هو المعتمد عند شيخ الحديث البخاري فلا يعتد بما يخالفه .

فالحديث كما ترونه نصّ في أنّ عليّاً (ع) هـو تالي النبي (ص) من غـير فصـل بينهـما بتـال آخـر يعني ذلـك أنّــه هـو الإمــام الـذي يــلي الرسول (ص) دون غيره ممّن تقدم عليه .

ويكفينا من الآيات هذا المقدار لأنّا لو أردنا استقصاء جميع النصوص النبويّة والآيات القرآنية على خلافة على (ع) بعد النبي (ص) لاحتجنا إلى كتب عديدة ولكن حسبنا هذا القدر فإنّ فيه عبرة لمن اعتبر.



# الإجماع محقّق فيها ذكرنا

قال: كيف يتفق لكم ما ادّعيتم من الإجماع في سائر ما ذكرتم لعلي (ع) مع ما هو الظاهر المعلوم من خلاف الجمهور من أهل السنّة إفي ذلك من يرون الخليفة بعد رسول الله (ص) أبا بكر ثم عمر ثم عثمان (رض) ثم عليّا (ع) وما يرونه من الدفع لتلك الآيات والأحاديث التي جئتم على ذكرها لا سيا الخوارج الذين هم ألد أعدائه وخصائه ؟.

قلت: كيف خفي عليكم الأمر وأنتم تعلمون أنه لا نعلم أحداً من الأمّة، حتى الخوارج، دفع إجماع المختلفين في الظاهر كها تقولون على تسليم ما أوردناه من الأحاديث النبويّة (ص) والآيات القرآنية التي نصّ فيها رسول الله (ص) على خلافة على (ع) بعده (ص) ؟ وكيف يتسنى لهم أن ينكرونها أو يناقشوا في ورود ذلك عن النبي (ص)، وهم أنفسهم قد أخرجوها في صحاحهم، ونقلوها عن أسلافهم، وتقبلوها وأعملوا أفكارهم في استخراجها، وتصحيحها، إلاّ أنّهم أوّلوها على غير وجوهها، وحملوها على غير معانيها المطابقية لمنافاتها لما أحدثوه في خير وجوهها من اختيارهم غير على (ع) للخلافة، وأنتم تعلمون أن خلافهم للشيعة في حملها على غير معانيها لا يعدّ خلافاً في صحة سندها خلافهم للشيعة في حملها على غير معانيها لا يعدّ خلافاً في صحة سندها

وتسليم روايتها؟ ألا ترون أنّ اختلاف المسلمين على تضارب مذاهبهم في تأويل القرآن وتفسيره لا يوجب إنكارهم لتنزيله \_ أمّا تأويلهم لها ، وحملها على غير معانيها الموضوعة لها بلا دليل يقرّه المنطق الصحيح ، فشيء لا يجوز في عرف الدين ، واللغة ، وإلاّ لبطلت الشريعة وبطلت أحكامها وانسد باب التفهيم والتفهّم ، ولا يجوز قطعا أن يكون حادث السقيفة ناسخا لها فإنّ إجماعهم ، لو سلمناه جدلاً ، وسلمنا حجّيته ، فهو مسبوق بتلك النصوص ومحجوج بها .



### ما زعمه بعض المعاصرين في الأحاديث

والغريب يا صاحبي من بعض المتعلمين (١) المعاصرين الذين تخرّجوا من الجامعات العصرية ، وحازوا على شهادات علمية عالية (كالدكتوراه مثلاً) إذا رأؤا حديثاً فيه فضيلة لآل النبي (ص) (علي وفاطمة والحسن والحسين) (ع) قالوا: (هذا موضوع ، وذلك مزوّر ، وذلك مفتعل لا أصل له) ، وإن كان ذلك ما ترويه أئمة أهل السنّة في صحاحهم بل وإن كان ما تنفق المسلمون جميعاً على صحته ، وإذا رأوا آية نزلت فيهم ، وفسرت بهم (ع) ، قالوا: هذا خلط وهراء ما قرّه الإحتقار والإنحدار دون أن يشعر هؤلاء إلى أنّ ذلك ليس طعناً فيها بقدر ما هو طعن في أمانة حفّاظ الحديث عند أهل السنّة الذين أخرجوها بأسانيدها الصحيحة في صحاحهم ، ومسانيدهم ، وسجّلوها في تفاسيرهم ولم ينتبهوا إلى أنّهم قد أساؤوا إليها بمقدار ما أساؤوا

<sup>(</sup>۱) فمن هؤلاء ، محسن عبد الناظر في كتابه الذي سيّاه (مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية) المطبوع بمطبعة (الدار العربية للكتاب) سنة (١٩٨٣م) فقد نسف الأحاديث النبوية نسفاً وخاصة ما ورد عن النبي (ص) في فضل علي وبنيه الطاهرين (ع) فحكم بوضعها من غير دليل يقرّه العقل والدين ، ولم يستند فيه إلى ركن وثيق اللهم إلا الهدوى وما تشتهي النفس وما تشاء ، وكذلك فعل غيره مثله ونعم الحكم الله والخصم رسول الله (ص) ا .

إليهم ، فهم لا يهمهم أن ينسبوا الكذب والدّجل إلى أئمة الحديث في نقلهم لها ما دام ذلك موجباً لصرف تلك الفضائل والمناقب عن الوصي وآل النبي (ص) ، وموافقاً لفكرتهم .

ولكن مها أوتي هؤلاء من ثقافة عصرية فهم يجهلون علم الدراية في طرق الحديث وإسناده ، ولا يميزون بين صحيحه وسقيمه ، ومتواتره وآحاده ، وليس من المعقول أن يكون أولئك العلماء من أئمة الحديث ونقاده عند أهل السنة الذين استفرغوا وسعهم ، وبذلوا جهدهم في سبيل تنقيب الأحاديث وتحقيقها وما من حديث إلا خبروه ومخضوه ، وأحاطوا علما بصحته وصدوره ، فاستخرجوا غثه من سمينه ، كلهم جهلوا أنّ تلك الأحاديث موضوعة مفتعلة لا أصل لها إلا هؤلاء ، ذلك ما لا يمكن أن يكون أبدا ولا يقول به العلماء .



## قول عبد الله الحضرمي في الأحاديث النبوية

وأغرب من ذلك يا صاحبي ما زعمه عبد الله الحضرمي في كتابه (ردّ على كتاب السقيفة) الذي ناقشناه بدقة ، وأرجعنا كل طعنة من طعناته إلى نصابها ، يقول في ذلك الكتاب : (إنّ الأخبار والأحاديث التي استدلّ بها على إمامة علي (ع) واطمأن إليها صاحب السقيفة أنا لا أطمأن إليها وإن رواها فلان وخرّجها فلان ، فأنا لا أنظر إلى من روى وقال ، ولكن أنظر إلى ما قال ، وأحاسب كل راوٍ ومؤرخ الحساب اللقيق ) .

وأنتم تعلمون كما يعلم العلماء إنّ في العلوم علماً يقال له علم الدراية ، وفي ذلك العلم يبحث الباحث عن حال سند الحديث ومتنه ككونه صحيحاً ، أو حسناً ، أو موثقاً ، أو ضعيفاً ، أو مرسلاً ، أو مضمراً ، أو مرفوعاً ، أو مقطوعاً ، أو متواتراً ، أو آحاداً أو مشهوراً ، أو مقبولاً أو جيداً ، أو قوياً ، أو ما شهد صحيح السند بصحة ثبوت معناه .

وهناك علم آخر يقال له علم الرجال : وهـو ما يبحث فيـه عن رواة الأحاديث الواردة عن النبي (ص) من حيث الحالات التي لها دخل

في قبول الحديث ، وردّه ، وتمييز رواته ، ككونه عدلاً ، أو ثقة ، أو مجهول الحال ، وقد ألّف العلماء من الفريقين مؤلّفات عديدة في هذين العلمين تمكّنوا بواسطتها أن يعرفوا سند الحديث ، ومتنه ، وصحّته ، وضعفه ، وتشخيص رواته ، وهذا هو الميزان المتبع عند علماء المسلمين قديمًا وحديثًا في قبول الحديث ، وعدم قبوله ، وهذه هي الطريقة المتبعة عند جميع أهل الملل والنحل من غير المسلمين في الحكم على الأخبار ، بالصحّة أو الفساد .

أمّا الطريق الذي اختلقه الحضرمي في قبول الحديث وردّه فهو لا يتّفق كما تعلمون مع طريق المسلمين بوجه ، ولا غير المسلمين من سائر الأديان بحال ، لأنّه لا ينظر إلى من روى ولا يتعرّف عنه بحسب الموازين الموضوعة في هذا الشأن ، وإنّما ينظر إلى ما روى ، فإنّ وافق ذاك هواه وشيطانه ، كان مقبولاً عنده وإن كان راويه إبليس ، بل وإن كان ما يرويه خالفاً للقوانين الشرعية ، والأحكام الإسلامية ، وخالفاً للقرآن ، ولكل ما جاء به النبي الأمين (ص) ممّا نقله إلينا الشقات العدول ، من المحقّقين ، ووصل إلينا متواتراً أو مستفيضاً وذلك لأنه لا ميزان لديه في ضبطه ، ولا معيار يرجع إليه في ردّه أو قبوله إلا هو نفسه ، وليس لهوى النفس طبعاً ما يقيدها أو يربطها كها هواه إلى ما شاء له هواه في ذلك كله إلى ما شاء له هواه .

وهذه الطريقة لم يبتكرها لحدّ اليوم غير الحضرمي لأنّا لم نجد في علماء أهلّ السنّة وحفّاظها من المتقدّمين منهم والمتأخرين بل ولا في جهّالها وحمقائها من لا يرجع إلى ذينك العلمين في قبول الأخبار أو عدم قبولها ، اجتهاداً أو تقليداً ، والذي يشهد عليه يا صاحبي في هذا قوله : (إنّي ما فاتحت عالماً أو جاهلًا من أهل السنّة بهذا الشأن إلا أنكر علي ذلك وساء ظنّه بعقيدي واتّهمني في ديني) .

أجل يا حضرمي كيف لا يذكرون عليك ذلك ، ويسيئون الظنّ بعقيدتك ، ويتهمونك في دينك ورأيك هذا في قبول الخبر ورده لا يرتضيه عبّاد الأوثان ، فضلًا عن ذوي الأديان ، لأنّه لا بدّ لهم من ميزان يرجعون إليه في دينهم وقبول أحكامهم .

فالحضرمي بهذا ونحوه كما ترون يريد أن يدس في الدين الإسلامي بإسم الإسلام من العقائد اللادينية ما يأباه جميع الأديان السماوية وغير السماوية ، وكذلك بفعل التعصّب البغيض بصاحبه فيجرّه إلى ما لا تحمد عقباه والعاقبة الحساب .

فتحصل من كل ما ذكرناه أنّ الإجماع محقّق فيها أوردناه فلا سبيل إلى إنكاره .

قال : أجل لا سبيل إلى إنكاره ولكن لماذا فعلوا ذلك ولم يتعبّدوا بظواهرها ، وأوّلوها على خلاف مداليلها ، وحملوها على غير معانيها المطابقية .

قلت: كيف يخفى عليكم ذلك وأنتم من عرفنا فضله ، وعلمه ، وسعة تفكيره ، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يتسن لهم تصحيح ما أحدثوه في السقيفة من عقد البيعة لغير علي (ع) مع أنه كان أحق بها وأهلها بحكم ما تقدّم من النصوص النبوية لا سيها أنكم قد عرفتم أنّ عقد ذلك ليس لهم ، ولا من حقّهم مطلقا ، لأنّه من عهد الله تعالى وأمره وحده ، ويرجع أمره إليه لا إلى أحد غيره مطلقا كها تقدم البحث عنه مستوفى .

# الوجه في تقدم القوم على علي (ع)

قال: إذا كنتم تعتقدون بأنّ علياً (ع) هو الإمام بعد النبي (ص) دون غيره ، وأنّه أحقّ بها وأهلها ، في الوجه في تقدّم الخلفاء (رض) عليه (ع) ، وادّعائهم الإمامة دونه ، وإظهارهم أنّهم (رض) أحقّ بها منه (ع) ؟ .

قلت: إنّ ذلك ليس ممّا أعتقده أنا وأريده ، وإنّما أراده الله تعالى ورسوله (ص) ، وجماعة المؤمنين أجمعين ، بحكم ما تقدّم من تنصيصها عليه (ع) في الأحاديث الصحيحة المتواترة ، والآيات الكريمة المتّفق عليها بين الفريقين كما مرّ عليكم تفصيله .

وأمّا دفعهم له (ع) عن مقامه ، وآخذهم منه (ع) حقّه فليس بالأمر المستحيل ممّن ارتفعت عنهم العصمة ، وإن كانوا في ظاهر الأمر على أحسن الصفات وأعلاها .

قال : أجل ولكن لا يجوز ذلك على وجوه أصحاب النبي (ص) والمهاجرين الأوّلين والسابقين إلى الإسلام وأهل بيعة الرضوان الله الشه تعالى عنهم ورضوا عنه كما في سورتي التوبة والفتح .

قلت أولاً: إنّ وجوه أصحاب النبي (ص) ، ورؤساء المهاجرين والأنصار، وأعيان السابقين إلى الإيان بالله تعالى ورسوله (ص) ، على التحقيق الذي يناصره الدليل ، والبرهان هو أمر المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أخو رسول الله (ص) ، ووزيره ، ووصيّه ، وخليفته ، بدليل حديث المؤاخاة المشهور الذي أخرجه الحقّاظ من أهل السنّة في باب فضائله من كتبهم المعتمدة ك ( استيعاب ) إبن عبد السبر و ( إصابة ) ابن حجر العسقلاني و ( الرياض النضرة ) لمحبّ الدين الطبري و (حليّة الأولياء ) ، لأبي نعيم وغيرهم كما تقدّم ، وبدليل حديث المنزلة المتقدّم • ذكره في صحاح أهل السنة ، وبدليل حديث الوصية الذي أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٣ من جزئه الثاني من كتاب الـوصايـا ، وفي باب مـرض النبي (ص) ووفياته ص ٦٤ من جيزئه الثيالث ، وحكاه مسلم في صحيحه ص ١٤ من كتاب الوصية من جنزئه الثاني وقد جاء فيه : « إنَّهم ذكروا عند أم المؤمنين عائشة (رض) أنَّ النبي (ص) أوصى إلى علي بن أبي طالب (ع) فقالت متى أوصى إليه ؟ » ( الحديث ) وأنتم تعلمون إنَّ الذين قالوا يـومئـذٍ إنَّ النبي (ص) أوصى إلى عـلي (ع) لم يكونوا خارجين عن أصحاب النبي (ص) ، أو التابعين الذين لا يهمهم مكاشفة أم المؤمنين عائشة (رض) بما لا يرضها ويخالف ما تقتضيه السياسة في ذلك الحين لذا ترونها قد ارتبكت ارتباكا عظيماً عند سهاعها قولهم يصدره لكم ردّها بأضعف الردود. وقد أورد الـذهبي جملة من أحاديث الوصية والوراثة في أحوال شريك ص ٤٤٦ من كتابـ ه (ميزان الإعتدال) من جزئه الأول وفي طريقه محمـد بن حميد الـرازي وهـو من الثقات كما اعترف بـه الـذهبي في ص ٥٠ من (ميزانه) من جزئه الثالث ، وأخرجه إبن سعد في ص ٦١ و٦٣ من القسم الثاني من (طبقاته) من جزئه الثاني، ونقله الحاكم في (مستدركه) والـذهبي في (تلخيصه) ص ٥٩ من جزئه الثالث وصحّحاه على شرط البخاري ومسلم ، وأخرج الحاكم في (صحيح المستدرك) ص ١١١ من جنزئه الثالث.

عن ابن عباس أنّ لعلي بن أبي طالب أربع خصال ليست لأحد غيره :

هو أوّل من صلّى مع رسول الله (ص) .

وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف ، وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره ،

وهو الذي غسّله وأدّخله قبره ) .

وقد تضافرت النصوص بأنّ النبي (ص) عهد إلى علي (ع) بأنّ يبينٌ لأمّته ما اختلفوا فيه من بعده على ما أخرجه الحاكم في (مستدركه) من جزئه الثالث في باب فضائل علي (ع) ، وأمّا كونه خليفته فبدليل ما تقدم من آية ﴿ واندر عشيرتك الأقربين ﴾ وقوله (ص) : « لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي » الدي سجّله الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) في حديث بضع عشرة فضيلة كانت لعلي (ع) لم تكن لغيره في آخر ص ٣٣٠ من جزئه الأول من حديث ابن عباس .

ثم يأتي من بعد علي (ع) في السبق والهجرة عمّ رسول الله (ص) محزة بن عبد المطلب أسد الله تعالى ، وأسد رسوله (ص) ، وسيد الشهداء ، وابن عمّ رسول الله (ص) جعفر بن أبي طالب (ع) ، الطيّار مع الملائكة في الجنّة ، وابن عمّ رسول الله (ص) عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين هم الذين سبقوا إلى عبد المطلب ، وخرجوا في مواساة النبي (ص) عن الديار والأوطان ، وأثنى الله تعالى عليهم في محكم القرآن ، وأبلوا دون الخلفاء (رض) في الله تعالى عليهم في محكم القرآن ، وأبلوا دون الخلفاء (رض) في

الجهاد ، وبارزوا الأبطال ، وكافحوا الشجعان ، وأقاموا عمود الدين ، وشيّدوا دعائم الإسلام .

ثانياً: لو سلّمنا لكم تنازلاً أنّهم من وجوه أصحاب النبي (ص) والمهاجرين السابقين إلى الإسلام ، إلاّ أنّ ذلك لا يمنعهم من دفع علي (ع) عن حقّه ، والخلاف عليه فيها استحقّه ، لأنّه لا يوجب لهم العصمة من الخطأ ، ولا يرفع عنهم جواز الغلط والنسيان ، ولا يميل عليهم تعمد العناد .

انظروا كيف ارتكب شركاؤهم في الصحبة والهجرة والسبق إلى الإسلام على ما تدّعون ، حين رجع الأمر إلى علي (ع) باختيار الجمهور منهم ، فنكث طلحة والزبير وقد كانا بايعاه على الطوع والإختيار ، وطلحة نظير الخليفة أبي بكر (رض) والزبير أجلّ منها على كلحال ، لأنّها أيضاً من العشرة الذين تزعمون أنّ رسول الله (ص) بشرهم بالجنة .

وهذا سعد بن أبي وقّاص قد فارق عليّاً (ع) وهو أقدم إسلاماً من أبي بكر (رض) وأشرف منه في النسب، وأكرم في الحسب، وأحسن آثاراً من الخلفاء الثلاثة في الجهاد، وتابعه على مفارقة علي (ع) وخذلانه محمد بن مسلمة وهو من رؤساء الأنصار، واقتفى أثرهم في ذلك.

وزاد عليهم بإظهار سبّه والبراءة منه حسان بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وذلك أبو موسى الأشعري الذي له من السبق والصحبة ما لا تجهلونه وقد علمتم عداوتهم لعلي (ع) ، وإظهارهم سبّه ، والقنوت عليه في الصلوات ، وفي سائر الأوقات ، بـل لو كـانت الصحبة بـذاتها تمنع من الخطأ لمنعت مالك بن نـويرة وهـو صاحب رسـول الله (ص)

وعامله على الصدقات ومن تبعه من المسلمين عن الردّة على ما تزعمون .



### الصحبة لا تمنع من الخطأ

ولو كانت الصحبة بمجردها تمنع من الخطأ لمنعت صحبة السامري لنبي الله تعالى موسى بن عمران (ع) مع عظيم محلّه عنده ، وقربه لديه من الضلال باتخاذه العجل والشرك بالله تعالى ، ولاستحال أيضاً على أصحاب موسى (ع) كليم الله تعالى وهم ستائة ألف إنسان أن يجتمعوا على خلاف نبيهم وهو حيّ بين أظهرهم ، وخالفوا خليفته هارون (ع) مع دعوته لهم ، ووعظه إيّاهم ، وتحذيره لهم من الخلاف ، وهم لا يصغون إلى شيء من قوله ، ويعكفون على عبادة العجل من دون الله تعالى ، وقد شاهدوا الآيات والمعجزات ، وعرفوا الحجج والبيّنات ، كما نطق بذلك كلّه القرآن بل لو كان ذلك مانعاً من الإثم والضلال لكان أصحاب عيسى معصومين من الإرتداد في حين أنّهم والقوه وعصوا أمره ، وغيروا شرعه ، وافتروا عليه بأنّه (ع) كان يأمرهم بعبادته ، واتخاذه إلهاً من دون الله تعالى ، تعمّداً منهم للكفر والضلال وإقداماً منهم على العناد من غير شبهة ، ولا سهو ، ولا غفلة ، ولا نسيان ، على ما قصّه الله تعالى في القرآن .

### أمير المؤمنين على (ع) لم يقرّ القوم على فعلهم

قال: لقد تحقّق لدينا بما أدليتموه أنّ الصحبة بذاتها لا تمنع من الوقوع في الخطأ ولكن إذا كان الأمر على ما ذكرتم من دفع القوم علياً (ع) عن حقّه فلهاذا يا ترى أقرّهم على ذلك ، ولم ينازعهم فيه ، واتبعهم عليه المهاجرون والأنصار ؟ فلو لم يكن راضياً بإمامتهم لجاهدهم كها جاهد الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، في صفين ، والجمل ، والنهروان .

قلت: لو أنّكم وقفتم قليلاً: على ما سجّله التاريخ الصحيح ، وصحيح الحديث ، لعلمتم أنّه (ع) لم يقرّهم على ذلك كما لم يقرّهم عليه جميع المسلمين ، ولم يتبعهم عليه سائر الأنصار ، وإن رضي بذلك أكثرهم ، إلّا أنّ رضى أكثرهم لا يكون دليلاً علمياً على صوابهم وأن الحقّ في جانبهم ، كما صرّح بذلك كثير من آيات الكتاب العزيز .

# فعل الأكثرين لا يكون دليلًا على الصواب

فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام آية ١١٦ : ﴿ وَإِن تَطْعُ أَكْثُرُ مِنْ فِي الْأَرْضُ يَضَلُّوكُ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ .

وقال تعالى في سورة ص آية ٢٤ : ﴿ وقليل ما هم ﴾ .

وقال تعالى في سورة سبأ آية ١٧ : ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ .

وقال تعالى في سورة الأعراف آية ١٠٢ : ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لَأُكَثَّرُهُمُ مِنْ عَهِدُ وَإِنْ وَجَدُنَا أَكْثُرُهُمُ لَفَاسَقِينَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة الفرقان آية ٥٠ : ﴿ فَأَبِي أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا ﴾ .

وقال تعالى في سورة يونس آية ٦٢ : ﴿ إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ .

وقال تعالى في سورة يوسف آيـة ١٠٣ : ﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسُ وَلُـوَ حَرَصَتَ مِؤْمَنِينَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة يوسف آية ١٠٩ : ﴿ وَمَا يَؤُمَنُ أَكَثَرُهُمُ بِاللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَؤُمَنُ أَكَثَرُهُمُ بِاللَّهُ إِلّا وَهُمُ مَشْرِكُونَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة الأنبياء آية ٢٤ : ﴿ بِلِ أَكْثَرُهُم لا يعلمونَ الْحَقِ فَهُم معرضونَ ﴾ .

وقـال تعالى في سـورة النحل آيـة ٨٣ : ﴿ يعرفـون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ .

إلى كثير من أمثالها يطول الحديث بذكرها ، وكلّها تدلّ على أنّ الحق لا يكون دائماً بجانب الكثرة ، وإنّما يكون غالباً بجانب القلّة ، على إنّكم لو ألقيتم نظرة على حال الناس ، من مبدأ الخليقة إلى يومنا هذا ، لرأيتم أن أكثرهم على مرّ الأيام عصاة لله تعالى والمخلص المطيع منهم قليل ، والأكثر منهم جهّال ، والعلماء فيهم قليلون ، وأهل المروءة والصون فيهم آحاد ، وأهل الفضائل والمناقب أفراد ، وهذا ما لا شكّ فيه ولا ارتياب ، ومن ذلك تعلمون علم اليقين أنّ الأكثر لا يكون ميزاناً للحكم عليه بالصواب ، وإنّ المدار في معرفة الحق والصواب على الدليل والبرهان .

### الناس يظهرون الطاعة لكل من حصل له السلطة مطلقاً

ثم كيف يذهب عن بالكم وأنتم ترون أنّه لم يتمكن قط متملك إلّا وكان حال الناس معه كحالهم مع الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (رض) وهذه عادة مستمرة من مبدأ الأمر إلى وقتنا هذا وما

بعده ؟ ألم تر كيف كان حال الناس مع معاوية بن أبي سفيان حين ظهر أمره عند صلح الإمام الحسن سبط النبي (ص) ، وريحانته من الدنيا ، وسيد شباب أهل الجنّة ، على ما سجّله البخاري في صحيحه في باب مناقبه من جزئه الثاني ، وسكوت الجميع عنه ، وهم يرونه ويسمعونه يسبُّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على المنابر والمنائر ، ويقنت عليه في دبر كل صلاة وفي سائر الأوقات حتى شبّ على ذلك صغيرهم ، وهرم عليه كبيرهم ، وكان يضرب رقاب المسلمين على الولاية له (ع) ويحرّض الناس على سبّه ، وقد مرّ عليكم ما سجّله الإمام مسلم في صحيحه من أمره سعد بن أبي وقاص بسبّه (ع) وكان يعطى الأموال على البراءة منه (ع) ، وصرف الفضائل عنه (ع) ، ووضع المثالب فيه ؟ ألم تشاهدوا حالهم مع يزيد بن معاوية وقتل الإمام الحسين إبن بنت رسول الله (ص) ، وحبيبه ، وقرّة عينه ، وريحانتـه من الدنيا ، وسيد شباب أهل الجنّة ، ظلماً وعدواناً وسبي أهله ، ونسائه ، وذراريه ، وهتكهم بين الملأ ، وسيرهم على أقتاب المطايا ، في البراري والقفار ، من كربلاء إلى الكوفة ، ومن الكوفة إلى الشام ، واستباح حرم النبي (ص) في واقعة الحرّة ، وما أدراك ما واقعـة الحرّة ! تلك الواقعة التي سفك فيها دماء المسلمين ، وأباحها لجيشه ثلاثــــ ، وأظهر الردّة عن الإسلام على مـا حكى ذلك كـل من جاء عـلى ذكرهم من مؤرّخي أهل السنّة وحفّاظهم كالـطبري ، وابن الأثير في تــاريخهما ، وابن حجر الهيتمي في ( صواعقه ) ، وابن الجوزي في تـذكـرتــه ، وغيرهم من أهل السير وهكذا لم يزل الأمر في الأمّة يجري بعد يزيد من طغاة بني أمية وجبابرتهم وآل مروان وعيّالهم بل كان هـذا ديدن النـاس من عهد نبي الله آدم (ع) وبعده إلى الآن .

فنجم ممّا لحّصناه أنّ الناس دائماً في سائر الأدوار بمختلف الأجيال ، ينظرون إلى من حصلت له السلطة بالإتفاق فينقادون إليه ،

ويطيعونه ، ويقدمون أنفسهم قرابين في سبيل تعزيز سلطانه ، ويفدونه بأنفسهم ، وأحوالهم ، وأهليهم سواء أكان سلطانه من الله تعالى كها في الأنبياء (ع) وخلفائهم (ع) ، أو من الشيطان كها في المردة ، والجبابرة ، البغاة ، وسواء أكان عادلًا فيهم ، أو ظالمًا جائراً .

ولو تأملتم قليلًا لظهر لكم بالعيان إنّ الأكثرين في كثير من الحالات يبتعدون عن أولياء الله تعالى ، ويخالفون أنبياءه وخلفاء أنبياؤه (ع) ، ويسفكون دماءهم ، ويتفقون على طاعة أعداء الله تعالى ، وينقادون إليهم على الطوع والإختيار . وكم يتّفق للظالم المتغلب والناقص الغبي الجاهل الإلتفاف من أكثر الناس حوله ، والرضا به ، والطاعة له ، فتنقاد له الأمور على ما يشاء ويهوى ، ويختلف على العادل المستحق ، والعالم الكامل ، فتضطرب عليه الأمور ، وتكثر له المعارضات ، وتحدث في ولايته المنازعات والفتن وليس يخفى على مثلكم ما جرى على كثير من أنبياء الله تعالى من الطرد ، والتشريد ، والأذى ، والقتل ، والردّ عليهم ، والإنصراف عن الطرد ، والإستخفاف بهم ، والإستهزاء منهم ، والإنصراف عن للناردة ، والفراعنة ، وملوك الفرس ، والروم ، من الأتباع على الكفر والضلال ما لا يمكن لمن سمع كتاب الله تعالى وتلا آياته أن يخدش في والضلال ما لا يمكن لمن سمع كتاب الله تعالى وتلا آياته أن يخدش في من ذكرنا أو يناقش فيه .

وإنّما تلونا عليكم ذلك كلّه لتعلموا ثمّة أنّ الإجتماع في حدّ ذاته لا يكون امتيازاً في إثبات الحقّ ، كما لا يكون انصراف الناس برهاناً في إثبات الباطل ، وإنّما الأمر في هذين الموضوعين يدور مدار البراهين ، والآيات ، والحجج ، والدلالات ، لوجود الإجتماع على الخطأ والضلال ، والإختلاف على الهدى والصواب من أكثر الناس .

# أمير المؤمنين علي (ع) له أسوة بسبعة من الأنبياء (ع)

وأمّا ترك علي (ع) جهاد المتقدمين عليه بالسيف والسنان فحسبك في جوابه قوله (ع) فيها تضافر عنه نقله ، وحكاه ابن أبي الحديد في (شرح النهج) وغيره من مؤرّخي أهل السنّة ، حيث يقول (ع): «لولا حضور الحاضر ، وقيام الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ الله تعالى على أولياء الأمر ، أن لا يقرّوا على كظّة ظالم ، أو سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ، ولسقيت آخرها بكأس أوّلها . . . » .

وأنتم ترون أنّ قوله (ع) هذا صريح في أنّه عليه السلام إنّا ترك جهاد المتقدّمين عليه لعدم وجود الناصر وجاهد الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، لوجود الأنصار ، ولأنّ في جهاده المتقدمين عليه ذهاب الدين بأصوله ، وفروعه ، وأدلّته ، وأحكامه ، كما لا يخفى عليكم وعلى من لم أدنى فطنة بخلاف الطوائف الثلاث . ولقد قال عليه السلام في جواب من قال لم لم ينازع على (ع) الخلفاء الثلاثة (رض) كما نازع طلحة والزبير ومعاوية وإليكم قوله (ع) « إنّ لي بسبعة من الأنبياء أسوة :

الأول: نوح (ع) قال الله تعالى مخبراً عنه في سورة القمر

آية ١٠: ﴿ رَبِّ إِنِّ مغلوب فانتصر ﴾ فإن قالوا لم يكن مغلوباً فقد كذبوا القرآن وإن قالوا كان كذلك فعلى (ع) أعذر.

الثاني: إبراهيم الخليل (ع) حيث حكى الله تعالى عنه قوله في سورة مريم آية ٤٨: ﴿ واعتزلكم وما تدعون من دون الله ﴾ فإن قالوا اعتزلهم من غير مكروه ، فقد كفروا ، وإن قالوا رأى المكروه فاعتزلهم فعلي (ع) أعذر .

الشالث: إبن خالة إبراهيم نبي الله تعالى لوط (ع) ، إذ قال لقومه على ما حكاه الله تعالى في سورة هود (ع) آية ٨١: ﴿ لُو أَنَّ لِي بِكُم قُوّة أُو آوي إلى ركن شديد ﴾ فإن قالوا كان له بهم قوّة فقد كذبوا القرآن ، وإن قالوا إنّه ما كان له بهم قوّة فعلى (ع) أعذر .

الرابع: نبي الله يوسف (ع) فقد حكى الله تعالى عنه قوله في سورة يوسف آية ٣٣: ﴿ رَبِّ السَّجِن أَحَبِّ إِلَيِّ مُمَّا يَدَعُونَنِي إِلَيْه ﴾ ، فإن قالوا إنّه دعي إلى غير مكروه يسخط الله تعالى فقد كفروا ، وإن قالوا إنّه دعي إلى ما يسخط الله فاختار السجن فعلى (ع) أعذر .

الخامس: كليم الله موسى بن عمران (ع) إذ يقول على ما ذكره الله تعالى عنه في سورة الشعراء آية ٢١: ﴿ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربّ حكماً وجعلني من المرسلين ﴾ ، فإن قالوا: إنّه فرّ منهم من غير خوف فقد كذبوا القرآن ، وإن قالوا: فرّ منهم خوفاً فعلى (ع) أعذر .

السادس: نبي الله هارون بن عمران (ع) إذ يقول على ما حكاه الله تعالى عنه في سورة الأعراف آية ١٥٠: ﴿ يَا ابْنَ أُم إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ﴾ ، فإن قالوا: إنهم ما استضعفوه فقد كذبوا القرآن ، وإن قالوا: إنهم استضعفوه ، وأشرفوا على قتله ، فعلي (ع) أعذر .

السابع: محمد رسول الله (ص) حيث هـرب إلى الغـار، فـإن قالوا: إنّه (ص) هرب من غـير خوف فقـد كفروا، وإن قـالوا: إنّهم أخـافوه وطلبـوا دمه، وحـاولوا قتله، فلم يسعـه غير الهـرب فعلي (ع) أعـذر.



## قولهم على أشجع الناس فلم ترك قتال المتقدمين عليه

قال: يقول خصومكم إنّكم تدّعون أنّ عليّا (ع) كان أشجع من أبي بكر (رض) ، وأصلب منه في الدين ، وأشرف منه في النسب ، وتدّعون أنّه مع ذلك كان معصوماً ولو لم تكن إمامة أبي بكر (رض) حقّة لنازعه في ذلك ، لأنّ ترك المنازعة مع الإمكان مُخِلِّ بالعصمة وأنتم توجبونها في الإمام وتعتبرونها شرطاً في صحتها .

قلت: أولاً: إنّ ترك علي (ع) منازعة أبي بكر (رض) بالحرب والقتال لا يكون مخلاً بعصمته ولا بأشجعيته ، ولا يدلّ على صحّة خلافته (رض) بإحدى الدلالات المنطقية وإلاّ كان ترك أولئك الأنبياء (ع) منازعة أقوامهم مخلاً أيضاً بعصمتهم ، ودالاً على صحة ما قام به أقوامهم وبطلانه واضح لا يشك فيه من له عقل أو شيء من الدين .

ثانياً: كان في توقّف علي (ع) عن حربهم وقتالهم منافع عظيمة ، وفوائد جليلة ، قصرت مداركهم عن الوصول إليها ، وأعيت أفهامهم عن الوقوف عليها .

فمنها : أنَّه لو قاتلهم لتولَّد الشكُّ من النائين عن المدينة وغيرها

من البلدان الإسلامية بنبوة النبي (ص) وذلك لعلمهم بأنّ القتل والقتال لا يقع إلا على طلب الملك والزعامة الدنيوية ، لا على النبوة وصنوها الخلافة فيوجب ذلك وقوع الشكّ في صحة لبوّة النبي (ص) لا سيها وهم جديدو العهد بالإسلام خاصة إذا لاحظتم وجود من يتربص الدوائر بالإسلام من المنافقين ، ويريد الوقيعة فيه ، فهل تجدون حينئلا فسادا أعظم من أن يخرج عن الإسلام من دخل فيه بفعل المنافقين وتلبيسهم الأمر على البله المغفلين ؟!! .

ومنها: إن ترك قتالهم يومئذ كان سبباً لأن يكثر فيهم التشيع وفي التابعين إلى يومنا هذا. انظروا إلى (ميزان) الذهبي عند ترجمته لأبان بن تغلب من جزئه الأول فإنّكم ترونه يقول (ولقد كثر التشيع في التابعين وتابعيهم مع الدين ، والورع ، والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بيّنة).

ومنها: ذهاب السنن الدالّة على إمامته (ع) إن هو قاتلهم وقتلهم فيبقى الحقّ ملتبساً لا يعرف أين هو، ولذلك ترونه قد رضي (ع) بالهدنة عندما رفع أهل الشام المصاحف في صفين فانخدع بذلك جمّ غفير من أهل العراق فكان (ع) بإمكانه أن يقلب الصفّ على الصف لكنه (ع) آثر ذلك لأنّه أهون الضررين لعلمه (ع) برجوع الكثير منهم إلى الحق بعد خروجهم عليه فمثل هذه النتائج القيّمة والغايات الحسنة أوجب ترك قتالهم وأوجب مهادنتهم.

ثالثاً: إنّ ترك على (ع) قتال القوم لا يوجب الرضا بتقدمهم عليه ولا يقتضي سقوط حقه في الخلافة بعد النبي (ص) ، وإلاّ لزم أن يكون النبي (ص) ، بتركه قتال المشركين عام الحديبية ، ومحو إسمه من النبوّة ، معزولاً عن النبوّة ، وراضياً بما ارتكبه المشركون ، وكان يومئذٍ معه أربعهائة وألف رجل على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٩

من جزئه الثالث في غزوة الحديبية من كتاب المغازي ، وقد أطاعهم على معو إسمه من الرسالة ، وهو قادر على قتالهم . فإذا صحّ لديكم هذا وقلتم بسقوط حقّ النبوة من رسول الله (ص) صحّ لكم ذاك وهذا معلوم البطلان ، وذاك مثله باطل نعم إنّا قبل (ص) ذلك ورضي به (ص) لحكم غايات دقيقة ، وغايات جليلة غابت عن ذهن الكثيرين ، ولم يهتدوا لها .

فمنها: كراهته (ص) للقتل والقتال ، وحرصه على صون الدماء ما استطاع إليه سبيلًا ، وليس في محوه لإسمه الشريف من الـرسالـة ما يوجب الوهن فيها لثبوتها بآياتها البيّنات ومعجزاتها النيرات .

ومنها: محافظته (ص) على حياة أصحابه ولو رجل منهم من غير ضرورة تدعو إلى قتالهم لعلمه (ص) بأنّه سيدخل مكّة المكرمة مع أصحابه في العام القابل من غير سلاح وقتال .

ومنها: علمه (ص) بأنّ أكثر هؤلاء سوف يسلمون بعد فتح مكة .

ومنها: علمه (ص) أنّ أهل مكّة سوف يخلونها له (ص) ولأصحابه ثلاثة أيام فيطوفون ويسعون محلقين ومقصرين وأهلها على الجبال وهذا له (ص) ولأصحابه بأعلى مراتب العزّة والعظمة ولأعدائه بأدنى ما يكون من الذلّ والهوان.

ومنها: علمه (ص) بدخول الكثيرين من وفود العرب في الإسلام حينها يبلغهم هذه العزّة له ولأصحابه ، والذلّة والصغار لقريش الذين هم أعداؤه الألداء .

ومنها: إنّه لـو قاتلهم في عـام الحديبية لم يتيسر له فتحهـا بتلك السهولة ، بل لتنكر منه القوم ، ولجعل دعاتهم العيون في الطريق خوفاً من صولته (ص) عليهم بغتة وهم لا يشعرون .

ومنها: إنّه (ص) سنّ بذلك دستورآ جميلًا ، ومنهاجآ عالياً ، لن يأتي بعده ليسير عليه كل من عرض له مثل ما عرض له (ص) .

ولهذا وأضعاف أمثاله جنح للسلم والمصالحة ويقول القرآن في سورة الأنفال آية ٦١: ﴿ وَإِنْ جَنْحُوا للسلم فَاجِنْح لهَا ﴾ لذا ترون عليّا (ع) ترك قتلهم وقتالهم مقتدياً بالنبي (ص) ، ومتبعاً له في شرعه ومنهاجه ، فلم يقاتل دافعيه عن حقّه لمقاصد سامية أعظمها كما قدمنا حفظ الدين بأصوله ، وفروعه ، وقوانينه ، وآثاره ، الأمر الذي كان يدعوه كثيراً إلى أن يقدم نفسه الزكية قرباناً في سبيل حفظه وبقائه واستمراره وانتشاره ، فضلاً عن حقّه وتراثه .

وبالجملة كانت رعايته (ع) لصيانة الدين وحفظه أكثر من رعايته لحقه ، وكان ضياع حقه عنده أهون عليه من ذهاب الدين وزواله ، وما فعله عليه السلام هو الواجب عقلاً وشرعاً إذ إن مراعاة الأهم وهو احتفاظه بالأمة ، وحياطته على الملة ، وتقديمه على المهم ، وهو احتفاظه بحقه (عند التعارض) من الواجب الضروري في الدين الإسلامي فجنوحه للسلم والموادعة كان هو الأظهر في الصواب .



## حديث لا تجتمع أمتي على ضلال أو على خطأ

قال: كيف لا يكون اجتماع الصحابة في السقيفة واختيارهم شخص الخليفة ، حجّة متبعة ، وقد جاء عن النبي (ص) أنّه قال « لا تجتمع أمتي على ضلال أو قال على خطأ » فكيف يصح لكم أن تقولوا باجتماع أمّته على دفع المستحق عن حقّه والرضا بخلاف الصواب ، وهو ضلال وخطأ بلا كلام والحديث قد نفى ذلك عنهم نفياً باتاً مطلقاً ؟ ويقول الإمام ابن تيمية (إنّ الخطأ على بعض الأمّة لا يفيد جواز الخطأ على المجموع وكما أنّ كل واحد من اللقم لا يشبع وبالإجتماع يحصل الشبع ، والواحد لا يقدر على قتال العدو وإذا اجتمع عدد قدروا ، كان ذلك دليلًا على أنّ الكثرة توفّر قوّة وعلماً وكما أن السهم والعصا الواحدة يكسرها الإنسان وبضم السهام والعصي يتعذّر ، فكذلك اجتماع أهل التواتر على الرواية يمنع عنها الكذب ) .

قلت: أولاً إنّ ما جئتم به من الحديث لم يصح صدوره عن النبي (ص) وقد منع صحته جماعة من محقي علماء أهل السنة وأنكره إمام المعتزلة وشيخهم (إبراهيم بن سيار النظام) على ما حكاه عنه عضد الملة في شرحه لمختصر ابن الحاجب ص ١٢٥ من جزئه الأول مع أنّه من آحاد الخبر لا يقتضي علماً ولا عملاً على ما صرّح به الأمدي في

كتابه ( الأحكام في أصول الأحكام ) ص ٣١٥ من جزئه الأول والعضدي في شرح المختصر ص ١٢٧ من جزئه الأول .

ثانية : لو سلمنا لكم جدلًا صحّته فإنّه ليس بضار لما قدمناه وذلك لأنَّ إسم الجنس المنكر المضاف إلى المعرفة في قوله (ص) (أمَّتي ) يفيد العموم باتّفاق علماء أصول الفقه من الفريقين وكلمة أمّة إسم جنس نكرة أضيفت إلى ضمير المتكلم المعرفة فهو يفيد أنّ جميع أمّتــه لا تجتمع على ضلال لوجود الإمام المعصوم من أهل بيت النبي (ص) معهم ، فيكون دلالته حجّة لنا عليكم لا لكم لأنّكم تعلمون عدم تحقّق مثل هذا الإجتماع من أمّة الإسلام على الرضا والقبـول بما صنعـه المتقدمون على على (ع) في السقيفة وكيف يمكنكم أن تحكموا بثبوت الإجماع من جميع أمّة النبي (ص) كما هو مفاد الحديث ونحن وأنتم وكل النياس يعلمون بالضرورة من خيلاف الأنصار في عقد البيعة على المهاجرين ، وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في تفرّدهم بالأمر دون علي (ع) . وقد تسجّل المؤرخون من أهل السنّة أفوال جماعة من كبار الصحابة في إنكار ما جرى في السقيفة ، وتظلم علي (ع) منهم ، وإنكاره عليهم، وقوله (ع): « ليس ذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا أهل البيت » وقـوله (ع) : « تـأخذون منّـا هذا الأمـر غصباً ونحن أحقّ بـه منكم » ولقد كان من مخالفة سعد بن عبادة سيد الأنصار وزعيمهم وقول العباس بن عبد المطلب عمّ النبي (ص) وما قاله أبو سفيان بن حرب والزبيربن العوام وأمشالهم في ذلك اليوم الذي قام فيه النزاع بينهم على ساق ما لا يخفى أمره على من راجع أقوال المؤرخين من أهــل السنَّة ، فمن جاء على ذكر السقيفة كالطبري وابن الأثير في تــأريخيهما ، وابن عبد البر في ( استيعابه ) ، وابن عبـد ربّه في ( العقـد الفريـد ) ، وابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) ، وإبن كثير في ( البداية والنهـاية ) ، وكثير غيرهم من أضاء الحديث والتاريخ عند أهل السنة . وهذا كما

ترونه يبطل دعوى اجتماع أمّة النبي (ص) قاطبة على الرضا والقبول بخلافة المتقدمين على على (ع) كما يقتضيه مفهوم الحديث. ومن المعلوم إنّ المجتمعين في السقيفة لم يكونوا إلّا بعض الأمّة فلا يكونون في متناول مدلول الحديث فالحديث حجّة لنا عليكم لا لكم.

ثالثاً : لو فرضنا حصول الإجماع من جميع الأمَّة ، وهذا الفرض وإن كنَّا لا نقول به إلَّا على سبيل التساهل معكم ، ومع ذلك فـإنَّه لا يصح أن يكون حجّة متّبعة ، إلا إذا كان في ضمن المجمعين معصوم وأنتم لا تقول بالعصمة : لا في رسول الله (ص) وهـو (ص) يومئـذٍ قد التحق بالرفيق الأعلى ، ولم يكن في ضمن المجمعين على أبي بكر (رض) في السقيفة قطعاً كما أنّ الشيعة لا تقول بـوجـوده معهم لتخلف علي (ع) المعصوم عن بيعته ، وعدم قبوله لها ، وعدم رضاه بها ، وإذا ثبت أنَّه لم يكن فيهم معصوم ، ثبت عدم حجّية إجماعهم عليه وذلك لجواز الخطأ عليهم فيها اجتمعوا عليه ، لعدم وجود العاصم فيهم من الخطأ . وبعبارة أوضح إنّ كل فرد من الأمّة يجوز عليه الخطأ طبعاً وكذلك المجموع فإنّ حكمه حكمة ، وذلك فإن تجويـزنا خـطأ الفرد والفردين والثلاثة والجميع عبارة أخرى عن ضم من يجوز عليه الخطأ إلى من يجوز عليه الخطأ فلا عاصم لهذا المركب من الفرد والفردين والأكثر من الخطأ مع انتفاء المعصوم ، على أنَّه لو كان يلزم من اجتماع من يجوز عليه إصابة الحق دائماً لما أوجب الله تعالى في كتابه على الناس كافة طاعته وطاعة رسوله (ص) ، والولي من بعده ، على سبيـل الجزم والإطلاق بل لكان المناسب أن يقول لهم ( تجب عليكم الطاعة لهم في غير صورة اجتماعكم ) ولما لم يقل ذلك وأطلق علمنا عدم جواز الطاعة لإجماعهم في شيء .

رابعاً : إنّ إجماعهم على أبي بكر وعمر وعثمان (رض) معارض بإجماعين اثنين : الأول: إجماعهم بعد صلح الحسن (ع) على معاوية بن أبي سفيان ، وطاعة يزيد بن معاوية بعد واقعة الحرّة ، وإمامة بني أمية وبني مروان بن الحكم . فكانوا جميعاً مظهرين الرضا بإمامتهم وتننفيذ أحكامهم لا سيا عام معاوية الذي سمّوه بعام الجماعة . وهكذا حال أمراء بني العباس الذين قتلوا من تجب لهم الطاعة عليهم من الأمويين بحكم ما ادّعيتم من حجية مثل هذا الإجتماع من الناس عليهم لا قتلهم وقتالهم . وكل ما تقولونه من الإنكار الباطني ، والخوف ، والرضا في هؤلاء ، نقوله في المتقدمين على والتقية ، وعدم الطوع ، والرضا في هؤلاء ، نقوله في المتقدمين على على (ع) .

الثاني: إجماعهم على قتل الخليفة عثمان بن عفان (رض) فإنَّ الناس يومئذٍ كانوا بين قاتل ، ومحرّض ، وخاذل ، وكاف عن النكير ، خوفاً ، أو رضا ، فإن كانت هذه إمارات الرضا والقبول عندكم ، وتوجب القطع بصحة مثل هذا الإجماع على خلافة المتقدمين على علي (ع) وتثبت خلافتهم ، ويوجب لهم الصواب ، كان جميع من تقدم ذكرهم من معاوية ومن جاء بعده إلى يومنا هـذا مشاركـين لهم في الإمامة ، وثبوت الزعامة الدينية لهم ، لأنّ العلة التي أوجبت الطاعة للخلفاء الثلاثة (رض) عندكم موجودة فيهم ، فيكون حكمهم واحدا لوحدة الموضوع ، الأمر الذي من أجله أوجبتم ذلك لأبي بكر وعمر وعثان (رض) من ظاهر تسليمهم ، وانقيادهم ، وعدم إنكارهم على اجتماعهم ، وعدم الخلافة عليهم رغبة أو رهبة ، فإنّ ذلك كله موجود بعينه في أولئك . وهذا كما تعلمون لا يذهب إليه من له علم ، أو شيء من الدين ، أو وازع من عقل ، لبداهة استلزامه الجمع بين النقيضين في العقيدة ، والمخالفة لكتاب الله تعالى الذي ينادي في كل ليل إذا يغشى ، أو نهار إذا تجلَّى ، في سورة يونس (ع) آية ٣٢ : ﴿ فَمَاذَا بِعَد الحق إلّا الضلال فأني تصرفون ﴾ وهو يدلّ على أنّه لا واسطة بين الحق والضلال وأنَّهما لا يجتمعان على صعيد واحد كما أنَّهما لا يرتفعان معاً .



#### من الذي قتل الخليفة عثمان

قال: إنّ الذين اجتمعوا على قتل الخليفة عثمان بن عفان (رض) لم يكونوا من الصحابة ، بل كانوا غيرهم ، وهذا بخلاف المجتمعين في السقيفة على أبي بكر (رض) فإنّهم كانوا من الصحابة فكيف يا ترى يصحّ لكم أن تساووا بين الإجتماعين ، وتعطوهما حكماً واحداً وهما مختلفان موضوعاً ومحمولاً ، وقياساً ؟ .

قلت: لا يخفى عليكم ما لا يخفى على غيركم إن مجرد القول بأن المجتمعين على قتل الخليفة عثمان (رض) لم يكونوا من الصحابة ، لا يكون دليلاً على نفيه عنهم ولو سلمنا لكم جدلاً أنهم لم يكونوا منهم ، ولم نطالبكم بأن تخبرونا من هم إن لم يكونوا هم ولكن الذي كان عليكم أن تفهموه هو أن اجتماعهم على قتله (رض) كان بحرأى منهم ، ومسمع ، ومنتدى ، ومجمع ، فلم يمنعوهم ، ولم ينكروا عليهم فإن كان ذلك علامة الرضا من الصحابة بفعلهم كانوا مشاركين لهم في قتله (رض) بدليل قوله تعالى في سورة الشمس آية ١٤ في قصة ناقة نبي الله تعالى صالح (ع) ﴿ فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ﴾ فأضاف تعالى عقرها إليهم جميعاً مع أنّ العاقر لها كان واحداً وهو أقدار بن سلاف ) ويلقّب بـ (أحيمر ثمود) ومن حيث أنهم رضوا

بفعله ، ولم ينكروه عليه ، ولم يمنعوه منه ، أشركهم الله تعالى معه في قتلها فاستحقّوا العقاب معه ، فكذلك الحال في الخليفة عثمان (رض) مع الصحابة من هذا القبيل، وإن لم يكن سكوتهم عن قتله علامة الرضا والقبول بفعلهم لم يكن ذلك أيضاً علامة الرضا والقبول في المجتمعين على المتقدمين على على (ع) كما ألمعنا .



## قول الإمام إبن تيمية في الإجماع

وأمّا ما قاله الإمام ابن تيمية فيها حكاه عنه الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه (نظرية الإمامة عند الشيعة) ص ١١٧ فنقول في جوابه:

لقد فات الإمام ابن تيمية كها فات عليكم وعلى الدكتور أحمد ما في مقاله من الخلل الواضح وهو إنّ جواز الخطأ على الواحد والإثنين والأكثر من أفراد الأمّة ليس أمرآ اختياريا ومقدورا لهم بخلاف الأمثلة المذكورة فإنّها أمور اختيارية مقدورة لهم يمكنهم إثباتها كها يمكنهم نفيها ، وبتعبير أوضح ، إنّ الإنسان قادر على أن يكثر من اللقم ليشبع ، وقادر على عكسه ، وقادر على كسر العصا والسهم الواحد ، وقادر على أن يجمع من كل منهها ما يتعذّر عليه كسره ، وقادر على قتال العدو إذا استعان بغيره ، وأجابه ذلك الغير ، وقادر على ترك قتاله ، إذا علم من نفسه عدم القدرة على قتاله ، ولم يجبه من استعان به على قتاله ، ولكنه غير قادر مطلقاً أبداً على أن يمنع عن نفسه الخطأ ، أو السهو ، أو النسيان ، فضلًا من أن يكنون قادراً على منعه عن غيره وغيره مثله ، وهلم جرا . ولو اجتمعوا جميعاً وذلك لدخول الأول في مقدوره واختياره وخروج الثاني عنها فلا يصح قياس ما بالإختيار على ما ليس

بالإختيار حتى عند القائلين بجواز القياس لاختلافها أصلاً وفرعاً ، وَخَذَلك الحال في اجتاع أهل التواتر على الرواية المانع عنه الكذب لأنّ كلا من الصدق والكذب مقدور لهم ، فهم قادرون على أن يصدقوا ، وقادرون على أن يكذبوا ، ولكن لا يقدرون على أن لا يخطأوا ، ولأنّ اجتاعهم على الرواية لو ثبت فهو يعني حجّية الرواية المتصلة بالمعصوم (ع) لا حجّية اجتاعهم الخالي عن قوله (ع) لأنّ قول المعصوم (ع) هو الحجّة لا قول غيره وكم من فرق بين حجية اجتاعهم وبين حجية قول المعصوم (ع) الذي نقلوه على نحو التواتر المفيد للعلم لقيام الدليل من الكتاب والسنّة والعقل على عدم حجّية إجتاعهم في نفسه إذا كان عار عن قول المعصوم (ع) .

خامساً: إنّ إمكان اجتماع جميع الأمّة كما هو مفاد الحديث على أمر واحد في وقت واحد ، الذي هو شرط حجيّة الإجماع ، شيء لا يمكن لأحد من العقلاء تصديقه ، ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل : « من ادّعى وجود الإجماع فهو كاذب » على ما نقله عنه الأمدي في ص ٢٨٢ وما بعدها من كتاب ( الإحكام في أصول الأحكام ) من جزئه الأول من النسخة المطبوعة سنة ١٣٣٢ هجرية .

سادساً: إنّ ما جئتم به من الحديث معارض بالحديث الصحيح من المتفق عليه بين الفريقين وهو ما أخرجه النووي المتثبت في نقد الحديث ومعرفة طرقه عند أهل السنّة في شرحه لصحيح مسلم في آخر ص ١٤٣ من جزئه الثاني في باب لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم ( فقال : وهو أصح ما يستدلّ به وأمّا حديث لا تجتمع أمّتي على ضلال فضعيف ) .

فيجب طرح الضعيف لأجل الصحيح ويقول ابن حجر الهيثمي في ص ١٢٠ من (صواعقه) في الفصل الثاني من الباب التاسع: (لم

يأت بعد النووي من يدانيه في علم الحديث وباهيك به معرفه بالحديث وطرقه ) .



### الطائفة التي على الحق

وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه ص ١٧٤ من جزئه الرابع في باب قول النبي (ص) لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .

وأنتم لو أنعمتم النظر في هذا الحديث لعلمتم باليقين أنه لا ينطق على غير أئمة الشيعة من أهل بيت رسول الله (ص) كما يدلّكم عليه وصفه (ص) لها به ( الطائفة ) المشعر بالقلّة ، بدليل قوله تعالى في سورة التوبة آية ١٢٢ : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴾ ولا شك في أنّ أئمة الشيعة بالنسبة إلى غيرهم من علماء الفرق الإسلامية قليلة فيصدق عليهم صفة الطائفة في منطوق الحديث ولا يصدق لذلك على غيرهم فتكون هي المعنية فيه لا سواهم مطلقا .

وأمّا قوله (ص) « وهم ظاهرون على الحق أو على الناس » فإنّه يريد ظهورهم بالحجج والبراهين بدليل قوله (ص) : « لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم » ولا يريد ظهورهم بالسيف والسنان ، وإلّا لزمكم أن تقولوا ببطلان قوله (ص) « لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم » لوضوح عدم إمكان اجتماع خذلان الناس لهم أو مخالفتهم مع ظهورهم

بالسيف والسنان عليهم والقول ببطلان قول النبي (ص) كفر وضلال.

### الحديث لا يريد أئمة أهل السنّة وعلماءهم

قال: يقول خصومكم إنّ النبي (ص) أراد بالطائفة في حديثه أثمة أهل السنّة وعلماءها ، لأنّهم طائفة من أمّته (ص) ، وقائمة بالحق ، وظاهرة على الناس بالحجج والدلالات ، فتخصيصكم ذلك بخصوص أئمة الشيعة تخصيص بلا مخصص ، وترجيح بلا مرجح ، وكلاهما باطلان شرعا وعقلاً .

قلت أولا: إنّ الذي كان عليكم أن تدركوه هو أنّ أئمة أهل السنّة وعلماءهم قد خالف بعضهم بعضا في أصول الدين وفروعه ، فلو أرادهم رسول الله (ص) ، لزمكم أن تقولوا ببطلان قوله (ص) : « لا يضرّهم من خالفهم » وبطلان قوله (ص) : « ظاهرين على الحقّ » لأنّ الحق لا خلاف فيه مطلقا ، ولا يمكن أن يكون خلاف الحق حقا بدليل قوله تعالى فيها تقدّم : ﴿ فهاذا بعد الحق إلّا الضلال ﴾ وتخصيص ذلك ببعضهم دون بعض تخصيص بلا مخصص ، وترجيح بلا مرجح ، وكلاهما باطلان . فهذا الخلاف الواقع بينهم يمنع منعا باتنا من شمول الحديث لهم بخلاف أئمة الشيعة الذين هم أئمة أهل بيت النبي (ص) وهم أدرى بما فيه من غيرهم \_ فإنّه لا خلاف بينهم ، لأنّ قولهم واحد وحديثهم واحد ، وقد تلقّوه عن جدّهم النبي الأعظم (ص) لذا يقول شاعرهم :

فشايع أناسا قولهم، وحديثهم؛ روى جدّنا عن جبرئيل عن الباري

ثانياً: إنَّ الحديث صريح في عصمة تلك الطائفة بدليل أنّها لا تزال ظاهرة على الحق دائما، وكل من كان ظاهراً على الحق دائما مصيب دائما ، وكل مصيب دائما معصوم ، فتكون تلك الطائفة

معصومة ، ودليل كل من صغرى القياس وكبراه قطعي ، لأنّها لو لم تكن معصومة لخالفت الحق مطلقاً ، خطأ أو عمداً ، ولا شيء من خلاف الحق مطلقاً بحق ، ولما لم تزل ظاهرة على الحق مطلقاً ، ثبت أنّها معصومة . ولا قائل بالعصمة لغير الأئمة من البيت النبوي (ص) بالإجماع .

ثالثاً: نحن لم نجد في أدلّة المسلمين من الكتاب والسنّة ما يشير إلى وجوب رجوع الناس إلى واحد من أئمة هذه المذاهب، ولم نجد ما يثبت وجود واحد منهم في زمان النبي (ص) فكيف يا ترى يمكن حمل الحديث عليهم، وهم لا وجود لهم في عصره (ص)، ولم يأت على ذكر واحد منهم في حديثه ؟ وأين هم من عصر النبي (ص) وقد ولد الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت سنة ( ١٥٠ هـ) ومات سنة ( ١٥٠ هـ) على ما سجّله ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ص ١٦٣ و١٦١ من جزئه الثاني ) ويقول في ص ٢٤٤ من جزئه الأول : ( ولد الإمام مالك سنة ( ٥٥هـ) ومات سنة ( ١٧٠هـ) وقال في ص ٤٤٧ من جزئه الأول : ( ولد الإمام مالك سنة الأول : ( ولد الإمام عمد بن إدريس الشافعي سنة ( ١٥٠ هـ) ومات سنة ( ١٥٠ هـ) ومات سنة ( ١٥٠ هـ) ويقول في ١٥٠ من جزئه الأول : ( ولد الإمام عمد بن إدريس الشافعي سنة ( ١٥٠ هـ) ومات سنة ( ٢٤١ هـ) ويقول في ١٥ من جزئه الأول : ( ولد الإمام

فإن كنتم تجدون في كتاب الله وسنة نبيّه (ص) ما يشعر بوجوب رجوع المسلمين في أخذ أحكام دينهم إلى واحد من هؤلاء الأربعة وأنّ الآخذ منهم مبرىء للذمة ، ومسقط للمسؤولية ، أمام الله تعالى يوم القيامة فاذكروه لنا ليكون الناس على بصيرة من أمر دينهم ، وهيهات لكم ذلك لأنّ كتاب الله تعالى وسنة نبيّه (ص) خاليان من ذلك وأنتم تعلمون! .

#### حديث الحوض والبطانتين

وأمّا من تقدّم على هؤلاء الأئمة الأربعة من أصحاب رسول الله (ص) فإنّ الحديث لا يتناول جمهـورهم ، وذلك ما أخرجـه البخاري في صحيحه في أواخر ص ٨٥ في باب وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم من جزئه الثاني عن النبي (ص) لا أنّه قال: « يجاء برجال يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربّ أصحابي ! فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقرى منذ فارقتهم » . وأخرج إلينا في صحيحه ص ٩٤ من جزئه الرابع في باب الحوض كغيره من أهل الصحاح بإسناده عن أبي هريرة عن النبي (ص) أنَّه قال : « بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ، قلت : أين ؟ فقال إلى النار والله قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنَّهم ارتدُّوا على أعقابهم القهقري ، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم ، قلت : أين ؟ قال : إلى النار والله ، قلت : ما شأنهم ؟ قالوا : إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم » وأنتم تعلمون أنَّ همل النعم كما في قواميس اللغة ضوال الإبل ، ويعني هذا أنَّ الناجي من أصحابه من النار في قلَّة النعم الضَّالة وأخرج أيضاً

في ص ١٥٠ من جزئه الرابع من صحيحه في باب بطانة الإمام وأهل مشورته عن أبي سعيد وأبي أيوب وأبي هريرة بأسانيدهم عن رسول الله (ص) أنّه قال: «ما بعث الله من نبي ، ولا استخلف من خليفة إلّا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه وبطانة تأمره بالشرّ وتحضّه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى ».

وأخرج أيضا في ص ٣٠ من صحيحه في باب غزوة الحديبية من جزئه الشالث عن العلاء بن المسيب قال : « لقيت البراء بن عازب فقلت له : طوبي لك ، صحبت النبي (ص) ، وبايعته تحت الشجرة! فقال : يابن أخي ما تدري ما أحدثنا بعده » .

ونحن لم نجد شيئاً أحدثوه بعد النبي (ص) سوى بيعة السقيفة التي من أجلها أوَّلوا النصوص النبويّة الصحيحة الصريحة في خلافة على من بعده (ص) وخالفوا مداليلها وحملوها على معان لا صلة بينها وبينها تصحيحاً لما أحدثوه يومئذ فيها ، فإن كنتم تجدون شيئاً آخر غيرها قد أحدثوه بعد النبي (ص) فاخبرونا عنه ، لنكن لكم من الشاكرين (وشرّ الأمور محدثاتها) .

كها جاء التنصيص عليه في حديث الرسول (ص) ولذلك قال الخليفة عمر (رض) فيها تواتر عنه: «كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى الله شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » وبعد هذا كله لا أراكم تشكون في أنّ الحديث لا ينطبق منه شيء عليهم وأنّه لا يريد أحد الأئمة من البيت النبوي (ص) خاصة والتابعين لهم من شيعتهم في أصول الدين وفروعه وأدلّته في مكانه ، وأنّهم هم الطائفة التي لا تزال على الحق ، وظاهرين على الناس بالآيات الباهرة ، والأدلّة النيرة المنيرة المقنعة التي تنقاد لها أعناق المنصفين من النقّاد ، لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم من الناس ما داموا متمسكين بحبل الله المتين وسائرين على أو خالفهم من الناس ما داموا متمسكين بحبل الله المتين وسائرين على

الصراط المستقيم ، وأنّهم هم الناجون من النار بانحرافهم عن أصحاب النار ، وأنّهم هم الشاكرون لله تعالى بتمسّكهم بثقي رسول الله (ص) كتاب الله تعالى وعترته أهل بيته (ص) اللذين لن يفترقا حتى يردّا عليه الحوض وابتعادهم عن المرتدين القهقرى ، وترفّعهم عن المنقلين على الأعقاب منذ فارقهم النبي (ص) كما جاء التنصيص على ذلك كلّه في الحديث .

وفي القرآن يقول الله تعالى مخاطباً أصحاب نبيه (ص) في سورة آل عمران آية ١٤٤ : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ وأنتم تعلمون أنّ هذه الآية نزلت في واقعة (أحد) والخطاب فيها موجه إلى أصحاب النبي الذين حضروا تلك الواقعة لا إلى غيرهم وهي تفيد كحديث البخاري المتقدم في باب الحوض بأنّ في أصحاب رسول الله (ص) المنقلب على الأعقاب ، وأنّهم جمهورهم ، وفيهم الشاكرون وإنّهم قليلون في قلّه همل النعم بدليل قوله تعالى فيها تقدم : ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ وقوله (ص) : « فلا أرى يخلص منهم (أي من النار) إلا مثل همل النعم » .

وشيء آخر إنّ الحديث كما قدمنا صريح في عصمة تلك الطائفة والعصمة منفية عن الصحابة لا سيما من جاءت الآية على ذكرهم والحديث على وصفهم فلا يمكن أن يتناولهم بمنطوقه ، ولا يكونوا من صغرياته .

### بعض موارد اختلاف أئمة أهل السنّة

وأمّا موارد مخالفة أئمة أهل السنّة بعضهم لبعض فكثيرة نورد لكم بعضها لتكونوا على يقين من صحة ما قلناه :

فمنها: اختلافهم في كفن الزوجة فبعضهم يقول بوجوبه على الزوج ، وآخر يقول بعدم وجوبه عليه كها في كتاب ( الفتاوى الخيرية ) ص ١٤ من جزئه الثاني .

ومنها: إختلافهم في النكاح إذا كان بغير لفظه الـدال عليه ، فقـال بعضهم: بانعقـاده، واخـر يقـول لا ينعقـد كـما في ص ١٩ من ( الفتاوى الخيرية ) من جزئه الثاني .

ومنها: في المرأة إذا تزوجت غير الكفوء بلا رضا أوليائها فأفتى الكثير منهم بعدم انعقاده ، وقال الأكثرون بانعقاده كما في ص ٢٥ من الكتاب المتقدم .

ومنها: ما فيه ص ٣٢ إذا مسّ الرجل ذكره فقال بعضهم بانتقاض وضوئه وقال أخر لا ينقضه كما في ص ٣٢ من كتاب ( الروضة الندية في شرح الدرر البهية ) .

ومنها: قول بعضهم ببطلان الصلاة بمرور المرأة ، والكلب الأسود ، والحمار ، أمام المصلي كما في كتاب ( الرحمة ) بهامش الجزء الأول من كتاب (ميزان الشعراني ) ص ٣٩ من الطبعة الثالثة التي كانت سنة ١٣٤٤ هجرية وبعضهم قال بعدم بطلانها بذلك .

ومنها: قـول أبي حنيفـة أنّـه لا يجب التسليم في الصـلاة وقـول الثلاثة بوجوبه كـما في ( ميزان الشعراني ) ص ١٤٥ من جزئه الأول .

ومنها: قول أبي حنيفة بوجوب القصر في السفر ، وقول الثلاثة بعدم وجوبه كما في ص ٧٣ من كتاب الرحمة بهامش الجنوء الأول من (ميزان الشعران) .

ومنها: قول بعض الأئمة بوجوب الأذان والإقامة وبعضهم بعدم

وجوبهما وأنَّهما سنَّة كما في ص ١٣٢ من الميزان للشعراني من جنزئه الأول.

ومنها : قول بعضهم بشرطية الستر في الصلاة وبعضهم أنّه ليس بشرط كما في ص ١٣٥ من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول .

ومنها: قول بعضهم بـوجوب غسـل اليدين قبـل الوضـوء وقول بعضهم بعدم وجوبه كما في ص ١١٦ من (ميزان الشعراني) من جـزئه الأول.

ومنها: قول أبي حنيفة بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وقول الثلاثة بوجوبها كما في ص ١٤٠ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول .

ومنها: قول بعضهم بـ وجوب التسمية عند الـ وضوء ، وقـ ول بعضهم أنّـ ه ليس بواجب كـما في ص ١١٦ من (ميزان الشعـ راني ) من جزئه الأول .

ومنها: قول مالك وأحمد بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء، وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض، واختلفا في قدره كما في ١١٧ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.

ومنها: قول الأئمة الثلاثة إنّ المسح على العهامة لا يجزي ، وقول الإمام أحمد أنّه يجزي كها في ١١٧ من (مينزان الشعراني) من جزئه الأول .

ومنها: قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، وقول الإمام أحمد والإمام الشافعي بوجوبه فيه كما في ص ١١٩ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.

ومنها: قول الإمام أبي حنيفة أنَّـه لا يتعينُ لفظ الله أكبر بـل

تنعقد الصلاة بكل لفظ يعطي التعظيم مثل الله العظيم ، والجليل ، وقول الإمام الشافعي أنّه يتعين لفظ الله أكبر فقط كما في ص ١٣٧ من ( ميزان الشعراني ) من جزئه الأول .

ومنها: قول الإمام أبي حنيفة بجواز القراءة بالفارسية ، وقول الأئمة الثلاثة إنه لا تجزي القراءة بغير العربية كما في ص ١٤٣ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول . إلى كثير من الموارد التي اختلفت آراؤهم وأنظارهم فيها في جميع أبواب الفقه فما يضيق المقام عن نقل عشرها وإن أردتم الوقوف على أكثر منها فراجعوا كتبهم الفقهية ، فإنكم تجدون الكثير من هذا القبيل . مع أنّ فعل رسول الله (ص) في كل مورد من تلك الموارد واحد ، وسنته واحدة ، وقوله واحد ، وتقريره واحد ، لا تضاد فيه ، ولا تناقض ، ولا يتبدّل أبدا ، ولا يتغير مطلقاً فعلى أيّها يا ترى كان رسول الله (ص) ؟ وبأيّها كان يعمل ؟ وأيها باطل ؟ وأيها صحيح ؟ وأيّها يمكن ترجيحه ؟ وما هو ذلك المرجّح الذي يمكن الركون إليه والإعتماد عليه في الترجيح لئلا يلزم الترجيح بلا مرجّح الباطل ؟ فهذه أسئلة يجب الجواب عنها .

والذي لا نشك فيه أنه (ص) كان يعمل بما كان يعمل به أهل بيته الأطهار ، والأثمة المعصومون الأبرار ، الذين قرنهم بالكتاب ، وجعلهم قدوة لأولي الألباب ، لأنّ قولهم (ع) واحد ، وتقريرهم واحد ، وهداهم واحد ، لا يتناقض بحال ، وهو ما كان عليه جدّهم رسول الله (ص) ، وسيد الأنبياء ، لذا فإنّ الشيعة تمسّكوا بأذيال طهارتهم ، وانقطعوا إليهم ، وانحرفوا عن غيرهم ، كائنا من كان ، ولسان حال كل واحد منهم يقول :

فخل عليّاً لي إماماً ونسله وأنت من الباقين في أوسع الحل

وأمّا اختلافهم في أصول العقائد ، فإن أردتم الوقوف عليه

مفصلا فعليكم أن تراجعوا ص ١٨٦ وما بعدها من كتاب (الخطط) لعلامة أهل السنة الإمام المقريزي من جزئه الرابع لتعلموا ثمّة صدق ما قلناه ومن حيث ثبت خلاف بعضهم لبعض ، وثبت انتفاء العصمة عنهم ، وخلو القرآن والسنة عمّا يمكن أن يكون مسوغاً للرجوع إليهم ، وأخذ أحكام الشريعة منهم ، علمنا عدم شمول الحديث لهم .



### حديث النجوم

وممّا يزيد الأمر وضوحا عندكم ، من أنّ حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يريد غير الأئمة من البيت النبوي (ص) ما أخرجه الحاكم النيسابوري في ( مستدركه ) صحيحا على شرط البخاري ومسلم من جزئه الشالث ص ١٤٩ وابن حجر الهيتمي في ( صواعقه ) ص ١٥٠ في تنبيه المفضل الأول في الأيات المواردة في أهل البيت (ع) عن النبي (ص) أنّه قال : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الإختالاف وإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس » ونصّ هذا الحديث في عصمتهم فغني عن البيان وذلك لأنّه لو لم يكونوا معصومين لوجبت محمم (ص) بأنّ من خالفتهم فيه ولما حكم (ص) بأنّ من خالفهم مطّلعاً صار من حزب إبليس ثبت أنّهم لا يخطأون مطلقا .



### حديث على مع الحق

أمّا شمول الحديث لشيعة الأئمة من البيت النبوي فيدلّكم عليه مضافا إلى ما تقدّم قوله (ص): «علي مع الحقّ والحقّ مع علي » وقد أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ، وحكم بثبوت صحّته غير واحد من علماء أهل السنّة وكبار حفّاظهم العارفين بنقد الحديث .

فمنهم الفضل بن روزبهان في الحديث الرابع والعشرين من أحاديث خلافة على (ع) بعد النبي (ص) من كتابه الذي سمّاه (إبطال الباطل) ومنهم الحاكم النيسابوري في (مستدركه) ص ١١٩ من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم.

ومنهم الحافظ الذهبي في (تلخيص المستدرك) ص ١١٩ من جزئه الثالث معترفاً بصحّته .

وأخرج الحاكم في صحيح مستدركه ص ١٢٥ من جزئه الثالث عن النبي (ص) أنّه قال: «تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحقّ وأشار إلى علي » ولهذا وأضعاف أمثاله من أحاديثه (ص) سلكت الشيعة سبيله (ع) ، وانحرفت عن غيره ، نزولاً على حكم النبي (ص) بأنّ الحق مع علي ، وعلي مع الحق ، يدور معه

حيث ما دار كما جاء التنصيص عليه في بعض متونه .

### المناقشة في حديث على مع الحق

قال: يقول خصومكم نحن لا نسلّم لكم بأنّ مثل هذا الحكم الغيبي يصدر من صاحب الرسالة (ص) لأنّ الإنسان مجهول الخاتمة ، فلا بدّ أنّه (ص) قاله لسبب خاص بأن يكون وقعت خصومة بين علي (ع) وبين أحد فتبين أنّ الحق في جانب علي (ع) ، فلا يكون مثل هذا الحق داخلاً في حديث ( لا تزال ) لدلالة هذا الحديث على العموم وحديث علي (ع) مع الحق على الخصوص ، والفرق بينها واضح ، لأنّ دلالة العموم لا تدلّ على إرادة الخصوص .

قلت: أولاً: كيف فات عليكم دلالة هذا الحديث على العموم دون الخصوص وأنتم تعلمون إجماع علماء أصول الفقه من المسلمين أجمعين على أنّ إسم الجنس المفرد إذا أدخل عليه الألف واللام يفيد العموم مطلقا وكلمة (الحق) إسم جنس قد أدخل عليه الألف واللام فهو يفيد العموم؟ وخصوص المورد لو سلّمناه لكم جدلاً فإنّه لا يخصص الوارد مع عموم الحكم كها هو صريح الحديث وهذا نظير ما لو كان زيد عادلاً مثلاً فقيل لكم: ما تقولون في زيد؟ فقلتم (إنّ العادل مأمون) فإن هذا الحكم قطعاً لا يختصّ بزيد وحده بل يتعدّاه إلى كل عادل ، فالحديث من هذا القبيل لأنّا وإن فرضنا اختصاص مورده بقضية خاصة إلاّ أنّ ذلك لا يخصص عموم حكمه فيه بل يعمّ غيره ، فالحديث يدلّ بعموم لفظه ومعناه على أنّ علياً (ع) مع الحق والحق معه (ع) في جميع قضاياه الخصوصية والشخصية في كل زمان ومكان . وإذا كان الحق لا ينفك عن على (ع) أبداً كها هو مفاد الحديث دلّ ذلك أبلغ الدلالة على عصمته ، ووجوب الإقتداء به ، وهو المراد من الإمام ولا جائز على النبي (ص) أن يخبر على الإطلاق بأنّ علياً (ع) مع الحق

والحق معه ووقوع القبيح جائز منه لأنَّ إذا وقع كان الإخبار كذباً ولا يجوز ذلك على رسول الله (ص) بالإجماع .

ثانياً: كيف لا يجوز عندكم صدور مثل هذا الحكم الغيبي القطعي من صاحب الرسالة ، وأنتم تقولون بصدور مثله من النبي (ص) في حديث فيه البشارة لجاعة بالجنّة ، ومنهم الخلفاء الثلاثة (رض) ، وغيرهم فكيف يا ترى صحّ لكم هنا أن يصدر من صاحب الرسالة مثل هذا الحكم الغيبي القطعي والإنسان مجهول الخاتمة ، ولم يصحّ عندكم هناك ؟ فسكت صاحبي ولم يقل شيئاً .

ثالثاً: إنّ النبي (ص) ما كان ليقدم على إصدار مثل هذا الحكم الغيبي القطعي فيقول (ص): «علي مع الحق والحق مع علي » إلّا بعد أن أعلمه الله تعالى به ، وإنّ عليّا (ع) في علم الله تعالى موصوف بهذا الموصف دائماً ، وفي طول حياته (ع) حتى توفّاه الله تعالى وهو على ما هو عليه من ذلك الوصف لم يتغيّر إطلاقاً. ولما كان ذلك ثابتاً في علمه تعالى أمر نبيّه (ص) أن يخبر الناس به ويبين لهم رفيع منزلته وعلو مقامه (ع) وأنّه ممن لا يرتاب في أقواله وأفعاله (ع) وفي القرآن يقول الله تعالى في وصف نبيّه (ص) في سورة النجم آية ٣ و٤: ﴿ وما ينطق عن المهوى \*إن هو إلّا وحي يوحى \* فقوله (ص): «على مع الحق والحق مع علي » من الموحي الإلهي الذي لا يعتريه الشك إذ في الشك به مروق عن الإسلام.

# تخلّف علي (ع) عن بيعة السقيفة

ولهذا فإنّ الشيعة لما رأت أنّ عليّا (ع) تخلّف عن بيعة الخليفة ، ولم يرضى بها ، ولم يبايع أحدا منهم أبدا ، علموا أنّ الحق مع علي (ع) لا مع غيره .

مَا تخلَّفه (ع) عن بيعة الخليفة أبي بكر (رض) فقد سجَّله الإمام البخاري في (صحيحه) في آخر ص ٣٧ في باب غزوة خيبر من كتاب ( المغازى ) من جزئه الثالث عن عروة عن أمّ المؤمنين عائشة (رض) : « إنَّ فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر (رض) تسأله ميراثها من أبيها رسول الله (ص) ممّا أفاء الله تعالى عليه بالمدينة وفدك ، وما بقى من خمس خيبر ، فقال أبو بكر (رض) : إنَّ رسول الله (ص) قال: لا نورث ما تركناه صدقة فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة (ع) منها شيئاً ، فوجدت فاطمة (ع) على أبي بكر ، فهجرته ، فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد أبيها ستة أشهر ، فلما تـوفيت دفنها زوجها على (ع) ليلًا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلى (ع) من الناس وجه حياة فاطمة (ع) ولما توفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ولم يكن يبايع تلك الأشهر » ويقول الفيروز آبادي في ( القاموس) كغيره من أئمة اللغة إنَّ كلمة ( وجدت ) : معناها ۗ غضبت . وأخرج أيضاً في آخر ص ١٢٣ من (صحيحه) في باب فرض الخمس من جزئه الثاني ( إنّ فاطمة إبنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصديق (رض) بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله (ص) ممّا أفاء الله تعالى عليه فقال لها أبو بكر (رض) : إنّ رسول الله (ص) قال : « لا نورث ما تركناه صدقة » فغضبت فاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر » .

وأخرج البخاري في (صحيحه) ص ٢٠٢ من جزئه الثاني في باب منقبة فاطمة بنت رسول الله (ص) أنّه قال: « فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني » .

وأخرج ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الإصابة ) ص ١٥٧ من جزئه الثامن حديثاً صحيحاً متفقاً عليه عند ترجمته لفاطمة بنت

رسول الله (ص) عن النبي (ص) أنّه قال: «يا فاطمة إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » وأخرجه الحاكم في (مستدركه) ص ١٥٤ من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم.

فلو كانت بيعة السقيفة مرضية عنده ، ومقبولة لديه (ع) ، وكانت حقّة ، لاستحال أن يتخلّف عنها من لا يفارق الحق إطلاقاً وهو معه دائما أبدأ كما هو صريح الحديث .



#### حديث الثقلين

وحسبكم في وجوب التمسّك بعترة النبي (ض) أهل بيته (ص) ولزوم رجوع الأمّة إليهم خاصة دون غيرهم من الخلفاء الثلاثة (رض) والأئمة الأربعة ، حديث الثقلين المتواتر نقله بألفاظ مختلفة وأسانيد ألمحيحة عند أهل السنّة .

عن النبي (ص) أنّه قال : «يا أيّها الناس إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعتري أهل بيتي » على ما سجّله المتقي الهندي في أول كتاب الإعتصام بالكتاب والسكنة عن الحافظين الترمذي والنسائي في ص ٤٤ من (كنز العمال) من جزئه الأول .

وأخرج الترمذي عن زيد بن أرقم كها في ص ٤٤ من (كنز العمال) من جزئه الأول عن النبي (ص) أنّه قال: « إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبدا كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ».

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) من طريق زيد بن ثابت بطريقين صحيحين أحدهما في أول ص ١٨٢ من جزئه الخامس

والثاني في آخر ص ١٨٩ من جزئه الخامس .

عن النبي (ص) أنّه قال : « إنّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السهاء والأرض أو ما بين السهاء إلى الأرض ، وعتري أهل بيتي، وإنّها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » . وأخرجه الحافظ المطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت وهو الحديث ٨٧٣ من أحاديث (كنز العمال) في ص ٤٤ من جزئه الأول .

وأخرج الحاكم النيسابوري في (مستدركه) والذهبي في تلخيصه ص ١٤٨ من جزئه الثالث .

عن النبي (ص) أنّه قال: « إنّ تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي ، وإنّها لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ثم قالا: إنّ هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ( البخاري ومسلم ) ولم يخرجاه .

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) من طريق أبي سعيد الخدري من طريقين أحدهما في آخر ص ١٧ من جزئه الثالث وثانيها في آخر ص ٢٦ من جزئه الثالث .

عن النبي (ص) أنّه قال: « إنّي أوشك أن أدعى فأجيب وإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزّ وجلّ وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السياء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّها لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها » وأخرجه المتقي الهندي عن أبي سعيد وأبي يعلى وابن سعد عن أبي سعيد الخدري في (منتخب كنز العمال) ص ٤٤ من جزئه الثاني وهو الحديث من أحاديثه .

وأخرج الحاكم في ( مستدركه ) ص ١٠٩ من جزئه الثالث .

عن زيد بن أرقم أنّه (ص) لما رجع من حجة الوداع ونزل (غدير خم) أمر (ص) بدوحات فقممن فقال (ص): «كأني دعيت فأجبت، إنّي تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعتري، فانظروا كيف تخلفوني فيها فإنّها لن يفترقا حتى يبردا علي الحوض، وإنّ الله عزّ وجلّ مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليّه اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله » إلى آخر الحديث ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجان بطوله) وأخرجه أيضا في (مستدركه) ص ٣٣٥ من جزئه الثالث من طريق آخر عن زيد بن أرقم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه واعترف الذهبي في (تلخيصه) ص ٣٣٥ من جزئه الثالث بصحته .

ويقول ابن الهيثمي في أواسط ص ١٤٨ وما قبلها في الآية الرابعة في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من (صواعقه) في الآيات المواردة في أهل البيت (ع) من الطبعة التي كانت سنة ١٣٨٥ هجرية عن كبير الطبراني بسند رواته كلهم ثقات.

قال رسول الله (ص): « إنّي مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعتري أهل بيتي ، إن تمسكتم بها لن تضلّوا بعدي أبداً ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصر وا عنها فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » وقال (ثم إعلم إنّ لحديث التمسّك بذلك طرق) كثيرة وردت عن نيف وثلاثين صحابياً ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه وفي بعض تلك أنّه (ص) قال ذلك بحجة الوداع بعرفة وفي أخرى أنّه قال (ص) بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه (ص) ، وفي أخرى أنّه قاله بغدير خم ، وفي أخرى أنّه قاله لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف ، إلى أن قال في أواسط ص ١٤٩ ثم أحق من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن

أبي طالب كرم الله تعالى وجهه لما قدّمنا من مزيد علمه ، ودقائق مستنبطاته ومن ثم قال ( الخليفة ) أبو بكر : علي عترة رسول الله (ص) أي الذين حتّ على التمسّك بهم فخصّه لما قلنا ) انتهى ورواه الحافظ الترمذي في ( سننه) ص ٢٢٠ و٢٢١ من جزئه الثاني عن نيف وثلاثين صحابياً وأخرج الإمام مسلم في صحيحه ص ٢٧٩ من جزئه الثاني في باب فضائل علي بن أبي طالب (ع) عن زيد بن أرقم أنّه قال صدع به النبي (ص) في موضع يدعى خمّاً بين مكة والمدينة فحديث الثقلين من الأحاديث المتواترة بين الفريقين وذلك لما قاله ابن حجر الميثمي في أوائل ص ٢١ من الباب الأول في الفصل الثالث وهو الباب الذي عقده لخلافة أبي بكر (رض) من ( صواعقه ) بعد أن أورد حديث الذي عقده لخلافة أبي بكر (رض) من ( واعلم إنّ هذا الحديث متواتر فإنّه ورد ( عن ثبانية من الصحابة ) ثم عدّهم واحد بعد واحد متواتر فانية من الصحابة فحديث الثقلين على ما أفاده إبن حجر متواتر فكنو ثرد عن نيف وعشرين صحابياً في قول الترمذي .

فهو كما تراه قد تجاوز حدّ التواتر أضعافاً كثيرة عمّا قاله الـترمذي ويريد على ثلاثة أضعاف التواتر فيما قالـه الهيثمي وليس عترة النبي (ص) أهل بيته (ع) في الحديث غير علي وفاطمة والحسن والحسين وأبنائهما الطاهرين كما يقتضيه معنى العترة في اللغة فهذا الفيومي يقول في مصباحه بمادة عتر (العترة نسل الإنسان قال الأزهري وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنّ العترة ولد الرجل وذرّيته من عصبه من صلبه ولا تعرف من معنى العترة غير ذلك).

ثم إن قوله (ص) «أهل بيتي » بعد قوله (ص) «عترتي » يعني خروج غير من ذكرنا عن العترة من أقاربه (ص) ، ويقرر هذا ويعينه ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في أواخر ص ٢٥٩ من جزئه الثالث:

عن النبي (ص) أنّه كان بمرّ ببيت فاطمة (رض) ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ﴾ وأخرج أيضاً في ص ٢٩٢ من حديث أم سلمة .

إنّ النبي (ص) كان في بيتها فأتته فاطمة إلى أن قالت فقال (ص) لها أدعي لي زوجك وابنيك . قالت : فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا عليه ، قالت : وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عزّ وجل هذه الآية : ﴿ إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا ﴾ قالت : فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السهاء ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » فقلت : وأنا معكم يا رسول الله (ص) . قال : إنّك إلى خير ، إنّك إلى خير » .

وأخرج أيضاً في ص ٣٢٣ من مسنده من جزئه السادس من حديث أم سلمة .

قالت: «إنّ رسول الله (ص) قال لفاطمة أثنيني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً، ثم وضع يده عليهم، ثم قال اللهم إنّ هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وآل محمد إنّك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال: إنّك على خير».

وأخرج الحديث أيضاً الإمام مسلم في صحيحه ص ٢٨٣ من جزئه الثاني في فضائل الحسن والحسين (ع) ونقله السيوطي في كتابه (الدر المنثور) عن الكتب المعتبرة بأسانيد صحيحة في تفسير الآية عن علماء الحديث والتفسير من أهل السنة.

وعلى ضوء هذا الحديث الشريف بنت الشيعة أصولها وفروعها لأنّه يدلّ على مطلوبها من وجوه .

### حديث الثقلين وما يدلّ عليه

الأول: إنّ رسول الله (ص) جعل عترته أحد الثقلين وحكم بأنها لن يفترقا أبداً حتى يردا عليه الحوض ، وهو دليل على عصمتهم من الخطأ ، والمعصوم أحقّ بالإتباع من غيره وذلك لأنّ أهل البيت مع القرآن دائماً ، وكل من كان مع القرآن دائماً مصيب دائماً ، وكل مصيب دائماً معصوم ، فأهل البيت معصومون ، والحديث دليل الصغرى من القياس ، وأمّا الكبرى فلأنّه لو جاز عليهم الخطأ لأمروا بالخطأ ، فيجب التمسّك بهم في الأمر بالخطأ ولا شيء من الخطأ يجوز التمسّك به ، ولما وجب التمسّك بهم مطلقاً كالقرآن وجب أن يكونوا معصومين ، ولأنّه لو جاز عليهم الخطأ الفارقوا القرآن إذ لا شيء من القرآن بخطأ ، ولما ثبت أنّهم لا يفارقوا القرآن إذ لا شيء من الباطل يجوز التمسّك به ولما وجب التمسّك بهم كالقرآن الذي لا يأتيه معصومون ، ولأنّه لو لم يكونوا معصومين لأصرّوا بالباطل ولا شيء من الباطل يجوز التمسّك به ولما وجب التمسّك بهم كالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وجب أن يكونوا معصومين ، ولا من خلفه ، وجب أن يكونوا معصومين ، ولا

الثاني: إنّ الحديث نصّ صريح في أنّ عندهم علم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء وتفصيله فيتعين على الناس جميعاً بما فيهم الخلفاء الشلاثة (رض) والأئمة الأربعة أن يرجعوا إليهم في أخذ معارفه، وعلومه، وسائر أحكامه، لا إلى غيرهم.

الثالث: إنّ رسول الله (ص) جعلهم أعدال القرآن وهو واجب الإتباع على جميع الناس بما فيهم الخلفاء الثلاثة والأئمة الأربعة (رض) ، فكذلك يجب على الناس كافّة بما فيهم الخلفاء

الشلائة (رض) والأئمة الأربعة أن يتبعوهم في كل أمر ونهي دون ، غيرهم .

الرابع: إنّ النبي (ص) رتّب الضلال على تركها معاً ، والهدى بمفهومه ، على التمسّك بها معاً ، فالتمسّك بأحدهما لوصح دون الآخر لا يخي من الحق شيئا بل التمسّك بأحدهما دون الآخر لا يكون من التمسّك بأحدهما في شيء كها يقتضيه قوله (ص) : «ولن يفترقا» فكها أنّ المتخلّف عن التمسّك بالقرآن ، والمنحرف عنه ، لا يصيبه إلاّ الضلال ، فكذلك المتخلّف عن التمسّك بأهل البيت ، والمنحرف عنه ، لا يصيبه إلّا الضلال . وهذا هو معنى قول الشيعة إنّه لا علم ، ولا هدى ، إلّا ما كان من طريق عترة النبي (ص) أهل بيته (ع) وإنّه لا نجاة إلّا لهم (ع) ولشيعتهم المتمسّكين بعروة هدايتهم ، وإنّ كل شيء يأتي من طريق غيرهم لا يكون علماً ولا هدى بحكم هذا الحديث .

ولما كانت الشيعة لا تريد الوقوع في الضلال لم يرضوا بكتاب الله تعالى بدلًا ، ولم يبتغوا عن أعداله حولًا .

الخامس: الحديث نصّ صريح في عدم خلو البيت النبوي مى رجل في كل زمان هو في وجوب التمسّك به كالقرآن ، وهو دليل على وجود الإمام الشاني عشر منهم (ع) بدليل قوله (ص) « لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض » كما تقول الشيعة ويقول به غير واحد ، من أعاظم علماء أهل السنة .

فمنهم: إبن حجر الهيثمي في أواسط ص١٤٩ من (صواعقه) قال ما نصّه: (وفي أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشاره إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ) .

ومنهم: الإمام إبن الصبّاغ المكّي المالكي في كتابه (الفصول المهمة) ص ٣١٠ وما بعدها.

ومنهم : الإمام الشبلنجي في كتابه ( نور الأبصار ) ص ٢٨ وما بعدها .

ومنهم: الشيخ سليان الحنفي المعروف بخواجه كلاب البلخي القندوزي في كتابه (ينابيع المودة) ص ٤١٤ من جزئه الثاني من النسخة المطبوعة سنة ١٣٠١ هجرية في إسلام بول تركيا وغير هؤلاء من سجّلهم الشيخ القندوزي في (ينابيعه) وهو ممّا اتّفقت عليه أحاديث الفريقين المتواترة. فلو لم يكن للإمام الثاني عشر منهم وجود لبطل قوله (ص): « لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) والقول ببطلان قول النبي (ص) كفر صراح.

## تعداد أسماء الأئمة الإثني عشر

وقد جاء على تعداد أسماء الأئمة الإثني عشر من عترة النبي (ص) أهل بيته (ع) ، واحدا بعد واحد ، جماعة من علماء أهل السنّة فمنهم من تقدّم ذكرهم .

ومنهم: الشيخ محيي الدين ابن العربي في الباب السادس والستين والثلاثيائة من (الفتوحات المكيّة) على ما في ص ١٢٨ من (اليواقيت والجواهر) للشيخ عبد الوهاب الشعراني من جزئه الثاني من النسخة المطبوعة سنة ١٣١٧ هجرية فإنّه قال ما لفظه: (واعلموا أنّه لا بدّ من خروج المهدي ولكن لا يخرج حتى تمتلىء الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلًا، ولو لم يكن من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول الله (ص)، والده ومن ولد فاطمة (رض)، جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده

الحسن العسكري ، إبن الإمام على النقي بـ (النون) ، إبن الإمام محمد التقي بـ (التّاء) ، إبن الإمام الرضا ، إبن الإمام موسى الكاظم ، إبن الإمام جعفر الصادق ، إبن الإمام محمد الباقر ، إبن الإمام زين العابدين على ، إبن الإمام الحسين ، إبن الإمام على بن أبي طالب (رض) يوطىء إسمه إسم رسول الله (ص) ، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام) .

ومنهم: إبن حجر الهيثمي في (صواعقه) في أوائل ص ١٩٨ إلى أوائل ص ٢٠٦ فإنّه بعد أن جاء على ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) والحسن والحسين (ع) في الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في أهل البيت كفاطمة وولديها (ع) من الباب الحادي عشر فإنّه قال:

(وزين العابدين علي هو الذي خلف أباه الحسين علما ، وزهدا ، وعبادة ، ووارثه عبادة ، وعلما وزهادة ، أبو جعفر محمد الباقر وخلف ستة أولاد أفضلهم وأجلهم جعفر الصادق ، ومن ثم كان خليفته ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان ، وانتشر صيته في جميع البلدان ، وتوفي عن ست ذكور ، وبنت ، منهم موسى الكاظم وهو وارثه علما ، ومعرفة ، وكمالا ، وفضلا ، وكان أعبد أهل زمانه ، وأعلمهم ، وأسخاهم ، وكانت أولاده سبعة وثلاثين ذكرا وأنثى ، منهم : على الرضا ، وهو أجلهم قدرا ، وأنبههم ذكرا ، وتوفي عن خسة ذكور وبنت أجلهم محمد الجواد ، ثم ذكر قصته مع القاضي يحيى بن أكتم ، وقال : وتوفي عن ذكرين وبنتين ، أجلهم على العسكري ، قضى عن أربعة ذكور وأنثى ، أجلهم أبو محمد الحسن الخالص ، ثم ذكر قصته مع الراهب النصراني ، وقال : لم يخلف غير ولده . أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين ، لكن اته الماد . أبي القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين ، لكن

فهؤلاء إثنا عشر إماماً كما نصّ عليهم رسول الله (ص) في أحاديثه ونصّ كل سابق منهم بالإمامة من بعده على اللاحق منهم صلوات الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين .

فحديث الثقلين يا صاحبي هو الأصل الأصيل الذي أسّست الشيعة أصول الشريعة وفروعها عليه ، ورجعوا في فهمها إليهم (ع) ، وأخذوها منهم (ع) ، وهم صلوات الله عليهم أخذوها عن رسول الله (ص) ، عن جبرئيل ، عن الله تعالى ، وبه حكمت الشيعة ببطلان ما زعمه الأخرون ، أصولاً وفروعاً في الشريعة ، لأنّها لم تبن على أساس هذا الحديث الصحيح المتواتر ، ولا شكّ في أنّ الفروع تفسد بفساد أصلها .



# حدیث ترکت فیکم کتاب الله وسنّة رسوله (ص)

قال: ما تقولون لو قال لكم قائل: قال رسول الله (ص) « إنّي تسركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعده ، كتاب الله وسنّة رسول الله (ص) ) ، ولم يقل عترتي أهل بيتي » .

فهذا الحديث كم ترونه يفيد أنّ التمسّك بكتاب الله وسنّة رسول الله (ص) يعصمان الأمّة من الضلال فهما يغنيان الأمّة ولا يحتاجان إلى غيرهما كليّة ؟ .

قلت: أولاً: إنّ هذا الحديث لو صحّ لم يروه إلا واحد فهو من آحاد الخبر لا يقتضي علماً ولا عملاً فلا ينهض لمعارضة ما ثبت تواتره عند المسلمين أجمعين لأنّ حديث « وعترتي أهل بيتي » مروي عن نيف وعشرين صحابياً في قول الهيشمي ، وعن نيف وثلاثين صحابياً في قول الترمذي كها قدمنا فالمتعين طرح هذا الحديث لأنّه موضوع لا أصل له .

ثانياً: لو سلمنا التعارض بينها فإنّ الترجيح في جانب حديث « عترتي أهل بيتي (ص) » كها هو شأن المتعارضين في الحديث ، وتقديم المتواتر منه على غيره ، ولو كان صحيحاً .

ثالثا : إنَّ أئمة الحديث ونقاده عند أهل السنَّة لم ينقلوا كلمة

سنتي في شيء من صحاحهم ومسانيدهم المعتبرة ، وإنّما اقتصروا على كلمة (كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) فلو كانت صحيحة لأخرجوها ولم يخرجوا غيرها ومن حيث أنّهم جميعاً لم يخرجوها علمنا أنّها موضوعة لا أصل لها وإنّ واضعيها لم يقصدوا من وراء ذلك إلّا صرف هذه الفضيلة العظمى عن أهل بيت المصطفى (ص) ، بغضاً لهم (ع) ، وعناداً للنبي (ص) دون أن يدرك واضعوها إلى أنّهم لم يحسنوا وضعها ، فخاب ظنّهم ، وطاش سهمهم ، كما سيتضح لكم ذلك فيها يأتي .

رابعاً: إنّ رسول الله (ص) لم يقرن عترته ، أهل بيته (ع) ، بكتاب الله تعالى ، إلا لأنّه علّمهم علومه ، وعرّفهم أحكامه ، ليقوموا بحفظها ورعايتها ، ويوضّحوا للأمّة غوامض ما فيه ، ويدلّوها على تعاليمه ، دلالة واضحة كما أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ، وذلك لا يكون إلاّ لأعداله المعصومين بحكم النبي (ص) كما المعناه .

خامساً: ممّا أفاده إبن حجر الهيثمي في (صواعقه) في أواسط ص ١٤٨ في الفصل الأول في الآيات السواردة فيهم (ع) من الباب الحادي عشر فإنّه (قال: «وفي رواية كتاب الله وسنّتي » وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب ، لأنّ السنّة مبينة له فأغنى ذكره . والحاصل إنّ الحثّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء من أهل البيت ، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة ) انتهى قوله .

فحديث «كتاب الله وسنّتي » لو صحّ فلا منافاة بينه وبين «كتاب الله وعترتي » بذلك التفسير ، لأنّ العلماء بهما كما أنزل الله تعالى ، وجاء به رسوله (ص) ، هم عترة النبي (ص) ، أهل بيته (ص) ، دون غيرهم ، لانتفاء العصمة عن غيرهم مطلقاً .

سادساً: إنَّ السنَّة هي الأخرى كالقرآن تحتاج إلى من يقوم

بحفظها كاملًا غير منقوص ، وذلك لا يمكن إلّا إذا كان معصوماً ، فالسنّة إذن لا تغني الأمّة من الوقوع في الضلال ما لم يكن لها حافظ وقيّم . فعترة النبي (ص) هم القوامون عليها ، والحافظون لها من الزيادة والنقيصة ، والمبينون للأمة ناسخها من منسخوها ، ومحكمها من متشابهها ، لا سواهم لأنّهم معصومون بحكم النبي (ص) فيها تقدم من حديثه ، وغيرهم لم يكن معصوماً بالإجماع .

سابعاً: كيف يمكن للمسلمين المخاطبين بقوله (ص) (فيكم) أن يتمسّكوا بكتاب الله وسنّة نبيّه (ص) لكي لا يضلّوا على حدّ قول هذا القائل إذا لم يكن لهما قيّم يرجعون إليه في فهمهما ؟ لذلك جعل النبي (ص) عترته قيّماً عليهما وأوجب الرجوع إليهم في معرفة ما فيهما لعلمه (ص) بأنّ المسلمين ، قديماً وحديثاً ، يجهلون معاني كتاب الله تعالى ، ويجهلون السنة ، ولا يميزون بينها وبين غيرها ، ولا يفهمون شيئاً منهما وليس تكليفهم بذلك إلّا تكليف بما لا يطاق الباطل عقلاً وشم عاً .

ثامناً: لو كان التمسّك بها وحدهما يغني المسلمين عن التمسّك بعترة النبي (ص) الذي حكم (ص) على الأولين منهم والآخرين ، بعجوب التمسّك بهم ، وبالكتاب ، لئلا يقعوا في الضلال المبين ، لما وقع أكثر المسلمين في الضلال الواضح . وأوضح دليل على ذلك ما وقع فيه الأئمة الأربعة من الإختلاف في حكم الكتاب والسنّة في الواقعة الواحدة كيا تقدم تفصيله ، مع أنّ حكم الكتاب والسنّة في الواقعة الواحدة لا يتغيّر ولا يتبدّل ، فأحد المختلفين لا شكّ في ضلال وخطأ لقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٣٢ : ﴿ فهاذا بعد الحقّ إلاّ الضلال فأنّ تصرفون ﴾ وقد نهى الله تعالى عن التفرق والإختلاف في الدين فقال تعالى في سورة آل عمران آية ١٠٥ : ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ .

سنتي في شيء من صحاحهم ومسانيدهم المعتبرة ، وإنما اقتصروا على كلمة (كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) فلو كانت صحيحة لأخرجوها ولم يخرجوا غيرها ومن حيث أنهم جميعاً لم يخرجوها علمنا أنها موضوعة لا أصل لها وإنّ واضعيها لم يقصدوا من وراء ذلك إلّا صرف هذه الفضيلة العظمى عن أهل بيت المصطفى (ص) ، بغضاً لهم (ع) ، وعنادا للنبي (ص) دون أن يدرك واضعوها إلى أنهم لم يحسنوا وضعها ، فخاب ظنهم ، وطاش سهمهم ، كما سيتضح لكم ذلك فيها يأتي .

رابعاً: إن رسول الله (ص) لم يقرن عترته ، أهل بيته (ع) ، بكتاب الله تعالى ، إلا لأنه علّمهم علومه ، وعرّفهم أحكامه ، ليقوموا بحفظها ورعايتها ، ويوضّحوا للأمّة غوامض ما فيه ، ويدلّوها على تعاليمه ، دلالة واضحة كما أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ، وذلك لا يكون أن يكون إلا لأعداله المعصومين بحكم النبي (ص) كما المعناه .

خامساً: ممّا أفاده إبن حجر الهيثمي في (صواعقه) في أواسط ص ١٤٨ في الفصل الأول في الآيات السواردة فيهم (ع) من الباب الحادي عشر فإنّه (قال: «وفي رواية كتاب الله وسنّتي »وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب، لأنّ السنّة مبينة له فأغنى ذكره. والحاصل إنّ الحتّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسنّة وبالعلماء من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الشلاثة إلى قيام الساعة) انتهى قوله.

فحديث « كتاب الله وسنّتي » لو صحّ فلا منافاة بينه وبين « كتاب الله وعترتي » بذلك التفسير ، لأنّ العلماء بهما كما أنزل الله تعالى ، وجاء به رسوله (ص) ، هم عترة النبي (ص) ، أهل بيته (ص) ، دون غيرهم ، لانتفاء العصمة عن غيرهم مطلقاً .

سادساً: إنَّ السنَّة هي الأخرى كالقرآن تحتاج إلى من يقوم

بحفظها كاملًا غير منقوص ، وذلك لا يمكن إلّا إذا كان معصوما ، فالسنّة إذن لا تغني الأمّة من الوقوع في الضلال ما لم يكن لها حافظ وقيّم . فعترة النبي (ص) هم القوامون عليها ، والحافظون لها من الزيادة والنقيصة ، والمبينون للأمة ناسخها من منسخوها ، ومحكمها من متشابهها ، لا سواهم لأنّهم معصومون بحكم النبي (ص) فيها تقدم من حديثه ، وغيرهم لم يكن معصوما بالإجماع .

سابعاً: كيف يمكن للمسلمين المخاطبين بقوله (ص) (فيكم) أن يتمسّكوا بكتاب الله وسنّة نبيّه (ص) لكي لا يضلّوا على حدّ قول هذا القائل إذا لم يكن لهما قيّم يرجعون إليه في فهمهما ؟ لذلك جعل النبي (ص) عترته قيّماً عليهما وأوجب الرجوع إليهم في معرفة ما فيهما لعلمه (ص) بأنّ المسلمين ، قديماً وحديثاً ، يجهلون معاني كتاب الله تعلل ، ويجهلون السنّة ، ولا يميزون بينها وبين غيرها ، ولا يفهمون شيئاً منهما وليس تكليفهم بذلك إلاّ تكليف بما لا يطاق الباطل عقلاً وشرعاً .

ثامناً: لو كان التمسّك بها وحدهما يغني المسلمين عن التمسّك المعترة النبي (ص) الذي حكم (ص) على الأولين منهم والآخرين ، بوجوب التمسّك بهم ، وبالكتاب ، لئلا يقعوا في الضلال المبين ، لما وقع أكثر المسلمين في الضلال الواضح . وأوضح دليل على ذلك ما وقع فيه الأئمة الأربعة من الإختلاف في حكم الكتاب والسنّة في الواقعة الواحدة كما تقدم تفصيله ، مع أنّ حكم الكتاب والسنّة في الواقعة الواحدة لا يتغيّر ولا يتبدّل ، فأحد المختلفين لا شكّ في ضلال وخطأ الواحدة لا يتغيّر ولا يتبدّل ، فأحد المختلفين لا شكّ في ضلال وخطأ لقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٣٢ : ﴿ فهاذا بعد الحقّ إلّا الضلال فأنى تصرفون ﴾ وقد نهى الله تعالى عن التفرق والإختلاف في الدين فقال تعالى في سورة آل عمران آية ١٠٥ : ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ .

ويقول الإمام البخاري في صحيحه ص ٨٤ من جزئه الشالث في باب قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بِلَّغِ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبِّك ﴾ .

عن أمّ المؤمنين عائشة (رض) أنّها قالت: «إنّ من حدّثك بأنّ معمد (ص) كتم شيئاً ممّا أنزل الله فقد كذّب بالقرآن » ويقول الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه (فقيه الشيعة الإمامية) الذي ناقشناه في كتابنا (محاورة عقائدية) ص ٥٣ قال الإمام الشافعي قال رسول الله (ص): «ما تركت شيئاً ممّا أمركم الله تعالى به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئا نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه » وفي القرآن يقول الله تعالى كها تقدم: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ .

فأي شيء يا ترى يبقى عمّا تحتاج إليه الأمّة لم يأمر به رسول الله (ص)، أو لم ينه ، عنه ، حتى يقع مثل هذا الإختلاف بين الأئمة الأربعة ؟ وما الذي يا ترى ضاع منهم ، أو التبس الأمر فيه عليهم ، من دين النبي (ص) الكامل حتى جدّوا في طلبه فوقع هذا الإختلاف بينهم ؟ وإذا كان كاملاً والنبي (ص) لم يترك شيئاً من أوامر الله تعالى ونواهيه إلّا بينه (ص) لهم بياناً واضحاً ، رافعاً للإلتباس ، فأي شيء يا ترى فات عليهم بيانه ، هو غير الدين ، حتى فتشوا عنه واختلفوا من أجله هذا الإختلاف الكبير ؟ فهذه أسئلة يجب الجواب عنها .

تاسعاً: لو كان التمسّك بالكتاب والسنّة وحدهما يغني الأمّة من الموقوع في الضلال ، لما أوجب الله تعالى على المكلفين أن يسألوا المعصومين عمّا جهلوه من الكتاب والسنّة ، فقال تعالى في سورة النحل آية ٤٣ : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ فإن وجوب الحواب يستلزم وجوب الجواب يستلزم وجوب

القبول، وهو يستلزم وجوب العمل على طبقه، ووجوب العمل به مطلقا موجب لعصمة المسؤول، وذلك لأنّه لولم يكن معصوماً لجاز عليه أن يجيب بالخطأ، فيجب القبول والعمل بالخطأ، ولا شيء من الخطأ يجوز قبوله، والعمل به، ومن حيث أنّه وجب قبوله والعمل به بحكم إطلاق عموم الآية، علمنا أنّه معصوم، أرأيتم كيف أنّ التمسّك بالكتاب والسنّة وحدها لا يغني الأمّة عن الوقوع في الضلال إن لم يكن ثمة إمام معصوم يقوم ببيانها ويرشدها إلى ما فيها من أحكام وعلوم ؟!.

عاشراً: ألا يختلف إثنان من علماء الإسلام في أنّ السنّة النبويّة ليست إلّا قول النبي (ص) ، أو فعله ، أو تقريره ، وهي ما تضمنته أحديثه (ص) المروية عنه (ص) ، وقد ثبت لدى الجمهور من أهل السنّة أنّ رسول الله (ص) نهى نهياً مطلقاً ، ومنع منعاً باتّا من أن يكتب عنه غير القرآن .

فهذا الإمام مسلم يحدّثنا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنّه قال: « لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدّثوا عني ولا حرج ، ومن كذّب علي ، قال همّام : أحسبه قال: متعمد فليتبوأ مقعده من النار » أنظر (صحيح مسلم) ص ٢٢٩ من جزئه الثامن من الطبعة التي كانت سنة ١٣٨٠ هـ في باب التثبت في الحديث وكتابة العلم فإذا كانت السنّة لم تكتب في حياته (ص) ونهى عن كتابة غير القرآن بعد وفاته (ص) ، وأمرهم بحو ما يكتب عنه فليس من المكن المعقول أن يترك في أمّته (ص) إلى يوم القيامة شيئا لا وجود له ، ويأمرهم بالتمسّك به ، ويخاطبهم بكلمة «فيكم » وهو لا وجود له ، وهذا بخلاف القرآن والعترة النبوية ، فإنها موجودان ، « ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض » كما جاء التنصيص عليه في حديث الثقلين المار ذكره . فحديث «سنتى » مكذوب به عليه في حديث الثقلين المار ذكره . فحديث «سنتى » مكذوب به

عليه (ص) ، ومشمول لقوله (ص) في آخر الحديث : « من كنّب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » .

الحادي عشر: بما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ص ٤١ من جزئه الرابع ، من الطبعة المتقدمة في حجّة الوداع .

عن النبي (ص) أنّه قال: « وقد تركت فيكم لن تضلّوا إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني في أنتم قائلون قالوا: نشهد أنّك بلّغت، وأدّيت، ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السياء، وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرّات ».

فهذا الحديث كما ترونه صريح في أنّ الذي تركه (ص) فيهم هو كتاب الله ، وليس فيه ذكر سنّته (ص) فلو كان حديث سنّتي صحيحاً لأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما أخرج الحديث المشتمل على كلمة «عترتي» ومن حيث أنّه أخرج هذا ، وترك ذاك ، مع أنّه (ص) في مقام بيان ما يجب التمسّك به بعد وفاته (ص) ، لئلا يضلّوا بعده ، علمنا أنّ حديث «سنتي» كذب وانتحال لا أصل له .

قال: إذا كان الإقتصار على ذكر كتاب الله موجباً لبطلان حديث « سنتي » فكذلك يكون موجباً لبطلان حديث « عترتي » لأنّها من واد واحد فحكمها واحد ؟ .

قلت: لما كان الحديثان حديث «عترتي» وحديث «كتاب الله» مرويان في أصح الكتب بعد كتاب الله عند أهل السنة بإجماعهم كان العمل بهما جميعة واجباً لا محيص عنه ، لا سيما إذا علمتم أن ثبوت الشيء لا ينفي غيره ، وإن التوسعة في دائرة موضوع الحكم شيء يعرفه العلماء ، ولم يفت ذلك على الإمام مسلم لذا ترونه أخرجهما في صحيحه ، ولم يخرج حديث «سنتي» لبطلانه كما قدمنا ، وحينئذ يكون الجمع بينهما أنّه (ص) ترك فيهم كتاب الله وعترته معا .

# الإمام هو غير المجتهد

قال: إنّ ما ذكرتموه من موارد وقوع الخلاف بين الأئمة الأربعة لم يكن ناتجا إلّا عن الإجتهاد ، ووقوع مثل هذا الإختلاف بين أرباب الإجتهاد أمر طبيعي ، لا يختص وقوعه بين الأئمة الأربعة لوقوع مثل هذا الإختلاف بين مجتهدي الشيعة أيضا ، فلو كان مثل هذا الإختلاف مانعا من دخول الأئمة الأربعة في حديث « لا تزال طائفة من أمتي طاهرين على الحق » لكان مانعا أيضاً من دخول مجتهدي الشيعة جميعاً فيه ، ومن حيث أنّكم لا تقولون بخروجهم عن عموم إطلاقه يلزمكم أن تقولوا بدخول أئمة أهل السنّة في عموم إطلاقه ، وإلّا كان تخصيص كم له تخصيص بلا مخصص وبطلانه ظاهر .

قلت: إنّ الذي كان يدور عليه بحثنا هو موضوع الإمامة ، وهـو يختلف كلية عن مـوضوع الإجتهاد ، والفرق بـين الموضـوعين في غاية الوضوح لأمور:

الأول: إنّ الإمامة هي الزعامة العظمى ، والرئاسة الكبرى ، في أمور الدين والدنيا ، وهي خلافة الرسول (ص) في حفظ الشريعة ، وحسم مادة الفتن ، وقطع دابر الشغب ، واستتصال الفساد ، وتقويم

المعوج ، وإقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام (أحكام الله المتعلقة بتحديد سلوك المكلفين في واقع حياتهم ، وما يتصل بآخرتهم ، وهي صنو النبوة ، وقائمة مقامها ، وسادة مسدها . غير أنّ الإمام لا يوحى إليه كيا يوحى إلى النبي (ص) ، ولا يكون إلّا واحدا في كل عصر وزمان كيا جاء عن النبي (ص) فيها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ص ١٢٨ من جزئه الثاني في باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أنّه (ص) قال : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر » .

وأخرج أيضا في أواخر ص ١٢٦ من جزئه الثاني في باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول عن النبي (ص): أنّه قال: « من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه إذا استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنقه » .

وأخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٦ من جزئه الأول في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس مختصراً .

وهذا بخلاف الإجتهاد فإنه قد يبلغ عدد المجتهدين في عصر واحد عشرات المئات لأنّ بابه مفتوح للراغبين في تحصيل الأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والسنّة ، ولا دليل لمن يحاول غلقه في وجوه الطالبين أو يدّعي حرمته على غير الأئمة الأربعة من غير دليل يقرّره الدين ، أو يسنده العقل فلو كان محرّماً لكان حراماً أيضاً على الأئمة الأربعة لأنّ (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) كما جاء التنصيص عليه في متواتر الحديث .

الثاني: إنّ الإمام كالنبي (ص) واجب الطاعة على الناس أجمعين بما فيهم المجتهدون ، بخلاف المجتهد ، فإنّ طاعته لا تتعدّى مقلّديه في الفروع الفقهية لتحديد سلوكهم ولا تتعدى إلى غيرهم ، ومن ثم إذا ثبت خطأه فلا تجوز طاعته .

الشالث: إنّ الإمام كالنبي (ص) يجب أن يكون معصوماً من الخطأ والنسيان والسهو والعصيان كها قدّمنا لأنّه حافظ للشريعة ، وقائم بها . ، فلو جاز عليه الخطأ لم يكن حافظاً لها ، ولا منفذا لأحكامها بالشكل الذي أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ، بخلاف المجتهد فإنّه لا تجب عصمته ، ويجوز عليه الخطأ ، ولا يستطيع أن يحفظ نفسه من الخطأ والنسيان ويجوز عليه السهو والعصيان .

الرابع: إنّ الإمام يجب أن يكون مخبراً عن الله تعالى بواسطة النبي (ص) ولا يجوز عليه الإجتهاد كالنبي (ص) ، لأنّ الإجتهاد يخطىء والنبي (ص) والإمام لا يخطئان ، ولأنّه لا يحصل معه العلم بأنّ ما يقوله نازل من عند الله تعالى لجواز أن يكون ناشئاً عن رأيه ، وهوى نفسه ، وقد حكم النبي (ص) بأنّ ذلك ضلال وإضلال .

ففي صحيح الإمام البخاري في باب ذمّ الرأي وتكلّف القياس في أواسط ص ١٧٣ من جزئه الرابع .

عن عبد الله بن عمرو عن النبي (ص) أنّه قال: « إنّ الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه إنتزاعاً ، ولكنه ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى أناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون » .

ولأنّه لو جاز على النبي (ص) الإجتهاد لجاز أن يكون ما يقوله باجتهاده ، وليس نازلاً من عند الله تعالى وذلك ينافي قوله تعالى : ﴿ وما ينطق عن الهوى إنْ هو إلا وحي يوحى ﴾ ومناف لما أخرجه البخاري في صحيحه في أواخر ص ١٧٣ من جزئه الرابع في باب ما كان النبي (ص) يسأل ممّا لم ينزل عليه الوحي فيقول (ص) لا أدري ، ولم يجب حتى ينزل عليه الوحي ، ولم يقل برأيه ، ولا بقياس لقوله تعالى : ﴿ بما أراك الله ﴾ ولأنّه مناف لقوله تعالى في سورة الحاقة تعالى :

آية ٤٤ وما بعدها: ﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ وقال تعالى فيها مرّ: ﴿ اتّبعوا مها أنزل إليكم من ربّكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾ وليس من المكن إطلاقاً أن يكون الإمام ضالاً ومضلاً وتابعاً لغير ما أنزل الله تعالى ، وموجباً على الناس غيره ، ومنفذاً لغير ما نزل من عند الله تعالى على رسوله (ص) ، لأنّه لو لم يكن معصوماً لجاز أن يفتي الناس بغير علم ، وهو مناف لقوله تعالى في سورة الإسراء آية ٣٦ : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ومناف لقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٥٩ : ﴿ الله بغير ما أنزل الله تعالى ، خطأ أو عمداً ، وفي القرآن يقول الله تعالى كما مرّ: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون ﴾ ، والظالم كما تعلمون لا يستحق منصب الإمامة ، ولا يليق به لقوله تعالى كما قدمنا : ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ .

الخامس: إنّ مخالفة الإمام، والخروج على أوامره ونواهيه، مروق عن الدين، وخروج عن الإسلام، كالخروج على النبي (ص) ومخالفة أوامره، ونواهيه، لقوله (ص) فيها تقدم ذكره مفصلاً: « من خرج عن السلطان بشبر ومات، مات ميتة جاهلية » وقوله (ص): « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وقوله (ص): « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » أي ميتة كفر، وهذا بخلاف مخالفة أوامر المجتهد ونواهيه فإنّه لا يوجب الخروج عن الإسلام مطلقاً.

السادس: إنّ المجتهد يمكن إفحامه ، ففي الإمكان أن يقول المكلف إنّ اجتهدت فأدّى اجتهادي إلى أن لا أقبل قولك في هذا الحال ونحوها فأيّ حجة يا ترى بعد هذا تجدها لله تعالى على الناس أجمعين وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة الأنعام آية ١٤٩ : ﴿ قبل فلله

الحبّة البالغة ﴾ بخلاف الإمام فإنّ قوله (ع) قول النبي (ص) ، وفعله فعله (ص) لأنّه مخبر عن الله تعالى بواسطته لا بواسطة رأيه وهواه ، فتتم الحجة به لله تعالى بعد الرسول (ص) على الناس أجمعين والحمد لله تعالى ربّ العالمين .

السابع: إنَّ الإمام كالنبي (ص) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فهو ولي كل مؤمن ومؤمنة ، كما جاء التنصيص عليه في أحاديثه (ص) ، لا سيها حديث الغدير المتقدم ذكره تفصيلاً ، بخلاف المجتهد ، فإنّه لا ولاية له على أنفس الناس مطلقاً من ذكر وأنثى .

### عصمة الإمام لا ينتقض بعدم عصمة نائبه المجتهد

ثم إنّ وجوب عصمة الإمام لا ينتقض بعدم عصمة نائبه المجتهد في زمان غيبته (ع) ، وذلك لأنّه يعتبر في التناقض شرائط كثيرة على ما سجّله علماء المنطق في كتبهم وأهمها . وحده الموضوع ، والرمان ، والمكان ، ومن المعلوم أنّ الإمام حال حضوره هو غير نائبه المجتهد في عصر غيبته ، فلا ينتقض هذا بذاك لاختلافهما موضوعاً ، ومحمولاً ، وحكما ، وقياساً ، ومن ثم لا يجوز تحصيل الأحكام بالإجتهاد مع حضوره وإمكان الوصول إليه ، وتحصيلها منه مشافهة ، أو كتابة إذا كانت مفيدة للعلم بصدورها منه (ع) .

## عدم عصمة المجتهد لا يمنع من رجوع غيره إليه في عصر غيبة الإمام (ع)

وأمّا رجوع غير المجتهد من الشيعة إليه في عصر غيبة الإمام المنتظر (عج) ، وأخذ الأحكام الشرعية الفرعية من طريقه ، مع عدم عصمته ، فهو في الحقيقة رجوع إلى الإمام المعصوم (ع) ، لأنّ أثمتهم الأطهار أمروهم ، في عصر غيبة الثاني عشر منهم ، بالرجوع إلى رواة

حديثهم ، وهم المجتهدون العدول ، وحكموا بأنّهم حجة عليهم ، وأنّ تقليدهم مبرىء لذمّتهم منها ونظير أمر النبي (ص) برجوع المسلمين في غير المدينة من الأمصار الإسلامية إلى عيّاله المنصوبين من قبله (ص) ، من حملة أحاديثه الشريفة المتعلقة بإدارة شؤونهم ، وحلّ مشكلاتهم الدينية والدنيوية ، مع علمه (ص) بعدم عصمتهم .

### لا دليـل لأهـل السنّـة عـلى جـواز رجـوعهم إلى أحـد الأئمـة الأربعة

وهذا بخلاف حال العامة من أهل السنة ، فإنا قد أشرنا فيا تقدم إلى أنّه لا يوجد في كتاب الله تعالى آية ، ولا في سنة النبي (ص) رواية ما يمكن أن يفيدهم العلم بجواز رجوعهم إلى واحد من أئمة المناهب الأربعة ، أو غيرهم من علمائهم ، وإن أخلهم أحكام الشريعة من طريقهم مبرىء للمتهم منها ، ومسقط للتكاليف الشرعية الموجهة إليهم من الله تعالى على لسان نبية (ص) عنهم ، وقلنا لكم إن وجدتم شيئاً من ذلك فيهما فاذكروه لنا لتكون العامة من أهل السنة على يقين من براءة ذمتهم منها ، وسقوط المسؤولية عنهم أمام الله تعالى في يوم القيامة ، وهيهات إثبات ذلك لأنّ كتاب الله تعالى ، والسنة النبوية غاليان من ذلك كلية .

# ما قاله أحمد أمين في عدم الحاجة إلى العصمة

قال: يقول خصومكم إنّ الحاجة إلى الإمام ليس هو جواز الخطأ على الأمّة ، بل وظيفته تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد ، وحفظ بيضة الإسلام ، ولا حاجة في ذلك إلى العصمة بل يكفي الإجتهاد والعدالة ، ولأنّ الإمام ليس هو الحافظ للشريعة وإنّا هو المنفّذ والحافظ هم العلماء ، ولو كان وجود المعصوم ضرورياً لوجب أن يكون في كل

قطر ، بل في كل بلدة ، إذا لواحد لا يكفي الجميع لانتشار المكلفين في الأقطار ، ونصب نائب عنه لا يفيد ، لأنّ النائب غير معصوم ، ويشهد لذلك ما روي في ( الكافي ) عن علي (ع) أنّه قال لأصحابه : « لا تكفوا عن مقال بحق ، أو مشورة بقول ، فإنّي لست بآمن أن أخطىء » وما روي من أنّ الحسين كان يظهر الكراهة من صلح أخيه مع معاوية ، وهذا لا يتفق مطلقاً مع ما تدعونه من وجوب عصمة أئمتكم ؟ .

قلت : إنَّ هذا شيء التقطه الأستاذ أحمد أمين من وراء بعض من تقدمه ، وسجّله في كتابه (ضحى الإسلام) ص ٢٢٦ من جزئه الثالث بلا ترو ، ولا تفكير ، لأنَّه يرى أنَّ وجود المعصوم بالضرورة يوجب تعدده في كل قطر ، بل في كل بلدة ، وهذا لا يمكن ، فوجوده لا يمكن ، ولكن كان عليه في الأقل قبل أن يصدر هذا الحكم أن يقرأ كتاب الله تعالى حيث يقول تعالى كم تقدم تحقيقه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ليعلم وجوب وجـود من تجب طاعتـه كطاعـة الله تعالى وطـاعة رسـوكـه (ص) ، وأنَّ عصمة أولي الأمر في الآية واجبة كعصمة النبي (ص) ، وتلك قضية وحـدة السيـاق وتسـاوي المتعـاطفـات في الحكم ، فكـما أنَّ الله تعـــالي " ورسوله (ص) لا يخطئان ، فكذلك أولوا الأمر من بعده ، ولا يجوز التفكيك بين فقرات الآية مطلقاً . ومن حيث أنَّ النبي (ص) معصوم وجب أن يكون أولوا الأمر من بعده معصومين ، لأنَّه لـو لم يكونـوا معصومين لأمروا بالخطأ فتجب طاعتهم في الأمر بالخطأ ، ولا شيء من الخطأ تجوز طاعتهم فيه ، ولما أمر بطاعتهم مطلقاً علمنا أنَّهم معصومون.

نعم لا جائز في نظر الأستاذ أن يكون الواحد كاف للجميع للتعليل العليل الذي جاء به مؤخراً بقوله « لانتشار المكلفين في الأقطار ، وعدم عصمة النواب » فيلزم من قوله هذا .

إمّا أن يقول بتعدد الأنبياء ووجود نبي في كل قطر بل في كل بلدة ، لأنّ الواحد لا يكفي الجميع على حدّ قوله ، ونصب النائب عنه لا يفيد ، لأنّ النائب غير معصوم أو يقول بعدم عصمة الأنبياء (ع) وأنّه يجوز عليهم الفسق والعصيان كالأشقياء ، ومنهم سيدهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين (نعوذ بالله منه) .

وظني ، وربّ ظن يقين ، أنّ الشقّ الأخير أولى في اعتقاد الأستاذ ( أحمد أمين ) من اعتقاده بوجوب تعدّد الأنبياء (ع) ، وأيّها قال فهو واضح البطلان عند جميع أهل الإيمان .

وكأنّ الأستاذيرى أنّ الله تعالى ما كان يعلم بانتشار المكلفين في الأقطار، أو ما كان يعلم بكفاية الواحد، وعدم عصمة النائب، فبعث محمداً صلى الله عليه وآله نبيّاً للعالمين من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وليت قائل عنيّ يقول لـ (أحمد أمين) هل يا ترى توقّف تبليغه (ص) لها على أن يشدّ الرحال، ويسير بنفسه الشريفة إلى جميع الأقطار، ليبلغها رسالة ربّه ؟ أو يا هل ترى لم يكتف بنصب نائب عنه (ص) مع علمه (ص) بعدم عصمته، أو أنّه يرى أنّه (ص) كان مقصراً في دعوته ولم يبلغها كاملة غير منقوصة مع عصمته من العصيان، والخطأ والنسيان، ولا شكّ في أنّ نسبة شيء من ذلك إلى النبى (ص) كفر وضلال ؟!!.

وأمّا قوله: (بل وظيفته تنفيذ الأحكام) فقد مرّ عليكم أنّ تنفيذ الأحكام يجب أن يكون بالشكل الذي أنزل الله تعالى على رسوله (ص)، وهذا لا يمكن إلّا إذا كان المنفذ لها معصوماً لأنّ الإجتهاد يخطىء فلا يحصل معه العلم بتنفيذه لها كها أنزل الله تعالى.

وأمّا قوله: (إنّ الحافظ للشريعة هم العلماء) فيقال له إنّ العلماء غير معصومين فيجوز عليهم الخطأ فيؤدّي خطأهم إلى ضياعها لا حفظها ورعايتها ، فإذا كان العلماء لا يستطيعون على حفظ أنفسهم من الخطأ فكيف يا ترى يستطيعون أن يحفظوا الشريعة من الضياع ، وقديماً قالت الحكماء: (فاقد الشيء لا يعطي ما فقده).

وأمّا قوله: (بل الحاجة إليه لدرء المفاسد) فيقال له إنّ غير المعصوم قد يخطىء، وقد يعصي، فتقع منه المفاسد عمدا أو خطأ، فمن يا ترى يوقفه عند حدّه ويدرأ مفاسده إن لم يكن ثمة إمام معصوم ؟؟!.

وأمّا ما أورده من الرواية ونسبها إلى (الكافي) فموضوعة لا أصل لها ، لأنّها منافية للأدلّة القطعية على عصمته (ع) ومثلها ما نسبه إلى الإمام الحسين (ع) ، من إظهاره الكراهة من صلح أخيه الحسن (ع) مع معاوية ، فإنّه كذب وانتحال لا أصل له ، مع أنّه معارض للمتواتر من الحديث ، وللأدلّة العقلية القطعية الدالّة على وجوب عصمتها ، فالقولان المنسوبان إلى على (ع) وإبنه الحسين (ع) مفتعلان مزوّران ، لا أساس لها من الصحة إطلاقاً .

وأمّا العدالة التي هي دون مرتبة العصمة فلا تكفي لما مرّ من أنّ العادل قد يجور خطأ ، فيصرف أموال بيت مال المسلمين في أغراض نفسه وأهله باعتقاد أنّه في محلّها ، ويقيم الحدود في غير محلّها باعتقاد أنّها في محلّها ، ويعزر من لا يستحق التعزير باعتقاد أنّه مستحقه ، وهلم جرا كل ذلك قد يقع من المجتهد العادل خطأ ، فأي عاقل يا ترى مع هذا كله يقدر أن يزعم أنّ الحافظين للشريعة والقوافين به هم العدول من المجتهدين الذين يخطئون وهم لا يعلمون ؟ .

# ما يجب على صاحبي من النصح للأمّة

وبعد هذا كله أليس من الواجب الشرعي عليكم كرجل من رجال الفكر الإسلامي ، المعول عليه في الأمور الدينية والشريعة الإسلامية ، الذي يهمكم تهذيب النفوس ، وصقل العقول وتنويرها بالعقائد الحقة ، أنّ تدققوا النظر ، وتفكروا جيدا في الحديثين الشريفين اللذين أوردناهما لكم عند ذكرنا لتخلّف علي (ع) عن بيعة السقيفة ، والمسجّلين في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى عندكم ، بإجماع من يعتد به لديكم على ما حكاه ابن حجر في (صواعقه ) ص ٧ بإجماع من يعتد به لديكم على ما حكاه أبي بكر (رض) في الفصل الأول .

عليكم أن تنصحوا الأمّة بنبذ التعصّب البغيض ، وترك التقليد للآباء والأمهات والآخرين في الدين ، بلا دليل يقرّه العقل والدين ، والتمسّك بعترة النبي (ص) أهل بيته (ع) علي وبنيه الطاهرين ، صلوات الله عليهم أجمعين ، والرجوع إلى ما أراده الله تعالى ورسوله (ص) من إمامة علي (ع) على الأمّة بعد نبيّها (ص) ، كما تقدم من تنصيصهما عليه (ع) في القرآن والصحاح المحمدية (ص) المتواترة الجياد ، دون غيره ، ليحصل لهم النجاة في العاجل والآجل من

الضلال فإنَّكم مسؤولون عن ذلك عند الله تعالى .

### ليس للشيعة ذنب في اتباعهم عليّاً وبنيه (ع)

وهل تجدون للشيعة بعد ذلك ذنبا في تمسكهم بعلي وبنيه الطاهرين دون من تقدم عليهم ؟ وهل يجوز لأحد من الناس أن يؤاخذهم على عدم قبولهم بيعة السقيفة ، وانحرافهم عنها ، وهم يرون رسول الله (ص) يقول : «علي مع الحق والحق مع علي » ويقول (ص) : «تكون بين الناس فرقة واختلاف ، فيكون علي وأصحابه على الحق » ويسمعون الله تعالى يقول : ﴿ فهاذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ ويرون بأم أعينهم تخلف علي عن بيعة الخليفة (رض) في السقيفة ، كما تقدم البحث عن ذلك كله مفصلاً . ولا شك في أنكم تعلمون أن من يريد غير ما يريده الله ورسوله (ص) لهو في ضلال مبين .

إنّ الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم أصحابي كالنجوم ما بهم اقتديتم اهتديتم

قال: بعد أن أورد هذه الأحاديث الشلاثة كيف يصح مع هذا كلّه أن يسرتكب أصحاب رسول الله (ص) الخطأ ، ويختاروا غير الصواب ، وقد حكم النبي (ص) بالخيرية لهم ، وبالهداية والغفران كما نصّت عليه الأحاديث الثلاثة المتقدمة .

قلت : إنّ ما أوردتموه من الأحاديث كلّها من أخبار الآحاد ،

وهي موهونة الطرق والإسناد ، وغير متفق على روايتها بين أهل الإسلام ، لا سيها أن الحديث الأول بخالف للكتاب ، والسنّة ، ودليل العقل .

أمّا الكتاب فقد توعد مرتكبي المحرّمات بالعقاب لا بالغفران من غير توبة ، فلو شاء أهل بدر أن يرتكبوا ما حرّم الله تعالى كالزنا ، وشرب الخمر ، وقتل النفس ، بغير حقّ مثلًا ، كانوا كغيرهم من الناس مشمولين بآيات الوعيد بالعقاب ، لا بآيات الغفران من غير توبة ، إذ لا محاباة بين الله تعالى وبين أحد من عباده ، ولا يجري عليه تعالى ما يجري على غيره من المخلوقين من التشهي وميل النفس ، وليس بينه تعالى وبين أحد من خلقه قرابة ، ليميل إليه .

وهكذا حال السنّة فإنّها لا تخالف كتاب الله في مؤاخذة أهل الكبائر من الذنوب ، والمصرّين على الصغائر منها ، من غير توبة .

وأمّا العقل فإنّه حاكم حكماً قطعياً بمؤاخذة أفراد المكلّفين على مخالفتهم لأوامر مولاهم ونواهيه ، سواء أكانوا من أهل بدر أم من غيرهم . فمثل هذا الحديث يستحيل صدوره عن النبي (ص) .

وأمّا الحديث الثالث وهو قوله: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم » فنقول فيه:

أولاً: إنّ في طريقة حمزة النصيبي ، والحارث بن غصين . والأول متهم بالكذب ، وحديثه لا يساوي فلسا ، وعامّة مروياته موضوعة ، ومنكر الحديث عند شيخ الحديث البخاري ، والثاني مجهول الحال لا يعرف من هو على ما صرّح به إمام الجرح والتعديل عند أهل السنّة الذهبي في كتابه (ميزان الإعتدال) ص ٢٨٤ من جزئه الأول فإنّه قال : (قال ابن معين : حمزة النصيبي لا يساوي فلساً وقال ـخ ـ (يعني البخاري) منكر الحديث ، وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن

عديّ عامة مروياته موضوعة ) انتهى وقال إبن حجر العسقلاني في كتابه (لسان الميزان) ص ١٥٦ من جزئه الثاني : (الحارث بن غصين قال ابن عبد البر في كتاب العلم مجهول) انتهى . فكيف ترون أن مثل هذا الخبر الموضوع عند هذين الإمامين يصادم الإجماع القطعي ، ويقاوم ما أدليناه عليكم من أحاديث الحوض والبطانتين : « ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً » المجمع على صحة ثبوتها بين الفريقين ، والمسجّلة في صحيح البخاري كما تقدم ، وهي تكفي في إبطال حديث أصحابي كالنجوم ، وإثبات أنّه موضوع لا أصل له . هذا كلّه من حيث فساد سنده .

وأمّا من حيث فساد دلالته ، وإن كان يكفينا بطلان سنده عن بطلان دلالته فمن وجوه :

الأول: إنّ المخاطبين بلفظ اقتديتم ، إن كانوا أصحابه مع غيرهم ، فباطل ، لأنّه لا يصحّ لعربي فصيح أن يقول لأصحابه ، ومع غيرهم ، أصحابي لأنّ غيرهم ليسوا من أصحابه فكيف يصحّ لمسلم أن ينسب إلى النبي (ص) ما لا تسوغه الفصاحة ، وهو أفصح العرب ، وأبلغهم على الإطلاق ؟! ولما بطل هذا بطل ذاك ، وإن كان المخاطبون بلفظ اقتديتم غير أصحابه ، فباطل أيضاً ، لأنّ المشافهين يومئذ بهذا الخطاب لم يكونوا غير أصحابه ، وذلك لأنّ كل من خاطبه النبي (ص) وشافهه بهذا الخطاب . كان على مرأى منه ومسمع ، فيكون صحابياً ، وإلّا لزمكم أن تقولوا إمّا بمخاطبة المعدومين ، ومشافهتهم ، وبعثهم ، وزجرهم ، وتوجيه الأمر إليهم ، أو تقولوا ببطلان نسبة صحبتهم وزجرهم ، وتوجيه الأمر إليهم ، أو تقولوا ببطلان نسبة صحبتهم الله (ص) ، لأنّ الصحبة مأخوذة من مصاحبة الإنسان لغيره . والشقّ الأول معلوم بالضرورة ، من الدين والعقل ، بطلانه ، ومثله الشقّ الثاني باطل ، لأنّ الحديث نصّ في نسبة صحبتهم إليه (ص) ، وإن المخاطبون بلفظ اقتديتم خصوص أصحابه بطل وجوب اقتداء

الآخرين بهم ، وبطل أن يكونوا نجوماً لغيرهم ، وكان حديثكم هذا باطلًا مطلقاً .

الثاني: إنّ الجمع المنكر المضاف يفيد العموم عند علماء أصول الفقه من الفريقين، وكلمة (أصحاب): جمع منكر مضاف إلى (ياء المتكلم) ويعني ذلك أنّ جميع أصحابه كالنجوم يقتدى بهم، فالمقتدي بقول بعض الجاهلين منهم، والتارك للعمل بقول بعض العلماء منهم، يكون في الحالتين مهتدياً، ويكون المقتدي بقتلة الخليفة عثمان بن عفان، والمتقاعد عن نصرته، مهتدياً، وتابعاً للحق في الصورتين، عفان، والمتقاعد عن نصرته، مهتدياً، وتابعاً للحق في الصورتين، وعلى هذا يلزمكم أن تقولوا بجواز العمل بالضدين، وبجواز اجتماع الهدى والضلال في شيء واحد، وعلى صعيد واحد، وبطلانه واضح لقوله تعالى في سورة يونس (ع) كما مرّ في آية ٣٢: ﴿ فهاذا بعد الحق إلاّ الضلال ﴾.

الثالث: إنّ الحديث معارض لنصوص القرآن ومحكمات آياته البيّنات كآيني الإنقلاب على الأعقاب والمرود على النفاق ، وقوله تعالى في سورة التوبة آية ٤٣: ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك اللذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ الصريح في وجود الكاذبين في أصحاب النبي (ص) ، وكل حديث خالف كتاب الله تعالى وعارضه ، فهو زخرف يضرب به عرض الجدار ، كما جاء عن التنصيص على ذلك في حديث النبي (ص) .

الرابع: إنَّ حديثكم هذا نصّ في وجوب الإمامة العامة لكل صحابي منهم ، إذ لا معنى لوجوب الإقتداء بهم مطلقاً إلَّا كون كل واحد منهم إماما تجب طاعته ، وذلك يعني أنَّ أصحابه (ص) كلّهم أئمة ، ولا تختص الإمامة بواحد منهم ، لا ابتداء ، ولا ترتيباً ، وهذا مع استلزامه بطلان ما قامت عليه السقيفة يستلزم بطلان وجود

المأمومين فيهم ، المستلزم هو الآخر بطلان إمامتهم بانتفائهم ، لاحتياج الأئمة إلى المأمومين التابعين لهم ، وذلك كله معلوم بالضرورة ، من الدين والعقل ، بطلانه فالحديث مزور موضوع لا يمكن صدوره عن النبي (ص) .

الخامس: إنّ الحديث ظاهر في وجوب اقتداء كل صحابي بنفسه تارة ، وبغيره من أصحاب رسول الله (ص) تارة أخرى ، مطلقاً أمّا الشقّ الأول فباعتبار أنّه صحابي فيجب أن يقتدي بنفسه ، وأمّا الشقّ الثاني فلأنّ النبي (ص) أمر بالإقتداء به مطلقاً لأنّه من أصحابه ، فحديثكم هذا يعني أنّ رسول الله (ص) أمر بالإقتداء بالمتضادين في الميول والإتّجاهات ، وجعل المقتدي بها مهتدياً وتابعاً للحق .

وعليه يلزمكم أن تقولوا لو أنّ شخصاً قاتل عليّا (ع) مع معاوية بن أبي سفيان يوم صفّين ، من الصبح إلى الظهر ، ثم عدل وقاتل معاوية مع علي (ع) إلى الليل ، كان في الحالتين تابعاً للحقّ والهدى ، وإذا قتل وهو في إحدى الحالتين فهو في الجنّة ، وكذا الحال لو كان في قصة الخليفة عثمان بن عفان الأموي (رض) وهذا ما لا يذهب إليه من له دين ، أو شيء من العقل ، لقوله تعالى : ﴿ فهاذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تصرفون ﴾ ، الأمر الذي لا يمكن لكم تقييده بشيء مطلقاً ، لأنّه مخالف لعموم إطلاق الآية ، فيجب طرحه لأنّه كذب وانتحال لا أصل له .

السادس: إنّ هؤلاء الصحابة الـذين أوردتم فيهم الأخبار ، وكان أكابرهم وأفاضلهم أهل بدر ، الـذين زعمتم أنّ الله تعالى قطع لهم بالمغفرة والرضوان ، هم الذين صرّح القرآن بأنّهم كرهوا الجهاد ، وجادلوا رسول الله (ص) في تركه ، ورغبوا في الدنيا ، وزهدوا في ثواب الأخرة ، وبخلوا بأنفسهم عن نصره (ص) فقال تعالى في سورة الأنفال

آية ٥ وما بعدها : ﴿ كَمَا أَخْرِجَكُ رَبِّكُ مَنْ بِيتُكُ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيقاً مَنْ المؤمنين لكارهون \* يَجَادلونك في الحق بعدما تبين كأيّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون \* وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم ، وتودّون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ، ويقطع دابر الكافرين \* ليحق الحق ، ويبطل الباطل ولو كره المجرمون \* .

وقال تعالى فيهم لا في غيرهم في سورة النساء آية ٧٧ ، وقد أمرهم رسول الله (ص) بالخروج إلى بدر فتشاقلوا عنه ، واحتجوا عليه ، ودافعوه عن الخروج معه : ﴿ أَلَم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة فلها كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية ، وقالوا : ربّنا لم كتبت علينا القتال ، لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون فتيلا ﴾ فكيف يا ترى يجتمع هذا مع ما ادّعيتم من الغفران المطلق لجميعهم ، كها هو مفاد ما جئتم به من آحاد الخبر؟!! .

السابع: لو أنّكم تعدّيتم هذه الآيات الكريمة ، ونظرتم قليلاً إلى صحيح الأخبار لرأيتم بأمّ عينكم ما كان يرتكبه الكثير منهم ، ممّا كان يوجب نزول الوحي على رسول الله (ص) في توبيخهم ، وتوعيدهم بالعذاب ، وما كان ذلك ليزجرهم عن مثل ما ارتكبوه من الخطأ وما اقترفوه من خلاف الصواب .

ومن ذلك : لما تأخّرت أمّ المؤمنين عائشة (رض) ، وصفوان بن العطاء ، في غزوة بني المصطلق ، فأسرعوا إلى رميها بصفوان وارتكبوا في ذلك الإفك المبين ، كما نطق به القرآن في سورة النور آية ١١ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ جَاوًا بِالْإِفْكَ عَصِبَةً مَنْكُم ، لا تحسبوه شرّاً لكم ،

بل هو خير لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ ومن ذلك : إنّ رسول الله (ص) كان يخطب على المنبر يموم الجمعة إذ جاءت عير لقريش قد أقبلت من الشام ، ومعها من يضرب الدفّ ، ويستعمل ما حرّمه الإسلام ، فتركوا رسول الله (ص) قائماً على المنبر ، وانفضوا عنه إلى اللهو واللعب ، رغبة فيهما ، وزهدا في استهاع مواعظه (ص) ، وما يتلوه عليهم من آيات الذكسر الحكيم حتى أنزل الله تعالى فيهم في سورة الجمعة آية ١١ : ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ هُواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ، قل : ما عند الله خير من اللهو ، ومن التجارة ، والله خير الرازقين ﴾ على ما أخرجه السيوطي في تفسيره ( الله المنثور ) ص ٢٢٠ و٢٢١ في تفسير الآية من جزئه السادس ، والخازن في تفسيره ص ٧٩ من جزئه السابع ، والبغوي في تفسيره ص ٧٩ من تفسيره بهامش الجزء السابع من تفسير الخازن ، والبيضاوي في تفسيره ص ١٣٣ من جرئه الخامس ، وغيرهم من مفسري أهل السنّة ، وأخرجه البخاري مختصر الحادثة في صحيحه من جزئه الثالث في باب وإذا رأوا تجارة في تفسير سورة الجمعة من كتاب التفسير عن جابر بن عبد الله أنّه قال: « أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي (ص) فشار الناس إلّا اثنا عشر رجلًا فأنزل الله الآية ».

ومن ذلك: إنّهم اجتمعوا وطلبوا من رسول الله (ص) شجرة يعبدونها من دون الله تعالى ، فقال لهم: الله أكبر! قلتم مثل ما قال قوم موسى (ع) ﴿ إجعل لنا إلها كها لهم آلهة! ﴾ على ما أخرجه السيوطي في تفسيره (الدر المنثور) ص ١١٤ من جزئه الثالث في تفسير هذه الآية وغيره من علماء التفسير عند أهل السنّة .

ومن ذلك : لما آثر النبي (ص) أناساً في القسمة في (حنين) تأليفاً لقلوبهم قالوا : « إنّ هذه القسمة ما أراد بها وجه الله تعالى » على

ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨ في باب غزوة الطائف من جزئه الثالث ، وغيره من أهل الصحاح والمسانيد ، من أهل السنة ، إلى كثير من ذلك ممّا يضيق به الوقت وفيه ما يدلّكم على تهاونهم بالدين ، واستخفافهم بالشرع المبين ، مع أنّ الكثير منهم كان يظهر لرسول الله (ص) الإيمان ، ويبطن له خلافه ، ممّن كان يتظاهر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والإنفاق في سبيل الله ، ويحضر الجهاد على ما جاء به كتاب الله تعالى ، ونطق بذكر من ظهر منه النفاق ، فقال تعالى في سورة النساء آية ١٤٢ : ﴿ إنّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراؤون الناس ولا يذكرون الله وإلا قليلا .

وقال تعالى فيهم في سورة التوبة آية ٥٤ : ﴿ وَمَا مَنْعُهُمُ أَنْ تَقْبُلُ مِنْهُمُ لَفُولُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَلاَ يَأْتُـونَ الصَّلاةُ إِلاَّ وَهُمُ كُسَالَى ، وَلاَ يَنْفُونَ إِلاَّ وَهُمُ كَارِهُونَ ﴾ .

وقال تعالى فيهم في سورة التوبة آية ١٠١ : ﴿ وَمُمَّن حُـولَكُم مَن الْأَعْرَابِ مِنافَقُونَ ، ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ﴾ .

وقال تعالى فيهم في سورة المعارج آية ٣٦ وما بعدها ، وقد أحاطوا برسول الله (ص) عن يمينه ، وعن شهاله ، ليلبّوا الأمر بذلك على المؤمنين ، ولم يذكر الله تعالى له أسهاءهم : ﴿ فهال اللهين كفروا قبلك مهطعين \* عن اليمين وعن الشهال عزين \* أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنّة نعيم \* كلا إنّا خلقناهم مما يعلمون ﴾ على ما أخرجه السيوطي في تفسيره ( الدر المنشور ) في أواخر ص ٢٦٦ وما بعدها من جزئه السادس .

وقال تعالى فيهم في سورة محمد (ص) آية ٣٠ : ﴿ ولو نشاء

لأريناكهم ، فلعرفتهم بسياهم ، ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ .

وقال تعالى في سورة التوبة آية ٩٥ مدّلاً نبيّه (ص) على جماعة منهم ، آمراً له (ص) بالإعراض عن ظاهر نفاقهم ﴿ يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنّهم رجس ومأواهم جهنّم جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ .

وقال تعالى فيهم في سورة المنافقين آية ٤: ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنّهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ، فاحذرهم قاتلهم الله أنّ يؤفكون ﴾ .

وقـال تعالى فيهم في سـورة التوبـة آية ٤٣ : ﴿ عفـا الله عنـك لم أَذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ، وتعلم الكاذبين ﴾ .

وقال تعالى في سورة الأنفال آية ٦٧ : ﴿ مَا كَانَ لَنبِي أَنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَتْخُنُ فِي الأَرْضُ ، تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم ، لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيها أخذتهم عذاب عظيم ﴾ .

فهؤلاء الذين تلونا عليكم فيهم هذه الآيات ، وأوردنا لكم في حالهم الأحاديث الصحاح ، كلّهم كانوا من الصحابة ، ومن يشملهم إسم الصحبة ، ويتحقق نسبة صحبتهم إلى رسول الله (ص) على طبقاتهم في الخطأ ، والعمد ، والضلال ، والنفاق ، لأنّ جميعهم رأوا النبي (ص) ، وجالسوه ، وكانوا بحضرته (ص) ، ولا يستطيع من له عقل أن يدفع ذلك عنهم ، أو يخصصه بغيرهم ، كما لا يستطيع أن يتمسّك بالصحبة ، ومشاهدة النبي (ص) ، والجلوس معه (ص) ، ويجعنل ذلك دليلاً علمياً ، وبرهاناً منطقياً ، على الصواب ، وأنّه ويجعنل ذلك دليلاً علمياً ، وبرهاناً منطقياً ، على الصواب ، وأنّه

يوجب لهم العصمة من الخطأ أو الضلال وهو يرى بأمّ عينه تلك الآيات وهاتيك الروايات الصحاح ، وكثير غيرها ما لو أردنا استقصاءها لطال بنا المجال إلى حدّ الملل زيادة وكثرة .

### همل الآيات والروايات على غير أصحاب النبي (ص)

قال: لو قال قائل يجب حمل هذه الآيات ، وتلك الروايات ، على غير أصحاب النبي (ص) لأنّهم أمراء المؤمنين ، ورؤساء المسلمين ، منزّهون . عمّا يشوّه سمعتهم ، ويحط من كرامتهم ، ويسيء الظن بهم .

قلت: أولاً: إنّ أمراء المؤمنين ، ورؤساء المسلمين ، من أشار النبي (ص) إلى إمرتهم على المؤمنين ، ورئاستهم على المسلمين ، دون غيرهم ممّن نصبه الناس ، تبعاً للأهواء ، والضلالات ، والشهوات ، والمشتهيات الرخيصة .

ثانياً: إنّ كل من لقي النبي (ص) ، وسمع خطابه ، وشافهه به ، فهو صحابي ، والمخاطبون في تلك الآيات وهاتيك الروايات لم يكونوا خارجين عن أصحابه (ص) ، لذا ترون أنّ الله تعالى نسب صحبة نبيّه (ص) إلى مشركي قريش بقوله تعالى في سورة التكوير آية ٢٢ : ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ .

ثالثاً: إنّا نطالب هذا القائل أن يخبرنا من هم أولئك المخاطبون في تلك الآيات والروايات إن لم يكونوا أصحاب النبي (ص) فكيف يكنه صرف الآيات والروايات عنهم ؟ فالمشافهون في الخطاب فيها هم أصحابه (ص) ، وكيف يمكن حمل الروات على غيرهم وفي بعضها صراحة بأنّ من خاطبهم النبي (ص) كانوا أصحابه (ص) ، لا أصحاب غيره ، كحديث الحوض ، وحديث : « لتتبعنّ سنن من كان

قبلكم شبرا » فهاذا يا ترى يمكن أن يقوله هذا القائل فيهها ؟!! .

رابعاً: ليست الصحبة بمجرّدها درعـ حصيناً لا تنال من تدرع بها مضرّة أو لا يمسّه سوء ، وإن ارتكب ما ارتكب ، فإنّ هذا شطط من القول ، ومرود على الحق ، وبعدٌ عن الصواب ، فليست صحبة النبي (ص) من موجبات الحكم بالإيمان ، أو العدالة ، أو حسن الظن فيهم ، ولا توجب الإقتداء بهم وقد أجمع المسلمون على أنّ من لقي النبي (ص) ، وآمن به ، ومات على الإسلام ، فهو الصحابي الجليل ، كما أجمعوا على أنّ الإيمان ، والعدالة ، أمران اكتسابيان ، وليسا ذاتيين طبيعيين للإنسان . فالصحابي كغيره من الناس لا يشت إيمانه إلّا بيّنة ، ولا تتحقق عدالته إلّا بحجّة ، فمن ثبت إيمانه وعدالته كان واجب التقدير والإحترام ، ومن ثبتت جرائمه ونفاقه فلا وزن له ، ولا قيمة ، ولا كرامة له ، ولا إحترام . فإنّ الإسلام لم يأت باحترام المنافق ، وإكرام الفاسق ، كائناً من كان . ومن قال غير هذا فقد خان الله تعالى ورسوله (ص) وجماعة المؤمنين ، إلَّا أنَّ جماعة ، وياللأسف أفرطوا فيهم ، فحكموا بعدالتهم أجمعين ، مها ارتكب بعضهم من المحرّمات ، وهتك الحرمات ، وقتل النفوس البريئة بغير حق ، وينسبون من أساء إلى هذا النوع منهم بجرح ، أو نقد ، أو قدح ، أو تبين في أمره إلى عدم التأدب مع أصحاب النبي (ص)! ونحن إنّما نسىء إلى هذا الصنف منهم تقديساً لرسول الله (ص) ، شأن الأحرار في عقولهم ، ممّن فهم معنى التقديس والتعظيم للنبي (ص) ، تمسكا بالكتاب والسنّة الحاكمين بوجوب الإبتعاد عن الفاسق ، ومحاربة المنافق ، بصورة عامة ، والتبرؤ منهم ، ووجوب التبين في أخبارهم .

ولا ريب في أنَّ هــذا هــو المعنى الحقيقي لتعــظيم النبي (ص) وتقديسه ، وهـو الذي يعضـده المنطق العلمي ، والـدليـل الشرعي ، وبعد :

فليس من الإعتدال أن يحكم إنسان على كل صحابي بالإعتدال، وقد علم بوجود المقهورين فيهم على الإسلام، كأبي سفيان وولديه، معاوية ويزيد، وعلم بوجود الداخلين فيه على غير بصيرة منهم، وعلم بوجود شاربي الخمور، ومرتكبي الفجور، وقاتلي النفوس المحترمة، وعلم بوجود المنافقين فيهم، كما نطق به القرآن، فليس من الحق والعقل إجلال من كان هذا حاله في الموبقات، لأنّه صحب رسول الله (ص) وأمّا أننا نأبي كل الآباء، كما يأبي كل مسلم غيور، على الدين، وعلى قداسة سيد المرسلين (ص)، أن يصغي لقائل يقول بتقديس مثل هذا النوع من أصحابه (ص)، فمن شاء فليحمر، ومن شاء فليصفر، فإنّا لا نعدو كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا (ص) في ذلك أبدآ!!

خامسا: لو كان التأدّب مع هذا الصنف من أصحابه (ص) واجبا مقدّسا، لزم هذا القائل أن يقول بأنّ النبي (ص) قد ترك هذا الواجب المقدس في شريعته، فقال لأصحابه (ص) على ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٨ من جزئه الثالث من حديث أبي سعيد الخدري: قال رسول الله (ص): « فأقول: أصحابي! فقيل: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بُعداً بُعداً ، أو سُحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي » ولكان غير متأدب معهم حينها أخبر (ص) في حديث الحوض المتقدم بقوله (ص): « فلا أرى يخلص منهم (أي من النار) الحوض المتقدم بقوله (ص): « فلا أرى يخلص منهم (أي من النار) سنن من كان قبلكم ، شبراً شبراً ، وذراعاً ذراعاً . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ » كها تقدم البحث عن ذلك مستوفى . ولا شبك في أنّ مثل هذا القول في رسول الله (ص) طعن صريح في قداسته (ص) ومخرج لقائله عن الإسلام .

#### الإعتذار عنهم بالإجتهاد

ولا يمكن لأحد أن يعتذر عن خطأ بعضهم ، أو ضلاله بالإجتهاد ، لأنّ الإجتهاد ، في خلاف الله تعالى ، وخلاف رسوله (ص) ، هو الآخر كفر وضلال ، ولو كان مثل هذا الإجتهاد ينفع صاحبه ، لنفع اجتهاد إبليس في مخالفة الله تعالى ، وعصيانه لأمره تعالى ثم إن الحكم باجتهاد جميع الصحابة ممّا يقطع ببطلانه كل من اطُّلع على أحوالهم ، ووقف على تاريخ حياتهم ، حينها يرى فيهم الأميّنون الذين لا يعلمون الكتاب ، ويجهلون أكثر أصول الإسلام ، وشرايع الدين ، كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن بقوله تعالى في سورة الجمعة آية ٢ : ﴿ هـ و الذي بعث في الأمّيين رسولًا منهم يتلوا عليهم آياته ، ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ وفيهم الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم في سـورة التوبـة آية ٩٧ : ﴿ الْأَعـرابِ أَشْدٌ كَفُـراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ وفيهم من أسلم قبل وفاة النبي (ص) بأيام ، وليس لهؤلاء نصيب من الإجتهاد ، والإجتهاد كم تعلمون ملكة لا تحصل إلَّا بعد الفحص الكشير، والتدقيق ، والتنقيب ، وبذل الجهد ، والمارسة التامة ، ومعرفة الأدلّة ، والخوض فيها بالإستدلال ، وهذا شيء لا يختلف فيه إثنان من علماء الإسلام.

ومجرّد كون الإجتهاد كان ممكناً لهم ، لا يمنع من عدم حصول ملكة الإجتهاد لأكثرهم ، ولا يقتضي الحكم بحصولها للجميع ، لأنّه خلاف العلم العادي ، ولأنّه يستلزم غلق سوق المسلمين في عصرهم إذا كان كل واحد منهم يريد الحصول عليها لإحتياجه إلى بذل الجهد والممارسة التامّة والبحث والتنقيب كها قدمنا ، وذلك ما يشغله عن كل عمل غيره مطلقاً ، كها يجب أن يكون مستنداً إلى الكتاب والسنّة ، لا إلى الرأي والهوى ، وما تشتهي النفس ، وما تشاء ، وكيف يمكن أن

يكون الإختلاف الواقع بينهم ناتجاً من إجتهاد ، صواباً أو خطأ ، وهم يشتم بعضهم بعضاً ، ويحكم بعضهم بكفر بعض ؟ ولنضرب لكم الأمثال تستطيعون من ورائها أن تقطعوا بصحة ما نقول :

فقد أخرج البخاري في صحيحه ص ٧٤ من جزئه الثاني في أول كتاب الصلح : « إنّ الصحابة قد تشاتموا مرة أمام النبي (ص) ، وتضاربوا بالنعال » وأخرجه مسلم في صحيحه في آخر باب دعاء النبي (ص) إلى الله تعالى من كتاب الجهاد ص ١١٠ من جزئه الثاني .

وتقاتل الأوس والخزرج مرة على عهد النبي (ص) ، وأخذوا السلاح ، واصطفوا للقتال ، على ما ذكره على بن برهان الـدين الحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) في آخر ١٠٧ من جزئه الثاني والـدحلاني في سيرته بهامش ( السيرة الحلبية ) وهذا قليل من كثير لا يجهله من وقف على سيرتهم من كتب التاريخ ، والحديث ، والسيرة ، كالطبري ، وابن الأثير ، في تاريخها ، وقد ذكرنا لكم فيها مرّ ، ما صدر منهم من المخالفة لأوامر النبي (ص) ، ونواهيه ، وما وقع منهم من الإستخفاف بالشرع المبين ، وتهاونهم بأحكام الدين حتى قال الله تعالى ، في ثليهم وتوبيخهم ، قرآنا ما يغنيكم عن التدليل على بطلان ما ادّعاه هذه المستدلّ لهم من الإجتهاد ، فبالله عليكم أي اجتهاد هذا مستندٍّ إلى الكتاب والسنّة ، ليكون ناتجا عن صواب أو خطأ ؟ فهل يا ترى من الإجتهاد الموافق للنصّ ، أن يتضاربوا أمام النبي (ص) بالنعال ، أو يتشاتموا بحضرته ، ويضرب بعضهم رقاب بعض ، على مرأى منه ومشهد؟ ألم يقل النبي (ص) على مسمع منهم ومنظر « سُبابُ المسلم فسوقٌ ، وقتالُه كفرٌ » على ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ص ١٢ من جزئه الأول في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر من كتاب الإيمان ؟ ألم ينصّ القرآن الكريم على وجوب تعظيم

النبي (ص) ، وإكباره ، وتحريم رفع الصوت بحضرته ، بقوله تعالى في سورة الحجرات آية ٢ : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ؟ ﴾ .

فإذا كان هذا ما أوجبه الله تعالى عليهم من احترام النبي (ص) ، وإجلاله ، وحرّم عليهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته (ص) وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، وإذا كان هذا ما ربّه رسول الله (ص) على سباب المسلم ، وقتاله من المحذور ، فكيف يجوز لهذا المستدل أن يعتذر عنهم في ذلك بالإجتهاد ؟ فهل يا ترى من الإجتهاد الموافق للكتاب ، والسنة ، والعقل السليم ، عنده أن يهتك هؤلاء حرمة النبي (ص) ، ويستحلوا هتكه ويخالفوا أمره ، ولا إثم عليهم لأنّهم مجتهدون مخطئون ؟ ومتى يا ترى كان الإجتهاد يخول صاحبه ارتكاب المحرّمات ، وهتك الحرمات ، والإستخفاف بأوامر الله تعالى ونواهيه ، والطعن في رسوله سيد المرسلين (ص) ، والإستهانة بشرعه المين ؟! وما الفرق يا ترى بين هذا الصنف من المجتهدين ، وبين الأشقياء الفاسقين ، والطغاة المتمردين على الدين ، والمخالفين لأوامر الله تعالى ونواهيه ، والتابعين لخطوات الشياطين ؟! ولا شك في لأوامر الله تعالى ونواهيه ، والتابعين لخطوات الشياطين ؟! ولا شك في شيء ، ولا الإسلام منه على شيء . ولا الإسلام منه على شيء .

#### لا دليل على اجتهاد الصحابة

ثم إنّا نقول لهذا المدّعي اجتهاد الصحابة ، ومن وافقه على دعواه : ما هي البيّنة العادلة التي استندوا إليها في إثبات اجتهادهم ، أو اجتهاد بعضهم ، وما هي الآية القرآنية أو الرواية النبويّة (ص) التي يمكن أن يستندوا إليها في حكمهم لهم بالإجتهاد ، وكتاب الله تعالى بين

أيدينا ، وكذلك السنّة النبوية (ص) ؟! فانظروا فيهما فإنّكم تجدونها خاليين من تلك البيّنة وقد ثبت في أصول الشريعة ، ولدى العقلاء كافّة ، على أنّ البيّنة على المدّعي والأصل مع المنكر ، وليس على المنكر أن يأتي بما يبطل هذه الدّعوى ، لأنّها لم تثبت ، ولن تثبت أبداً مطلقاً ، اللهم إلاّ أن يكون ادّعاء هؤلاء اجتهادهم ، مستندا إلى التحكم الصرف والجزاف في الحكم ، والتعصّب البغيض فيهم .

الشامن: إنّا نقول بأنّه ليس من الممكن المعقول أن يصدر عن رسول الله (ص) مثل هذا الحكم الغيبي القطعي ، في أناس مجهولي الخاتمة ، وغير معصومين ، وأنّه مغفور لهم ، مهما ارتكبوا من المحرّمات ، وهتكوا من الحرمات ، وخالفوا الله تعالى ورسوله (ص) ، وحكموا بغير ما أنزل الله تعالى ، وظلموا العباد ، وعاثوا في الأرض الفساد ، كما يوجب ذلك كلّه منطوق الحديث ومفهومه لهم ، وذلك ما لا يمكن لمؤمن تصديقه إطلاقاً .



## آية وأمرهم شورى

قال: يقول خصومكم: كيف لا يكون الصحابة مجتهدين مصيبين في اجتهادهم، وقد مدحهم الله تعالى في القرآن، وأثنى عليهم بقوله تعالى في سورة الشورى آية ٣٨: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ فهذا المدح والثناء عليهم يدل على أنهم مصيبون فيها يفعلون، لا سيها ما وقع منهم في السقيفة من عقد البيعة، وانتفاء العصمة عنهم لا يمنع من أن يكونوا مصيبين في ذلك ؟؟.

قلت: أولاً: إنّ قوله تعالى: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ يعني بين جميع المؤمنين بما فيهم المعصومون من أهل بيت النبي (ص) ، لا بين بعضهم ، لا سيها إذا كان بعضهم مخالفاً للآخرين وقد تقدم أنّ هذا لم يحصل في السقيفة من عقد بيعتهم للخليفة .

ثانياً: كيف غاب عن ذهنكم ، ولم تنتبهوا ، إلى أنّ ما قاموا به من عقد البيعة لم يكن ناتجاً عن الشورى بينهم ؟ فهذا الإمام البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ١١٩ من جزئه الرابع في باب رجم الحبلى من النزنى إذا أحصنت . إنّ السابق إليها والمحرّك الكبير فيها الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قال على المنبر على مسرأى من الصحابة

ومسمع : « إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت ، وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرّها \_ إلى أن قال \_ من بايع منكم رجلاً من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتلا - إلى قوله \_ إلاّ أنّ الأنصار خالفوا ، واجتمعوا بأسرهم ، في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنّا على والزبير ومن معهما » الحديث .

والفلتة : إن لم يكن قائلها يريد بها أنّها زلّة كها يشير إليه وصفه لها بالشر ، فلا محالة أنّها بمعنى البغتة ، ويعني ذلك أنّها وقعت فجأة ، ومن غير تدبّر ولا مشورة ، ويدلّكم على أنّها وقعت من غير مشورة قوله : « من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتلا » .

وأنتم تجدونه قد حكم بقتل المبايع ( بكسر الياء ) والمبايع ( بفتح الياء ) إذا وقع ذلك من غير مشورة المسلمين أجمعين ، ونحن نقول لكم ما اللذي يا ترى أخرج الخليفتين (رض) عن عموم حكم الخليفة عمر (رض) بقتلها ، وخصّه بغيرهما ؟ وكيف يستقيم هذا الحكم للخليفة عمر (رض) وقد صار هو الآخر خليفة بتنصيص الخليفة أبي بكر (رض) عليه خاصّة دون مشورة المسلمين أجمعين ؟ وكل ما تقولونه في غيرهما نقوله نحن فيهما (رض) .

ثالثاً: لو سلمنا لكم جدلًا أنّها وقعت بالشورى ، ولكن الذي كان عليكم أن تعلموه بأنّ الذي أحدثوه كان شرّاً بإقرارهم جميعاً ، وإقرار العقلاء على أنفسهم حجّة ، ملزمون بها ، والله تعالى كا تعلمون لا يمدح الذين يوقعون الشر في البلاد ، وبين العباد ، ولا يثني علمون لا يمدح الذين يوقعون الشر قبيح محرّمٌ منهيًّ عنه شرعاً وعقلاً ، وهو عليهم أيّا كانوا ، لأنّ الشرّ قبيح محرّمٌ منهيًّ عنه شرعاً وعقلاً ، وهو تعالى لا يمدح على فعل المحرّم الذي نهى عنه ، وإنّا يؤاخذ فاعله ، ويعاقبه عليه ، فلا يمدحه ويثني عليه ، كما هو صريح الآية . ويؤكّد

لكم ما حققناه قول قائلها: « فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه » على ما سجّله عليه ابن حجر الهيثمي في (صواعقه) في الشبهة السادسة من شبهات كتابه ، كغيره من مؤرخي أهل السنّة وحفّاظهم .

الرابع: إنّ ما يقع عليه الشورى بين المؤمنين ، إمّا أن يكون من دين رسول الله (ص) ، أولاً . فإن كان من دينه (ص) فقد أكمل الله تعالى له دينه في حياته بقوله تعالى كما مرّ: ﴿ الميوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ﴾ فلا يحتاج إكماله إلى الشورى ممّن لا يوحى إليهم ، اللهم إلا أن يقول خصومنا بنزول الوحي على أهل السقيفة في عقدها بعد وفاة النبي (ص) ، وانقطاع الوحي ، وهذا لا يقول به من كان من الإسلام على شيء ، وإن لم يكن ما وقعت عليه الشورى من دين رسول الله (ص) فيحرم اتباعه لأنه مشاقة لله تعالى ولرسوله (ص) فلا يستحقون المدح عليه ، ولا يكونون مجتهدين ولرسوله (ص) فلا يستحقون المدح عليه ، ولا يكونون مجتهدين مصيبين فيه ، ولا يجوز الأخذ به لقوله تعالى في سورة النساء آية ١١٥ : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾ .

ولا شك لمسلم في أنّ سبيل المؤمنين هو سبيل النبي (ص) ، وسبيل النبي (ص) هو دينه الذي أنزله الله تعالى عليه (ص) كاملاً غير منقوص ، ولم يكن منه قطعاً ما حدث في السقيفة بعد وفاته (ص) ، وحينئذ يختص مدحهم والثناء عليهم في خصوص تطبيقهم ما أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ، تطبيقاً كاملاً لا على إدخالهم في دينه (ص) ما ليس داخلاً فيه ، كما حدث ذلك فيها كما لا يخفي على أولي النهي ، فإنهم لا يكونون من أهل هذه الآية ، ولا يدخلون في منطوقها ، ولا تنظبق عليهم أبداً .

## آية وشاورهم في الأمر

قال: يقول خصومكم إنّ الله تعالى أمر نبيّه (ص) أن يشاور أصحابه في كل أمر يعود نفعه على الإسلام وفيه صلاح المسلمين بقوله تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٩: ﴿ وشاورهم في الأمر ، وإذا عزمت فتوكّل على الله ﴾ ولا شك في أنّ الأمر بمشورتهم في الأمور يستلزم وجوب الأخذ بما يشيرون به ، وإذا وجب على النبي (ص) أن يأخذ بما أشاروا به عليه (ص) ، بحكم إطلاق الآية وجب أن يكونوا مصيبين فيه ، فلو لم يكونوا مصيبين لأشاروا عليه بالخطأ ، ولا شيء من الخطأ يجوز الأخذ به ، ولما وجب عليه الأخذ به مطلقا ، علمنا أنّهم مصيبون فيه ، وهذا ما يدلّ بوضوح على أنّهم كانوا مصيبين فيا تشاوروا عليه في السقيفة ، وما اتّفقوا عليه من عقد البيعة لأبي بكر (رض) بالخلافة لأنّ الآية مطلقة في صواب ما يشيرون به ، وغير مقيدة بزمان دون زمان ، ولا بشخص دون شخص .

قلت: أولاً: إنّ الضمير في ﴿ وشاورهم ﴾ يعود إلى جماعة المؤمنين أجمعين ، لا إلى بعضهم ، وما وقع التشاور عليه في السقيفة كان من بعضهم ، ولم يكن حاصلاً من جميعهم . فلا يكونون في متناول

عمومها لأنّ إرادة العموم كما هو مفاد الآية لا يدلّ على إرادة الخصوص عند العلماء جمعاء .

ثانياً: إنّ الأمر بالمسورة من الله تعالى لنبيّه (ص) لم يكن لأجل الإستعانة برأيهم لافتقاره إليهم في مشورتهم ، فإنّ هذا لا يصح مع منصب النبوة (ص) ، ولا يقول به إلّا من كان جاهلاً بمقام النبي (ص) ، وذلك لأنّا نعلم بالضرورة من الدّين ، والعقل ، أنّه (ص) كان معصوماً من الكبائر ، والصغائر ، ومن الخطأ ، والنسيان ، وكان معصومين ، وكان (ص) أكمل من جميع والنسيان ، وكانوا غير معصومين ، وكان (ص) أكمل من جميع المخلوقين ، وأحسنهم رأياً ، وأجودهم تدبيراً ، وأوفرهم عقلاً ، وأكملهم فهما ، لاسيا أنّ الوحي كان ينزل عليه متوالياً من الله تعالى بالتوفيق ، والتسديد ، والإنباء عيّا فيه صلاح الإسلام ، ونفع بالتسلمين ، فكيف يصحّ لمسلم أن يقول إنّه (ص) كان محتاجاً إلى رأيهم مع أنّه لا يوجد فيهم إلّا من هو دونه (ص) في كل شيء ؟!! .

ولأنّ الرئيس إنّما يستشير غيره من رعيته ، ليستفيد ويستعين برأيه ، إذا علم ، أو ظنّ ، أنّه أوفر منه عقلاً ، وأحسن رأياً ، وأجود تدبيراً . أمّا إذا علم أو ظنّ أنّه ليس فيهم إلاّ من هو دونه في ذلك كلّه لم يكن لإستعانته برأيه في التدبير معنى يفهم ، إذ الكامل لا يحتاج إلى الناقص فيما فيه الكمال ، كما أنّ العالم لا يحتاج إلى الجاهل فيما يفتقر فيه إلى العلم . وهذا واضح لا يشك فيه إثنان من أهل العقل ، ويشهد لما قلناه ما في آخر الآية من قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا عَرْمَتُ فَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾ فإنّه تعالى أناط وقوع الفعل منه (ص) بعزمه لا برأيهم ومشورتهم .

فلو كان الأمر بالمشورة وقع لأجل الإستفادة من رأيهم والإستعانة بمشورتهم لكان الخطاب بما يناسب ذلك كقوله تعالى فرضاً: « فإذا أرتؤا لك رأياً فاعمل به وامض عليه » ، ولما لم يقل ذلك علمنا أنّ الأمر

بالمشورة كان لأجل أن يصل (ص) بما يظهر منهم ممّا تكنّه صدورهم ، وتنطوي عليه قلوبهم ، فإنّ الناصح تظهر نصيحته في مشبورته ، كما أنّ الغاش يظهر غشه في مقاله ، لا سيما إذا لاحظتم أنّ في الأمّة من يتربص به الدوائر ، ويبتغي له الغوائل ، ويكتم خلافه ، ويبطن بغضه (ص) ، ولم يعرفهم بأشخاصهم ، ولا دله تعالى عليهم بأسائهم ، فقال تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٤ : ﴿ وطائفة قلم أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظنّ الجاهلية ﴾ إلى قوله تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ﴾ وقد تقدم ما تلوناه عليكم من يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ﴾ وقد تقدم ما تلوناه عليكم من قوله تعالى : ﴿ ولو نشاء لا يعلمهم ، فعن نعم ، ولكنهم قوم يفرقون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولو نشاء لأريناكهم ، فلعرفتهم وجعل الطريق له إلى معرفتهم ، ما يظهر من خلافهم في لحن القول ﴾ فدلّه تعالى عليهم بمقالهم ،

وهكذا جعل مشورتهم طريقاً إلى معرفة باطنهم ، لا لأنهم عجتهدون مصيبون في مشورتهم كها توهمه هذا المستدل ، فإن ذلك لا يمكن نسبته إلى النبي (ص) العظيم في شخصه ، وعقله ، وتدبيره ، وفهمه ، وعلمه (ص) بكل المصالح والمفاسد ، بالوحي المتتالي نزوله عليه من الله العليم الحكيم .

ألا ترون إليهم لما أشاروا عليه بـ (بدر) في الأسرى فكشفت مشورتهم عن نيّاتهم الشائنة ، فلمّهم الله تعالى عليه بقوله تعالى في سورة الأنفال آية ٦٧ : ﴿ ما كان لنبي أن يكون لمه أسرى حتى يثخن في الأرض ، تريدون عرض الدنيا ، والله يريد الآخرة ، ولولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيها أخذتم عذاب عظميم ﴾ فوجّه تعالى التوبيخ إليهم ، وعنّفهم على رأيهم ، إلى غير ما هنالك من موارد إشارتهم عليه (ص) ، وإدغالهم فيه .

ومن ذلك تعلمون أنّ الأمر بالمشورة لم يكن للإحتياج إلى رأيهم وأنّهم مجتهدون ، مصيبون ، على حدّ قبول هذا المستدلّ ، وإنّا كان للكشف عن نيّاتهم ، وما تنطوي عليه ضمائرهم من الغش والنصيحة ، وإنّ قول ذلك على هذا المستدلّ جهلاً منه بمقام النبي (ص) فتنقّص من قدره ، وحطّ من كرامته ، وجعله دون مستوى أصحابه عقلاً ، وفهما ، وتدبيراً فأوجب على رسول الله (ص) ، أفضل الأنبياء (ع) ، وأعقل العقلاء ، أن يرجع إليهم في معرفة المصالح والمفاسد ، ليكيل هم المدح والثناء من طريق الغض من كرامة النبي (ص) .

وإذا كانوا بهذا المستوى من العقل ، والعلم بالمصالح ، والمفاسد ، وحسن التدبير ، بحيث يجب على رسول الله (ص) أن يرجع إليهم للإستفادة من رأيهم ، والإستعانة بتدبيرهم ، كما يزعم هذا المستدل ، فلهاذا يا ترى لم يختم الله تعالى بهم الأنبياء (ع) ، ويوحي إليهم بما يشاء ؟ نعوذ بالله من سبات العقل ، والخطل في الرأي ، ونستجير به من التعصب البغيض للمخلوقين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .



#### حديث القرون

وأمّا ما جئتم به من حديث القرون ، ففيه تتمة لم تأتوا على ذكرها وهي كافية لبطلانه ، وكذبه ، وأنّه لا أصل له . وقد أخرجها إبن حجر الهيثمي في صواعقه في أواسط ص ٤ عن الطبراني والحاكم عن جعدة بن هبيرة أنّه قال (ص) : «خير الناس قرني الذي أنا فيه ، ثم الذين يلونهم ، والآخرون أراذل » وأنتم لو دققتم النظر قليلاً في مضمون هذا الحديث لقطعتم ببطلانه ، وانتحاله ، مع الغض عن كونه من آحاد الخبر لا يقتضي علماً ، ولا عملاً .

أمّا أولاً: فلأنّ الحكم على الآخرين بأنّهم أراذل لا يمكن صدوره من النبي (ص) فيمن جاء بعد قرنه (ص) من المؤمنين التابعين ، وتابعي تابعيهم ، من الصالحين ، والمتقين الأبرار ، بل الصادر عنه (ص) خلاف ذلك . فهذا ابن حجر الهيثمي يحدّثنا في (صواعقه) ص ٢١٠ عند بيان وقوع الخلاف بالتفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الأمّة ، بأسانيد كلّها معتبرة ، ومتواترة ، ففيها الصحيح وفيها الحسن فمنها قوله (ص) : «طوبي لمن رآني وآمن بي ، وطوبي لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات » .

ومنها: ما عن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قال: «كنت جالساً عند النبي (ص) ، قال: أتدرون أي خلق أفضل إيماناً ؟ قلنا: الملائكة . قال: وحقّ لهم ، بل غيرهم . قلنا: الأنبياء . قال: وحقّ لهم بل غيرهم . قال: أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ، فهم أفضل الخلق إيماناً » .

وأنتم ترون أنّ عدول النبي (ص) عن أصحابه (ص) إلى غيرهم من هم في أصلاب الرجال ، وحكمه عليهم بأنّهم أفضل الخلق إيماناً ، وعدم ذكره لأصحابه (ص) بشيء ، نصّ لا يقبل التأويل في بطلان حديث القرون وكذبه .

ومنها: قوله (ص): « إنّ مثل أمتي مثل المطر لا يدري آخره أم .

ومنها: قوله (ص): «ليدركنّ المسيح أقوام أنّهم لمثلكم أو خير ثلاثاً » فهذه الأحاديث ، وأضعاف أمثالها ، نصوص صريحة في بطلان حديث القرون ، ولا تدع مجالاً لمسلم عاقل أن يتمسّك به لإثبات خيرية أصحابه من غيرهم ، بل الأمر معكوس بها على هذا لمستدلّ به .

ثانياً: إنّكم إن أردتم من الخيرية في منطوقه ، أكثرية التقوى في أهلها ، فذلك يبطله كتاب الله تعالى بقوله تعالى في سورة يوسف (ع) آية ١٠٣: ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ وغيرها من الآيات التي تقدم ذكر بعضها لا سيها وأنتم تعلمون أنّ ذلك لا يوجب خيرية جميع من كان معاصراً لرسول الله (ص) حتى الكذّابين ، والمنافقين ، والمنقلبين على الأعقاب ، وغيرهم من أهل الكتاب ، لضرورة بطلانه .

وإن أردتم وجود طائفة في عصره (ص) لا نظير لهم في التقى ،

فيها بعد عصره (ص) ، فمع أنّه موجب لبطلان عموم الحديث ، لا يجد بكم نفعاً لأمرين :

الأول: إنّه لا يثبت التقى لها إلاّ بدليل ، والحديث لا يفيده ولا يدلّ عليه لأنّ العام لا يدلّ على إرادة الخاص بأسائهم ، وأشخاصهم عند جميع أئمة الأصول ، وغيرهم من العقلاء .

الثاني: إنّه يقابل هذا أنّه يوجد في عصره (ص) طائفة أخرى لا نظير لهم في الشقاوة والنفاق ، فيها بعد قرنه (ص) ، وهم الكذّابون ، والمنافقون ، بدلالة الكتاب والسنّة ، عليه ، كما مرّ عليك .

وإن أردتم خيرية من تظاهر بالإسلام في عصره من الذين يأتون بعده (ص) في العصور المتأخرة ، فكتاب الله تعالى والسنّة النبويّة يبطلانه : فمن الكتاب قوله تعالى في سورة التوبة آية ٥٦ : ﴿ يحلفون بالله أنّهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ﴾ فأخبر تعالى عن طائفة في عصر رسول الله (ص) أظهرت الإسلام ، وأبطنت خلافه ، وقال تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٤ : ﴿ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قبل إنّ الأمر كلّه لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ﴾ وصراحة هذه الآية فيها قلناه تغني عن البيان .

وأمّا السنّة فحسبكم ما تقدم في صحيح البخاري وغيره من صحاح أئمة أهل السنّة وحفّاظهم من أحاديث الحوض والبطانتين وحديث: «لتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً » الصريحة في أنّ في أصحاب النبي (ص) بطانة الشر، كما فيهم بطانة الخير، وفيهم من تابع سنن من كان قبلهم من اليهود، والنصارى، ومن كان على خلاف ذلك، وفيهم من لا يخلص من النار، وهم جمهورهم، وفيهم

من يخلص من الناروهم مثل همل النعم، وقد تقدم ذكر ذلك كلّه فلا أراني محتاجاً إلى إعادته عليكم بالتكرار.

#### حديث القرون مخالف للعقل السليم

ثالثاً: إنّ حديث القرون مخالف للعقل السليم وباطل بمقتضى العدل الإلهي ، ولا نصيب له من الحكمة ، وذلك لأنّه إن كانت العلّة في خيرية جميع الناس في عصره (ص) هي تقدم خِلْقتهم في الزمان المتقدم على من يأتي بعدهم ، فقد ثبت بالإجماع القطعي أنّ أمّة النبي (ص) أفضل من جميع الأمم المتقدمية قبلها ، وأنّ رسول الله (ص) أفضل من جميع الأنبياء (ع) المتقدمين عليه (ص) أو حينئذ يجب طرد هذه العلّة لاستحالة التخصيص في عموم العلّة فإنّه لا يصح عقلاً أن يقال : إنّ بعض النار محرق ، وبعضها غير محرق ، وعلى هذا يلزمكم أن تقولوا بأنّ كل أمّة أفضل ممّن تأتي بعدها ، واللازم باطل إجماعاً وقولاً واحداً ، وذلك لثبوت أفضلية آخر الأمم ممّن كان قبلها من الأمم .

فالحديث باطل من هذه الجهة أيضاً وإن كانت العلّة في خيرية معاصريه (ص) هي رؤيتهم النبي (ص) ، وإيمانهم به ، وجهادهم بين يديه (ص) ، وكذا حال من كان بعدهم من التابعين الذين نقلوا إلينا الأحاديث ، والعلوم عنهم ، فقد ثبت بالبداهة أنّ تقدمهم في الخِلقة والإيجاد هو من صنع الله تعالى ، وفعله ، فلا حمد لهم فيه ، ولا ثناء ، لأنه ليس من فعل الإنسان ولا ممّا يسند إليه ، لكي يستحق المدح والثناء عليه ، كما لا ذمّ ، ولا عقاب فيه عليه ، ومن المعلوم أنّ الله تعالى لا يثيب الإنسان ، ولا يثني عليه ، على شيء هو تعالى خلقه ، ولا يذمّه ولا يعاقبه عليه ، فعلى هذا الأساس إنّ كل من شاهد النبي (ص) ورأى دلائل نبوّته (ص) ، ومعجزات رسالته (ص) ، لا يكون معذوراً ورأى دلائل نبوّته (ص) ، ومعجزات رسالته (ص) ، لا يكون معذوراً

في مخالفته للنبي (ص) ، وتقصيره في قبول الحق ، وميله إلى الباطل ، بعدما ظهر له من البرهان ، وأوضحه البيان ، بقول يشهد به القرآن . فإنّ الحجّة بذلك عليه أتمّ لا سيها وهم يفزعون إلى رسول الله (ص) فيها أشكل عليهم من تفسير آية ، أو تحقيق رواية ، فيرفع عنهم الشك ، ويرجعهم إلى الحق واليقين .

فمن أراد منهم بعد هذا كله مخالفته (ص) فيها أمر به ، أو نهى عنه ، كان حقيقاً على الله تعالى أن لا يقبل له عذراً ، ولا يغفر له ذنباً هذا ما تقتضيه حكومة العقل فيمن كان معاصراً له (ص) .

أمّا من نأى عن عصره (ص) ، وكان في مثل عصرنا الحاضر ، اللذي كثرت فيه الأقاويل ، وتضاربت فيه المذاهب ، وتشتت فيه الأراء ، واختلفت فيه الأهواء ، ونقصت فيه البصائر ، وعُدم فيه التحقيق ، وتباينت فيه الأفكار ، حيث لا يوجد من يفزع إليه على حدّ قولكم مّن يقوم مقام النبي (ص) في تحقيق الأمور ، ورفع الحيرة ، وقمع الضلال ، ودفع الشكوك ، فباليقين نقطع بقبول عذرهم ، وغفران ذنوبهم ، لأنّهم لم يشاهدوا ما شاهد المعاصرون له (ص) ، ولم يروا ما رأوا من معجزاته الباهرة ، وخوارقه النيرة ، وآياته البيّنة .

فنجم من كل ما ذكرنا أنّ من استبصر من أهل هذا العصر ، وما بعده ، وأشغل نفسه في تحصيل ما فيه نجاته عن بصيرة ، فهو لا شك لذي عقل في أنّه أفضل من كثيرين مستبصرين في عصره (ص) ، لأنّ الآيات البيّنات ، والحجج والدلالات ، التي شاهدوها بباصرة أعينهم ، قد قطعت عليهم الأعذار والبراهين ، التي رأوها قد أزاحت عنهم العلل ، فلم يتكلفوا في طلبها ، ولم تصبهم مشقة في الوصول إليها ، لأنّها قرعت أسماعهم في كل ليل إذا يغشى ، أو نهار إذا تجلّى ، بخلاف هذه العصور التي لم ير الناس فيها إلا وجوه الجهل والأباطيل ، الأمر الذي يذهل منه الذكي الفطن ، ويضلّ فيه ذهن المتأله الحكيم ،

ويكاد يزول معه فهمه ، ويضطرب فيه قلبه ، فترى السّاعي منهم يبذل أقصى ما لديه من جهد وطاقة ، في سبيل وصوله إلى غايت المنشودة من التبصر ، والحصول على البصيرة في دينه الحق ، فإمّا أن يهلك دون الوصول إليه ، أو يناله بعد نصب وتعب شديدين مجهدين .

وبعد هذا كلّه أليس من النظلم الواضح أن تحكموا بتفضيل أولئك الذين زعمتم أنّهم خير القرون فيها ارتكبوه وفعلوه على هؤلاء السنين استبصروا في دينهم الحق بالأخبار المتضادة ، والأقاويل المتضاربة ، ولم تصل إليهم البيّنات الشافية ، والبراهين الكافية ، كها كان ذلك كلّه حاصلاً لأولئك الأوائل في دينهم ببيان النبي (ص) المرسل لهم ما يزول معه كل شكوكهم ، ويحلّ محلّها اليقين .

أو ليس من الحقيق على الله تعالى وهو العدل الحكيم أن يوجب لمستبصري أهل العصور المتأخرة في دينهم على ما حققناه من حالاتهم ، أضعاف ما يوجبه لأولئك المستبصرين في الدين على عهد سيد النبيين صلى الله عليه وآله أجمعين ؟ ولا يمنع ذلك إلا من فاته أن يدنو من روح الدين ، أو لم يكن من المعرفة به على شيء ، ويؤكّد لكم ذلك كله ما تقدم من الأحاديث وقوله تعالى في سورة الحجرات آية ١٣ : ﴿ إِنّ أكرمكم عند الله تعالى أصحاب نبيّكم ، ولم يقل إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ أصحاب نبيّكم ، ولم قال تعالى : ﴿ إِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ علمنا أنّ حال الصحابي كحال غيره من الناس ، لا يثبت إيمانه إلا ببرهان ، ولا تقواه إلا بحجة ، ولا عدالته إلا ببيّنة عادلة ، ومن قال غير هذا فيهم كما مر فقد خالف الله تعالى ورسوله (ص) وأفرط في غلوه فيهم .

## ليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع خطأ أهل السقيفة

قال : لست أنكر ما أوضحتموه من البيان ، وما أقمتم عليه من البرهان ، من أنّه كان في عصر رسول الله (ص) طوائف من أهل النفاق متسترين بإسم الإسلام ، ولا أنكر أنّ منهم من كان أمره مطوياً عن النبي (ص) ولم يكن يعلمهم كما نطق بمه القرآن ، ومنهم من نسزل الوحى في فضيحته وعرفه الله تعالى رسوله (ص) ، ولا أنكر أنَّ ذلك وقع من جماعة من الصحابة سهواً عن الصواب ، وأخطأ في الفرار من وجب عليه مواصلة الجهاد ، لا سيها في واقعة (حنين) ، وإن كـان الله تعالى عفا عنهم كما جاء على ذكرهم القرآن ، ولكن ننكر عليكم تخطئة أهل السقيفة ومن تابعهم من السابقين من أهل الفضائل الذين قطع رسول الله (ص) لهم بالسلامة ، وحكم لهم بالثواب وأخبر أنَّهم من أهل الجنّة (كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعبد الرحمن بن عوف الزهري ، وأي عبيدة بن الجراح ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقَّاص ، وسعيد بن زيد بن نفيل ) فإنَّ هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي (ص): «عشرة من أصحابي في الجنة » على ما جاء به الثابت من الحديث وهكذا حال من قاربهم في الفضائل ، وماثلهم في استحقاق المثوبات.

### الإحتجاج بالعشرة المبشرة

قلت: إنّ الكلام في هؤلاء على الخصوص موجب لسقوط احتجاجكم بالصحبة بمجردها ، ومشاهدة النبي (ص) ، وساع الوحي ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والجهاد في سبيل الله تعالى ، عن كونها موجبة للرحمة والرضوان من الله تعالى ، وموجب لسقوط احتجاجكم بذلك كلّه على عصمتهم ، من ارتكاب الكبائر والآثام ، والردّة عن دين الإسلام ، ومعه لا يبقى لكم فيمن نوهتم بأسمائهم ، وتدينتم بإمامتهم الأحسن الظنّ بهم ، والتعصّب لهم ، والتقليد لمن تقدمكم في الإعتقاد وإعتهاداً منكم على ما أوردتموه من حديث التبشير الذي لم يثبت صدوره من النبي (ص) :

#### السوابق والفضائل لا توجب العصمة من الخطأ

ومن الأدلّـة الجليّة على أنّ الفضائـل والسوابق التي وصفتم بها أولئك الذوات ، باستثناء أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) منهم ، لم تعصمهم من الأخطاء ، ولم تمنعهم من مخالفة النبي (ص) :

فمن ذلك : قوله تعالى في سورة الأنفال آية ٦٧ : ﴿ مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَتْخُنُ فِي الأَرْضُ ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم \* لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيها أخذتم عذاب عظيم ﴾ .

فأخبر تعالى بأن المشير به كان يريد عرض الدنيا دون الآخرة ، وكان المشير بذلك يومئذ هو الخليفة أبو بكر (رض) بإتفاق الفريقين على ما سجّله السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ) ص ٢٠١ من جزئه الثالث في تفسير هذه الآية ، وحكاه أبو الفداء في تفسيره ص ٣٢٥ من جزئه الثاني ، والخازن في تفسيره ص ٤١ من جزئه الثالث ، والبغوي في الثاني ، والخازن في تفسيره ص ٤١ من جزئه الثالث ، والبغوي في

ص ٤١ من تفسيره بهامش الجزء الثالث من تفسير الخازن ، والفخر الرازي في تفسيره الكبير ص ٣٨٣ من جزئه الرابع ، وأبو حيان في تفسيره ( البحر المحيط ) ص ٥١٨ من جزئه الرابع ، وابن جرير في تفسيره ص ٢٧ من جزئه العاشر ، والنيسابوري في ص ٢٦ من تفسيره بهامش الجزء العاشر من تفسير ابن جرير . فراجعوا ثمة ذلك لتعلموا أنّه من القواطع التي لا شكّ فيها .

وأنتم ترون أنّ السوابق ، والفضائل ، لو ثبتت ، لم تعصمه من الخطأ ولم توجب له عدم التعمد في المخالفة ، كما هو صريح الآية .

ومن ذلك : تخلّفهم عن جيش أسامة بن زيد الـذي علموا قـول النبي (ص) فيه : « نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلّف عنه » .

على ما سجّله عليهم رئيس الأشاعرة محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) في الخلاف الثاني من المقدمة الرابعة التي ذكرها في أوائل كتابه المذكور بهامش الجزء الأول من كتاب (الفصل) لابن حزم الأندلسي وغيره من مؤرخي أهل السنّة.

ومن ذلك : إنكار الخليفة عمر (رض) على رسول الله (ص) إذنه (ص) يوم تبوك بنحر إبلهم ، وأكل لحومها إذا أملقوا ، على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١ من جزئه الثاني في باب حمل الزاد في الغزو من كتاب الجهاد والسير . وأنكر عليه (ص) الخليفة عمر (رض) أيضاً صلح الحديبية بعبارات مزعجة على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨١ في آخر كتاب الشروط من جزئه الثاني ، وأنكر عليه (ص) الخليفة عمر (رض) أخذ الفداء من الأسرى ، وإطلاق سراحهم يوم بدر كما في تاريخي إبن جرير الطبري ، وإبن وإطلاق سراحهم يوم بدر كما في تاريخي إبن جرير الطبري ، وإبن الأثير ، والسيرتين الحلبية والدحلانية ، وغيرهم من أرّخ هذه الواقعة من مؤرّخي أهل السنة وكذلك أنكر عليه (ص) الخليفة عمر (رض)

يوم مات المنافق إبن أبي ، حتى جذبه بردائه وهو (ص) واقف للصلاة عليه على ما أخرجه البخاري في أول ص ١٨ من صحيحه من جزئه الرابع في الصفحة الثانية من كتاب اللباس ، وأنكر عليه (ص) الخليفة عمر (رض) أمره (ص) أبا هريرة أن يبشّر بالجنة كل من لقيه من أهل التوحيد ، وضرب أبا هريرة وهو رسول النبي (ص) يومئذ في تلك الواقعة ردعاً له عمّا أمره به النبي (ص) ضربة ضربها إلى الأرض ، على ما أخرجه مسلم في صحيحه ص ٤٥ في أوائل الجزء الأول في باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرّم على النار » ، وأمر النبي (ص) الخليفتين أبا بكر وعمر (رض) بقتل رجل وأخبر بأنه من شرّ الناس فتركا قتله ، ولم يحتثلا أمره (ص) ، على ما أخرجه الإمام من شرّ الناس فتركا قتله ، ولم يحتثلا أمره (ص) ، على ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ( مسنده ) ص ١٥ من جزئه الثالث من حديث أبي سعيد الخدري ، وحكاه أهل السير من أهل السنّة بأسانيده الصحيحة .

وأنتم ترون بحكم ما تقدم من الأحاديث أنّ ذلك لم يوجب لهم العصمة من ارتكاب خلاف أمر الله تعالى ، وخلاف أمر رسوله (ص) مع قولكم فيهم أنّهم أهل السوابق ، والفضائل . ومن ذلك فرار الخلفاء الثلاثة (رض) أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وأبي عبيدة بن الجراح ، عن الزحف يوم أحد على ما سجّله الطبري في تاريخه ص ٢٠ و ٢١ من جزئه الثالث ، وابن الأثير في (كامله) ص ٧٥ من جزئه الثالث ، والحاكم في جزئه الثاني ، وحكاه ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ) ص ٢٨ من جزئه الثاني ، وحكاه ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ) ص ٣٨١ و ٣٨٨ و ٣٩ من جزئه الثالث ، وحكاه حكيم أهل السنة الشيخ القوشجي في شرحه للتجريد عند ذكر المؤلف لغزوة أحد ، والحافظ السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وما محمد السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وما محمد

إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ والمتقي الهندي في (كنز العمال) ص ٢٩٨ من جزئه الأول في تفسير سورة آل عمران وص ٢٩٨ من جزئه الثالث، وفي ص ١١١ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الرابع من (مسند الإمام أحمد بن حنبل في غزوة أحد على ما قصّه الله تعالى من خبرهم بقوله تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٣: ﴿إِذَ تُصعدون ولا تلوون على أحد ﴾.

وهكذا كان حالهم (رض) في غزوة حنين بالإتفاق بين حملة الآثار من أرّخ هذه الواقعة من مؤرخي أهل السنّة وأعلامهم كالطبري ، وابن الأثير ، في تاريخيها ، وابن عبد البر في (استيعابه) ، والمتقي الهندي في كتابه (كنز العمال) ، وفي ص ١٦٧ من منتخب كنزه بهامش الجنزء الرابع من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) والحاكم في الجنزء الرابع من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) والحاكم في غزوة حنين من جزئه الشالث مختصراً كعادته في بتر الحديث ، وعدم إخراجه بطوله ، وفي ص ٢٠٤ من (كنز العمال) في كتاب الغزوات من جزئه الخامس حديثان يتضمنان أن الثابتين في هذه الغزوة يومئذ هم من جزئه الخامس عديثان يتضمنان أن الثابتين في هذه الغزوة يومئذ هم الحارث بن عبد المطلب ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبو سفيان بن عبد المطلب ، والزبير بن الووام ، وأسامة بن زيد ) .

وقد أخبر الله تعالى فيها صنعوه يوم حنين من الفرار من المشركين وإسلامهم النبي (ص) للعدو بقوله تعالى في سورة التوبة آية ٢٥ ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ .

فلم يثبت أحد منهم مع النبي (ص) ، وبخلوا بأنفسهم عن نفسه (ص) ، وكان الخليفة أبو بكر (رض) هو الذي أعجبه في ذلك

اليوم كثرة الناس فقال: «لن نغلب اليوم من قلة » على ما حكاه البيضاوي في تفسيره ص ٦٤ من جزئه الثالث في تفسير الآية ، والخازن في تفسيره ص ٥٩ و ٢٠ من جزئه الثالث والبغوي في تفسيره بهامش الجزء الثالث من (تفسير الخازن) ص ٥٩ و ٢٠ ، وغيرهم من مفسري أهل السنة ومؤرخيها العظام .

ثم كان الخليفة أبو بكر (رض) في المنهزمين وكذلك كان حال الباقين في الهزيمة ممن زعمتم أنهم من أهل السوابق والفضائل، فما عصمتهم السوابق والفضائل عن ارتكاب ذلك بهزيمتهم من الزحف في هذه المشاهد.

وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة الأنفال آية ١٦ ناهياً مهدداً : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا لَقَيْتُم الذِّينَ كَفْرُوا زَحْفاً فلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارِ ﴾ إلى آخر الآية .

كما لم يمنعهم ما تدعون من نقض العهد الذي أخذ عليهم ألا يفروا فقال تعالى في سورة الأحزاب آية ١٥ ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ، وكان عهد الله مسئولا ﴾

وكان من الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) يوم خيبر مما لا يختلف فيه إثنان من حفاظ الحديث ، وأمناء التاريخ عند أهل السنة ، وهو أول حرب حضرها المسلمون بعد بيعة الرضوان ، فلم يفيا بالعقد مع قرب العهد الذي أخذ عليها (رض) ، فوصفها رسول الله بالفرار بمفهوم قوله (ص) لعلي (ع) وما دل عليه فحوى خطابه (ص) بقوله (ص) : (لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، كرار غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يده ) فأعطاها عليا (ع) فكان الفتح على يده بعد أن أعطاها للخليفتين أبي

بكر وعمر (رض) . فرجعا ولم يصنعا شيئاً باتفاق المحدثين والمؤرخين من أهل السنة والشيعة .

وحسبكم في تواتره إخراج البخاري له في باب مناقب علي بن أبي طالب (ع) من جزئه الثاني ، ولكنه كعادته لم يخرجه بطوله لأنه وارد في مناقب علي (ع) فكان ذلك موجباً لدخولهم جميعاً عدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) فيها تقدم من قوله تعالى . ﴿ وكان عهد الله مسئولا ﴾ .



## آية العفو عن المولين الأدبار

قال: إنّ القوم وإن ولوا الأدبار في هذه الغزوات إلا أنّ الله تعالى قد عفا عنهم بقوله تعالى في سورة آل عمران آية ١٥٥ : ﴿ إِنّ اللّٰين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أنّا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ﴾ ومن عفا الله تعالى عنه يكون مرضياً عنده تعالى .

قلت: أولاً: إنكم أردتم بما تمسكتم به من السوابق والفضائل التي ادعيتموها لهم أن تدفعوا عنهم نسبة الحيف إليهم وتدفعوا عنهم جواز الخطأ في دفع النص الجلي من النبي على خلافة علي (ع) بعده (ص).

الآن وقد رأيتم خطأهم بواضح البرهان بما أدليناه عليكم من الآيات البينات ، وارتكابهم ما لا يجوز من يقض العهد ، والمخالفة لأوامر الرسول (ص) ، التمستم لهم المعاذير ، لتخلصوهم مما وقعوا فيه ، فركنتم إلى التهاس وجوه العفو عنهم من الله تعالى فيها لا تستطيعون دفاعه من خلافهم لله تعالى ولرسوله (ص) ، وهو بين أظهرهم ، وما كان أغناكم عن هذا الخلط لو سلكتم طريق الصواب وسبيل السداد .

وبعد: فإنّ العفو عنهم فيها ارتكبوه من الفراريسوم التقى الجمعان لا يوجب العفو عنهم فيها اقترفوه من مخالفة الرسول (ص) فيها نبهناكم عليه لعدم التلازم بين هذا وذلك كها لا يخفى على أولي الألباب ، لأنّه أخص من المدعى فلا يصح لكم أن تجعلوه دليلاً على صحة عموم الدعوى .

ثانياً: لو سلمنا لكم جدلاً شمول العفو في الآية لهم مطلقاً ، ومع ذلك فإنّها لا تدل على العفو عنهم فيها يقع منهم في المستقبل ، كها لا دلالة لها على عصمتهم في اجتراح الأخطاء في الحال ، فضلاً عن الإستقبال ، وكيف يصح ذلك مع وقوعه منهم كها مر عليكم بيانه مقروناً ببرهانه ؟ !!!

ثالثاً: إنّ العفو من الله تعالى يكون تارة عن العاجل من المؤاخذة ، ومرة يكون عن الأجل ، وأخرى يكون عنها جميعاً إذا شاء ، وليس في الآية ما يدل على العفو عنهم في سائر الأحوال ، أو العفو عنهم يوم الحساب ، وإنما الآية صريحة الدلالة على العفو عنهم فيما مضى دون الحال ، فضلاً عن المستقبل ، لا سيما إذا لاحظتم إتيانه بصيغة الماضي الدال على إرادته خاصة دون غيره مطلقاً ، ويعززه قوله تعالى ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ﴾ .

ولا يصح في منطق العقل أن يجتمع السؤال والعفو في حالة واحدة ، فلا بد أنّه تعالى يريد العفو في الدنيا دون الآخرة، لأنّه قد عفا فأعفاهم من سؤاله في العاجل ، ولم يعفهم من سؤاله في الأجل .

ونظير هذا عفو الله تعالى في يوم (بدر) عما وقع منهم من الـرأي في الأسرى ، فقد أخبر تعالى بأنّه لولا مـا سبق في كتابـه تعالى من رفـع المؤاخذة في العاجل عن أمة نبّيه محمد (ص) ، وترك تعجيل مؤاخذتهم ، لسهم منه تعالى عذاب عظيم .

رابعاً: لو سلمنا وفرضنا أنّه تعالى يريد العفو المطلق، ومع ذلك فإنّه لا يصح على العموم، لإستلزامه التناقض في كتاب الله تعالى، وهو معلوم بالضرورة من الدين بطلانه، فلا بدّ أنّه يريد العفو عن طائفة منهم، لا جميعهم، ويؤكده قوله تعالى في سورة التوبة آية ٢٦: ﴿ إِنْ نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين ﴾ وعلى أي كان العفو، فإنّه لا يثبت عصمة المتقدمين على علي وعلى أي كان العفو، فإنّه لا يثبت عصمة المتقدمين على علي (ع) من الخطأ، ولا دليل لكم على تميزهم عن غيرهم، غير ما ذكرتم من معنى العفو، وذلك كما تعلمون لا يوجب تميزهم، وخروجهم عن العموم، وتمسككم بالعموم لإثبات تميزهم عن غيرهم لا يتم لكم إلا وجه دائر، وهو باطل ظاهر.

ومما يؤكد لكم أنّ العفو في الآية عما وقع من المخالفة في الماضي لا يتناول الحال ، فضلاً عن الإستقبال ، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٥٥ ﴿ عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ وكلمة ﴿ عما سلف ﴾ مؤكدة لما مضى دون ما يأتي لا سيما إذا نظرتم بدقة إلى قوله تعالى ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ فإنّه يدلكم عملى الإنتقام مع العودة في الحال أو ما بعدها .



#### حديث العشرة المبشرة

وأمّا ما ذكرتموه من حديث عشرة من أصحابي في الجنة وهم أبو بكر ، وعمر ، وعشمان ، ومن تقدم ذكرهم من أتباعهم ، فلا يمكن صدوره من النبي (ص) لأمور .

الأول: إنّ الذي رواه هو سعيد بن زيد بن نفيل ، وهو أحد العشرة المدلول عليهم في الحديث ، وأنتم تعلمون أنّ من زكى غيره بتزكية نفسه ، لم تثبت تزكيته لمن زكى في الشرع الإسلامي ، كما أنّ من شهد بشهادة له كفل فيها ، لن تقبل شهادته فيه ، وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة النجم آية ٣٢: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ ، ولا شك في عدم قبول شهادة من خالف النهي الإلهي وعمل بضده كما في راوي الحديث .

الثاني : إنّه من آحاد الخبر ورواية الواحد ، وهو سعيـد ، غير مقبولة ومردودة عليه ، ولا يحصل بها القطع بالحق عند الله تعالى .

الثالث: إنّ العقل بطبيعته يحكم حكماً قطعياً بامتناع القطع بالجنّة ، والأمان من النار ، لمن يجوز عليه ارتكاب المعاصي ، واقتراف الآثام ولمن ليس معصوماً من الأخطاء ، ولا يمتنع عليه فعل السيئات . لأنّه

مع القطع له بالجنة ، مع عدم عصمته ، يكون نشطاً في ارتكاب ما تدعو إليه الطبايع من الشهوات ، والميول ، والإتجاهات اللاشرعية ، لأنّه حينئذ يكون في أمن من العذاب ، ومطمئنا إلى ما أخبر به من حسن عاقبته ، وأنّه مقطوع له بالثواب على كل حال .

وخلاصة القول: إنّ من المحال العقلي أن يصدر عن النبي (ص) مثل هذا الحكم القطعي لأناس مجهولي الخاتمة ، ولم تثبت لهم العصمة سوى عليّ بن أبي طالب (ع) لثبوت عصمته (ع) بما تقدم من الأدلة القطعية ، ولما ثبت باليقين وقوع ما ذكرنا ممّن ليس معصوماً ، ثبت عدم صدور مثل هذا الحديث من النبي (ص) .

الرابع: لو كان هذا الحديث صحيحاً فكيف يا ترى أهمل الخليفة عثمان (رض) الإحتجاج به على من حاصره يوم الدار ، وما الذي منعه من الإحتجاج به عليهم ، عندما استحلوا قتله (رض) ، وقد ثبت بالضرورة من دين الإسلام حرمة دماء أهل الجنان ؟ ولماذا عدل عنه لو كان له وجود إلى التمسك في دفعهم عن نفسه بكل ما وصل إليه جهده من الإحتجاج ، ليمنعهم عن قتله ، ولم يذكر لهم هذا الحديث بل ، ولم يذكره غيره من أصحاب النبي (ص) لمستحلي دمه ، وصمة تُوجه إليهم كما تقولون .

وبعد هذا كله واضعاف أمثاله هل تشكون في أنّ الحديث موضوع لا أصل له ، وهل يسعكم أن تحكموا بصحة روايته عن النبي (ص) وأنتم تجدونه مخالفاً للعقل والدين ؟ !!!

الخامس: لو صح هذا الحديث لزمكم أن تقولوا بأنّ غير هؤلاء العشرة من أصحاب النبي (ص) كلهم في النار، إذ لا واسطة بين الجنة والنار في يوم القيامة، وتلك قضية مفهوم العدد الدال على حصر

الحكم في المعدود ، ونفيه عن غيره ، وذلك باطل بالضرورة من العقل والدين وهذا مثله في البطلان فتأمل .

السادس: لو سلمنا لكم جدلًا وفرضنا ثبوته عن النبي (ص) على سبيل فرض المحال ليس بمحال ، ومع ذلك فأنه لا يمنع القوم من دفع علي (ع) عن مقامه ، وإنكارهم عليه وجوب طاعته (ع) على الشبهة ، وكيف يمنعهم ذلك وأنتم تعلمون بما جرى بين علي (ع) ، وطلحة ، والزبير ، والمباينة من بعضهم لبعض ، وما وقع من القتال ، وسفك الدماء ، على وجه الإستحلال ، حتى خرج الجميع من الدنيا على ظاهر التدين بما ارتكبوه ، ولا دليل يوجب العلم واليقين على رجوعهم عما فعلوه ؟ فإن كان أحد الفريقين على خطأ ، والأخر على صواب ، والجميع من أهل الجنة ، فلهذا تنكرون ذلك في المتقدمين على علي (ع) في دفع النص وإنكاره ؟ وإن كان الفريقان في حرب على على غير هدى ، وكان ذلك لا يضرها في استحقاق الجنان ، والأمان من النيران ، كان المتقدمون على علي (ع) في الإمامة والخلافة ودفعها عنه (ع) على خطأ ، ولو كانوا من أهل الجنة ، ولا يضر ذلك بأمانهم من النار ؟

فإن قلتم إنّ المصيب من الفريقين هو عليّ (ع) وأصحابه دون من خالفهم (ع) إلّا أنّ المخالفين له (ع) تابوا قبل أن يفارقوا الدنيا فيا بينهم وبين الله تعالى لأجل هذا الحديث، وما تضمنه من استحقاقهم الجنان، فيقال لكم إنّ المتقدمين على عليّ (ع) كانوا بتقدمهم عليه (ع) مخطئين، ولكنهم رجعوا في خطأهم، وتابوا قبل خروجهم من الدنيا بينهم وبين الله تعالى، ولكن هذا الوجه كما ترونه موجب لبطلان الحديث الذي من أجله منعتم دفع القوم النص على عليّ (ع) بعد النبي (ص)، وذلك لبداهة تقدم من قلتم إنهم من أهل الجنان، وثبوت دفعهم له (ع) عن مقامه الذي رتبه الله تعالى فيه على لسان

نبّيه (ص) ، إذ لا يجوز في حال دفع الحق عن أهله ، ومنعهم منه على كل حال ، وأيا كان فإنّ كل ما ذكرناه لا يدع مجالًا لكم لتقروا على الخطأ ، وتصروا على اتباعه ، مهم كان نوعه ، ومهم كان فاعله! .



#### آية والسابقون الأولون

قال: لا مجال للتمسك بالحديث لمنع وقوع الخطأ من القوم مع ما أوردتموه من وجوه الرد والتفنيد بأدلته القوية ، ولكن القرآن يقول في سورة التوبة آية ١٠٠ ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين ، والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنّات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدآ ، ذلك الفوز العظيم ﴾

فإنّ الله تعالى قد أوجب للخلفاء الثلاثة (رض) وبقية العشرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وذلك يمنع من جواز الخطأ عليهم في الدين، والإنحراف عن الصراط المستقيم، فكيف يصح لكم مع ذلك أن تقولوا بأنّ خلافة النبوة (ص) وإمامة الأمة بعد نبيها كانت لعليّ (ع) وقد دفعوه (ع) عن حق وجب له (ع) عليهم (رض) وعلى الأخرين بتقدمهم عليه (ع) وهل هذا إلا تناقض بين ؟

قلت: أولاً: إنّ الوعد من الله تعالى بالرضوان إنما توجه إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ولم يتوجه إلى التالين الأولين والذين ذكرتموهم من المتقدمين على عليّ (ع) مع أتباعهم لم يكونوا من

السابقين الأولين ، ليكونوا في متناول الآية ، وإنما كانوا من التالين للأولين ، والتالين للتالين ، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم ، علي بن أبي طالب (ع) بإجماع الفريقين ، وجعفر بن أبي طالب (ع) ، وهزة بن عبد المطلب (ع) ، وزيد بن حارثة ، وعار بن طالب (ع) ، وهزة بن عبد المطلب (ع) ، وزيد بن حارثة ، وعار بن ياسر ، ومن كان من طبقتهم ، ومن الأنصار النقباء المعروفون كأبي أيوب الأنصاري ، وسعد بن معاذ ، وأبي الهيثم بن التيهان ، وخزية ذي الشهادتين ، ومن كان من طبقتهم ، كما تجدون ذلك عند سبركم لأحوالهم في مظان الأخبار ، وصحاح الآثار ، من أمناء الحديث والتاريخ عند أهل السنة ، أما أولئك المتقدمون على علي (ع) ومن الخقتموهم بهم من أتباعهم فهم من الطبقة الثانية والوعد إنما جاء من الله تعالى في منطوق الآية للمتقدمين في الإيمان دونهم .

ثانياً: لو سلمنا لكم جدلاً وفرضنا أنّ الآية تريد العموم ومع ذلك فإنّها لا توجب نفي الخطأ عن كل من استحق الوصف بإنّه من السابقين الأولين ، ولا يوجب لهم العصمة من الخطأ ولا ينفي عنهم تعمد ارتكابه ، ولا تقتضي القطع لهم بدخول الجنان على كل حال ، وإلا لزمكم أن تقولوا بوجوب ذلك لكل مؤمن استحق أن يوصف بالإيمان وإن ارتكب ما ارتكب من المحرمات وقبائح الأعمال لقوله تعالى في سورة التوبة آية ٧٧ ﴿ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ومساكن طيبة ، في جنات عدن ، ورضوان من الله أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

فكما أنّه لا قائل بأنّ كل من استحقّ وصف الإيمان له جنات عدن ، ورضوان ، فكذلك لا يمكن لأحد أنْ يقول بأنّ كل من استحق الوصف بالسبق إلى الإسلام يكون من أهل الجنان وإن ارتكب من قتل النفس بغير حق ، واغتصب حقوق الآخرين . بل لو كان ذلك يوجب

نفي الخطأ عنهم والقطع لهم بالثواب في يوم المآب ، لأنهم استحقوا اسم السبق إلى الإسلام ، في وقت من الأوقات ، لوجب ذلك لكل إنسان صبر على مصاب ، وإن اقترف الآثام ، وكان خارجاً عن دين الإسلام لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٥٥ وما بعدها ﴿ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون الولئك عليهم صلوات من ربهم ، ورحمة ، وأولئك هم المهتدون ﴾

فكما أنّه لا قائل بأنّ كل من صبر على مصيبة فاسترجع وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون » تكون عليه صلوات من ربه ، ورحمة ، ويكون من المهتدين وإن كان فاسقا ، وظالما ، وقاتلاً للنفس المحرّمة ، وحاكما بغير ما أنزل الله ، فكذلك لا قائل من أهل الإيمان بأنّ كل من استحق وصف السبق إلى الإسلام يكون داخلاً في الجنان ، مهما ارتكب من المنكرات ، بل لو كان ذلك يوجب القطع لهم بدخول الجنة على كل حال ، ويثبت لهم العصمة من تعمد الخطأ لأنهم استحقوا وصف السبق إلى الإسلام ، لأوجب ذلك لكل من صدق في مقاله ، وإن ارتكب ما ارتكب من الموبقات ، بل وإن كان لا يدين بدين الإسلام لقوله تعالى في سورة المائدة آية ١١٩ : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ﴾ .

فكما أنّه ليس كل من صدق في مقاله يكون من أهل الجنان ومرضيا عنه من الله تعالى وإن لم يكن تقياً بل ولا مؤمناً ، فكذلك ليس كل من وصف بالسبق إلى الإسلام يكون من أهل الجنة وإن عمل السيئات ، وهتك الحرمات .

وإن قلتم إنّ آية السابقين لا تريد العموم كبقية الآيات لا تريده ، وإنّها تريد الخصوص ؛ فيقال لكم : إذن سقط احتجاجكم

بعموم الآية ولم يبق معكم ظاهر فيها اشتبه بـ الأمر عليكم من إمـامة على (ع) بعد النبي (ص) وخطأ المتقدمين عليه (ع) .



# آية الذين يبايعونك تحت الشجرة لا توجب عصمتهم

قال: لقد ثبت لدينا بما ذكرتموه أنّ التمسّك بعموم الآية غير محكن لإثبات عصمة المتقدمين على على (ع) أو المحاربين له، أو المتقاعدين عن نصرته، لأنّ مجرّد وصف السّبق إلى الإسلام لا يمنع من ارتكابهم تعمد الخطأ، وأنّ إدخالهم في الآية موقوف على إثبات كونهم من أهلها بالآية من أهلها حتى يكونوا في متناولها، وأنّ إثبات كونهم من أهلها بالآية نفسها دور صريح، وهو باطل، وأنّ شمول الآية بإطلاقها لهم يحتاج إلى دليل يثبت أنّ أفعالهم في السّبق إلى الإسلام، وطاعتهم لأوامر الله تعالى، ظاهراً كان على وجه الإخلاص، ليتحقق لهم الوعد من الله تعالى بالرضوان، والإقامة في الجنان، وأنّه لا طريق لنا لإثبات هذا الإخلاص لأنّه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلّا الله تعالى وحده.

ولكننا نقول لكم: بأنّ دليلنا لإثبات إخلاصهم في سبقهم، وأفعالهم هو قول الله تعالى في سورة الفتح آية ١٨: ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ فالآية نصّ صريح لا يقبل التأويل في رضا الله تعالى عن المبايعين رسول الله (ص) تحت الشجرة.

والأمّة مجمعة على أنّ أبا بكر ، وعمر (رض) ، وطلحة ، والزبير ، وسعيد (رض) ، قد بايعوا النبي (ص) تحت الشجرة .

وهذا الإجماع من الأمّة من أوضح الأدلّة ، وأقواها على دخولهم في عموم الآية . ولا يشك اثنان من أهل الإسلام في أن كل من رضي الله تعالى عنه لا يكون سبقه إلى الإسلام ، وأفعاله ، إلّا على وجه الإخلاص لله تعالى .

### الآية في البيعة تحت الشجرة لا تريد العموم

قلت: أولاً: إنّ خروج القوم عن هذه الآية أظهر وأوضح من خروجهم عن آية السابقين الأوّلين ، وذلك فإنّ الله تعالى قد عين المبايعين تحت الشجرة ، وخصّ من توجّه إليه الرضا من الله تعالى من بينهم بدلالات نطق بها القرآن ، ودلنا بصريح قوله تعالى على خروج من ذكرتم عن الرضا في منطوقها ، ومفهومها ، إلّا أنكم لم تأتوا على ذكر الآية بكاملها لتعلموا ثمة أنّ الحق معنا ، وأنّها حجّة لنا عليكم ، لا لكم .

وإليكم الآية كما أنـزل الله تعالى: ﴿ لقد رضي عن المؤمنـين إذ يبايعـونـك تحت الشجـرة فعلم ما في قلوبهم فأنـزل السكينـة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ .

فأنتم ترون أنّ الله تعالى قد خصّ بالرضا منهم من علم منه الوفاء بعهد الله تعالى ، ونصب القرينة الواضحة عليه من بينهم بثباته في الحروب بإنزال السكينة عليه ، وكون الفتح القريب به وعلى يده . وقد أجمعت الأمّة على أنّ أول حرب لقيه النبي (ص) بعد بيعة الرضوان هي حرب خيبر ، كما أنّهم أجمعوا على أنّ رسول الله (ص) قدم الخليفة

أبا بكر (رض) ، ودفع له الراية ، فرجع عندما لاقى مرحباً ، ولم يصنع شيئاً ثم دفعها للخليفة عمر (رض) فكان منه ما كان من الخليفة أبي بكر (رض) ، فلما رأى النبي (ص) ذلك قال (ص) (فيها أخرجه الحفّاظ ، وسجّله المؤرخون من أهل السنّة ، كما تقدم ذكره : « لأعطين الراية غدا إلى رجل يحبّ الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، كرّار غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يده » فأعطاها عليّا (ع) فلاقى مرحبا فقتله ، وكان الفتح على يده ) .

فيكون الرضا في الآية مختصّاً به (ع) ، وبمن كان معه من أصحابه وأتباعه .

ومّا يؤيد ذلك ويزيده وضوحاً لكم قوله تعالى : ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ﴾ فإنّ فيه دلالة صريحة على أنّ الله تعالى يسأل المولين الأدبار يوم القيامة عن فرارهم ، ونقضهم العهد ، ولا يصحّ عقلاً وشرعاً أن يجتمع الرضا عنهم ، والسؤال منهم في حال إطلاقاً ، فكيف يا ترى يجتمع هذا مع عموم الآية لهم على ما تدّعون وهو تناقض واضح يتعالى عنه كتاب الله وبيّنات آياته ؟ .

ونزيدكم بياناً وتوضيحاً بقوله تعالى في سورة الأنفال آية ١٥ وما بعدها : ﴿ وَمِنْ يَـوِّهُمْ يُومِئُدُ دِبْرِهُ إِلاَّ متحرَّفاً لقتال ، أو متحيزاً إلى فئة ، فقد باء بغضنب من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ .

وأنتم ترون أنّ الله تعالى قد توعد الفارين ومن يولهم يومئذ دبره بعضبه عليهم، كما وعد المؤمنين الموفّين بعهد الله تعالى بالرضا والنعيم المقيم. ولو كانت الآية تريد الرضا عن جميع المبايعين تحت الشجرة على العموم، من غير قيد ولا شرط، لبطلت هذه الآية لبطلان الوعيد حيند فيها، ولم تكن لها في الوجود صورة، لأنّ القوم قد ولّوا

الأدبار ، ولم يكونـوا من المتحرفـين لقتال ، ولا من المتحيـزين إلى فئة ، لكي لا يشملهم عموم الوعيد فيها ، ولكـان نزول الآيـة عبثاً حـرفاً لا معنى له ، وذلك معلوم بالضرورة من الدين والعقل بطلانه .

ويشهد لكل ما حققناه لكم قوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٢٣ : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، وما بدّلوا تبديلا ﴾ .

وهو نصّ لا يقبل الشكّ في اختصاص الرضا في الآية بطائفة من المبايعين دون الجميع وأنّها تريد خصوص الموفّين بعهد الله تعالى دون الناقضين لمه ، وهذا ما لا يمكن لمن له عقل أو شيء من الدين دفعه وإنكاره .

ثالثاً: لو سلمنا لكم جدلاً ، وفرضنا توجه الرضا في الآية إلى جميع المبايعين تحت الشجرة ، ومع ذلك فلا يكون نافعاً لكم ، لأنّ الرضا كان لما مضى من أفعالهم دون الحال ، فضلاً عن الإستقبال ، وذلك كها تعلمون لا يمنع من وقوع الضدّ منهم في الحال ، أو الإستقبال الموجب للخروج عن عموم الآية ، ولا يكون موجباً لعصمتهم من تعمد الخطأ فيها يقع منهم من الأحداث بعد ذاك .

# آية الإستخلاف في الأرض وما تدلّ عليه

قال: لقد فهمنا ما ذكرتموه لنا في هذه الآية وما قبلها ولا أرى دفعه لوضوح بيانكم ، ومتانة برهانكم ، وأنّها لا يمكن أن تريد العموم ، وعلى فرض إرادته فإنّه لا يوجب العصمة لمن دخل فيها من تعمد الخطأ ، ولكن كيف تستطيعون أن تدفعوا عنهم قول الله تعالى في سورة النور آية ٥٥ :

﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كم استخلف المذين من قبلكم ، وليمكنن لهم دينهم المدي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ .

فإن جميع هذه الصفات كانت حاصلة لهم لأنّهم كانوا حاضرين حين نزولها ، وهم المواجهون بها أولاً وبالذات ، وكانوا ممّن خاف في أول الإسلام فحصل لهم الأمن من الله تعالى ، والتمكين في البلاد ، وخلفها النبي (ص) ، وأطاعهم الناس ، فنتج من ذلك كلّه نـزولها فيهم ، وأنّهم أهلها ومحلّها ؟ .

قلت : أولاً : إنَّكم تعلمون أنَّه لا يجوز تفسير كتاب الله تعالى

بالرأي ، والهوى ، وبغير ما أنزل الله تعالى . فهذا الإمام أحمد بن حنبل يقول في المتفق عليه ص ٣٣٣ من مسنده من جزئه الأول : عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » .

وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٥٩ : ﴿ الله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ وقال تعالى في سورة الإسراء آية ٣٦ : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ وقال تعالى في سورة النحل آية ١١٦ : ﴿ إِنَّ اللّٰين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ فهذه الآيات الكريمة وأضعافها تنهي أشد النهي وأبلغه عن القول في القرآن بغير علم ، وما نقلتموه عن المفسرين ، وإنهم فسروا الآية فيهم ، وإنهم أهلها ومحلها لم يكن إجماعاً منهم ، ولا مستندا إلى ثقة ، ممّن له علم بتفسير القرآن وإنما كان ناشئاً عن الأراء ، والأهواء ، والميول ، والإتجاهات ، والمحاباة ، والطنون ، التي ما أنزل الله بها من سلطان كما تجدون ذلك بأيسر وقفة على تفاسيرهم .

ثانياً: لو سلمنا لكم جدلاً ، وفرضنا أنّهم رجعوا في تفسيرهم لها فيهم إلى من يوثق به من أصحاب رسول الله (ص) ومع ذلك فإنه ليس بحجة في شيء ، ولا يجب الأخذ به لأنه غير مسند إلى النبي (ص) بل موقوف على ذلك الصحابي ، ومثله لا يصلح أن يكون دليلاً علمياً له قيمته واعتباره ، لأنّ الله تعالى يقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه » ولم يقل ( وما آتاكم به أصحاب النبي (ص) فخذوه ) .

ثالثاً: إنكم تعلمون أنّ المفسرين للقرآن طائفتان الطائفة الأولى أهل السنة والثانية الطائفة الشيعية .

أما الشيعة فلها في هذه الآية تفسير معروف تسنده إلى

رسول الله (ص) من طریق أئمتهم أئمة الهدی ومصابیح الدجی من آل رسول الله (ص) الذین من تمسك بهم كان علی الهدی ، ومن أخطأهم ضلّ وهوی ، كما جاء التنصیص علیه فیما تقدم من حدیث الثقلین .

وأما أهل السنة فقد اختلفوا في تفسيرها أقوال شتى فالمروي عن إبن عباس ، والبراء بن عازب ، خلاف ما ادعيتم فراجعوا في تفسيرها تفاسير البيضاوي ، والنيسابوري ، وإبن جرير ، والسيوطي ، والخازن ، والبغوي ، وإبن حيان ، لتعلموا ثمة صحة ما قلناه .

فإذا كان هذا الإختلاف في تفسيرها موجوداً عندكم فكيف يصح لكم أنْ تنسبوا ما قلتم في تفسيرها إلى المفسرين أجمعين على أنّ ترجيح أحد المختلفين على الآخر ترجيح بلا مرجح وبطلانه واضح .

رابعاً: إنّ الوعد في الآية مشروط بالإيمان ، وعمل الصالحات ، على وجه الإخلاص لله تعالى ، وذلك ما لا يعلمه إلّا الله تعالى فكيف يا ترى تستطيعون أن تثبتوا ذلك ، وأنتم لا سبيل لكم إلى إثباته ، اللهم أن تدعوا العلم بما في باطنهم والإطّلاع على سرائرهم لتحكموا به وهذا ما نرباً بكم عن ادّعائه .

خامساً: إنّ الآية تريد بالإستخلاف في الأرض في منطوقها توريث المؤمنين لها ، وإبقاءهم بعد هلاك الطالمين لهم من الكافرين ، وليس فيها ما يدلّ على إرادة الإستخلاف لمقام النبوّة ، وخلافة الرسالة ، وفرض الطاعة لهم على الأمّة ، ويريكم هذه الحقيقة قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٤٨ وما بعدها : ﴿ قال موسى لقومه استعينوا بالله ، واصبروا ، إنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين \* قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ، ومن بعد ما جئتنا ، قال : عسى ربّكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ .

فهو يريد توريث الأرض ، والنعم ، والأموال ، لعموم المؤمنين لا خصوص بعضهم ، ولا يريد الإمامة ، وخلافة النبوة ، وإلا لكانوا جميعاً أئمة ، وهو معلوم البطلان .

فكما إنّ الله تعالى بشر قوم موسى (ع) بأنّ صبرهم على أذى الكافرين ، موجب لأن يرثوا أرضهم ، وديارهم ، وأموالهم ، من بعدهم ، وأنّ المؤمنين سيخلفون الكافرين على تلك الأموال والنعم ، كما يرشدكم إليه قوله تعالى في سورة الأعراف آية ١٣٧ : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون ، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل : بما صبروا ، ودّمرنا ما كان يصنع فرعون ﴾

كذلك وعد المؤمنين العاملين الصالحات ، في تلك الآية بأن يرثوا أرض الكافرين ، وأموالهم بعد هلاكهم .

ويدلكم على نظير هذا الإستخلاف من الله تعالى لعباده ما قاله تعالى في سورة الأنعام آية ١٣٣ : ﴿ وربك الغني ، ذو الرحمة ، إنْ يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ﴾ فهو يريد إبقاء أولئك بعد انقراضهم ، ولا يريد بالإستخلاف فيها خلافة النبوة لمن يأتي بعدهم بعد إذهابهم ، لوضوح بطلانه .

ونظائر هذا قوله تعالى في سورة الأنعام آية ١٦٥ : ﴿ وهو الله ي علكم خلائف الأرض ﴾ ، وقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ١٤ : ﴿ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ﴾ ، وقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٧٣ : ﴿ وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ﴾ ، وقوله تعالى في سورة فاطر آية ٣٩ :

﴿ هـو الذي جعلكم خلائف في الأرض ﴾ ، وقوله تعالى في سورة النمل آية ٦٢ : ﴿ ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾ .

وبهذا المعنى قوله تعالى في سورة الحديد آية ٧: ﴿ آمنوا بالله ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ﴾ .

وأنتم ترون أنّ الإستخلاف في هذه الآيات مباين لخلافة النبوة ، ومثلها تلك الآية ، وإلا لـزمكم أنْ تقولـوا إنّ جميع المؤمنـين العـاملين الصالحات في منطوقها خلفاء النبي (ص) ، لا خصوص المتقدمين عـلى عليّ (ع) وذلك معلوم بالضرورة من الدين والعقل بطلانه .

أجل يا صاحبي لقد وفى الله تعالى بوعده لأصحاب نبيه (ص) في حياته ، وقبل لحوقه (ص) بربه ، ففتح لهم البلاد ، ومكنهم من رقاب العباد ، أحلهم الديار ، وأورثهم الأموال ، والقرآن ، يثبت هذا ويقره بقسوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٢٧ : ﴿وأورثكم أرضهم ، وديارهم ، وأموالهم ، وأرضاً لم تطؤها ﴾ فالوعد من الله تعالى في الآية كان لجميع المؤمنين الذين عملوا الصالحات على وجه الإخلاص لله تعالى لا لخصوص الخلفاء (رض) كما لا يخفى .

سادساً: إنّ تخصيصكم ذلك بخصوص الخلفاء (رض) موجب لخروج غيرهم من المؤمنين عن وصف الإيمان ، وعمل الصالحات في الآية ، ويلزمكم أنْ تقولوا إنّ غيرهم مشركون لا يعبدون الله وهم الفاسقون وليسوا من النين مكّن الله دينهم الني ارتضى لهم ، كما تقتضيه الآية ، منطوقاً ومفهوماً ، بعد تخصيصكم هذا ، وهو مما لا يمكن لأحد من أهل الإيمان أنْ يقول به .

سابعاً: إنّ عموم الوعد من الله تعالى بالإستخلاف في الآية إنّا هـو للمؤمنين المـوصـوفـين بعمـل الصـالحـات ، من أصحـاب

رسول الله (ص) ، على ما خصهم من الصفات ، من العبادة لله تعالى على الخوف والأذى ، على ما نطق به كتاب الله تعالى ، وذلك مانع من تخصيصها بخصوص الخلفاء (رض) دون الجميع ، لإستلزامه التناقض بين إجتماع معاني العموم على نحو الإستغراق ، والإستيعاب المدلول عليه في الآية ، وبين معنى الخصوص في أولئك ، ويلزم التدافع بينها بدلائل العقول ، وذلك ما ينبذه العقل والدين ، ولا يرتضيه جميع المؤمنين ، فإذا تسجّل لديكم بطلان ذلك كله ثبت عموم الموعد بالإستخلاف على معنى توريث المؤمنين الأرض ، والديار ، والأموال ، والظهور لدين الله تعالى في الآية ، وذلك يتناول كل من كان في حياة والنبي (ص) ، ومن جاء بعده من المؤمنين الموصوفين فيها إجماعا ، وقولاً واحداً من جميع المسلمين .

## وجود الخلافة في الخلفاء لا يوجب انطباق الآية عليهم .

قال: إنّ الآية وإنْ كانت ظاهرة في العموم لجميع المؤمنين الموصوفين فيها بتلك الصفات كما ذكرتم إلا أنّها تريد خصوص الخلفاء (رض) بدليل وجود الخلافة فيهم دون جميعهم.

قلت: أولاً: إنّكم إنّا أوجبتم الخلافة للمتقدمين على علي (ع) وحكمتم بصحتها لهم بالآية ، وجعلتموها دليلاً على دفع من خالفكم فيها ، ولكنكم لما وجدتم ما أوجبه عمومها من بطلان ما ذهبتم إليه بظاهرها ، في إرادة العموم لجميع المؤمنين الموصوفيين بماوصفتهم به الآية ، لم تجدوا سبيلاً إلى تصحيح خلافتهم بغير خلافتهم ، ولكن كان عليكم أن لا يفوتكم أن تصحيح الشيء بنفسه ، والتدليل على نفسه بنفسه دور صريح ، وبطلانه واضح ، وأكبر الظن أنّه دعاكم إلى ابتغاء هذا النوع من الإستدلال هو عدم عثوركم على دليل يمكنكم به تصحيح ما ذهبتم إليه . وإني لأربأ بكم من إختيار مثل هذا التدليل تصحيح ما ذهبتم إليه . وإني لأربأ بكم من إختيار مثل هذا التدليل

على صحة الشيء وأنتم ممّن عرفنا علمه وفضله ومعرفته بكيفية التدليل . ! والإستدلال على صحة الأشياء .

وبعد هذا نقول لكم: من أين علمتم أنّ الله تعالى استخلف المتقدمين على عليّ (ع) بعد النبي (ص) ؟ فهل يا ترى علمتم ذلك فاهر أمرهم ، ونهيهم ، واستيلافهم على رقاب العباد ؟ أم علمتم ذلك من إختيار الناس لهم ؟ أم من ظاهر الآية ؟ فإن قلتم : علمنا أنهم خلفاء الله تعالى في أرضه ، وأنهم الأثمة بعد رسول الله بظاهر أمرهم ونهيهم في الناس ، وزعامتهم على الأمة ، ونفوذ أحكامهم في عرض البلاد وطولها ، فيقال لكم إذن يجب أنْ تقبلوا هذه العلة ، وتلتزموا بطردها ، وتقطعوا بصحة إمامة كل من ادّعى خلافة النبي (ص) ، وتلك قضية العلة المطردة التي لا يمكنكم التخلص منها إنْ قبلتموها ، وهذا ما لا يسلكه أحد من أهل الإسلام لإستلزامه تصحيح خلافة الظلين والفاسقين ، وصحة زعامة الجبابرة ، والناردة ، والطغاة ، الذين تحكموا في رقاب العباد ، وعاثوا في الأرض الفساد .

وإنْ قلتم علمنا ذلك من إختيار الناس لهم: فيقال لكم ليس للناس كل الناس فضلاً عن بعضهم أنْ يتقدموا على الله تعالى ، وعلى رسوله (ص) ، في إختيار من يكون خليفة الله تعالى في أرضه ، وحجته على عباده ، لبطلان مثل هذا الإختيار بكثير من آيات القرآن التى تقدم ذكرها فلا حاجة إلى التكرار بإعادتها .

وإنْ قلتم علمنا صحة خلافتهم (رض) بعد رسول الله (ص) بالآية ودليلها ، فيقال لكم كيف يتسنى لكم ذلك وأنتم مانعون عمومها عن جميع المؤمنين ، وموجبون تخصيصها في معنى لا يوجد منه شيء في

ظاهرها ، ولا في باطنها ، ولا في مدلولها ، ولا في دليلها ، ولأنّ منعكم عمومها لجميع المؤمنين موجب لمنعكم دخول الخلفاء (رض) في منطوقها ، باعتبار أنهم (رض) من جملة المؤمنين المدلول عليهم في الآية ، وذلك فإنّ نفي العام نفي للخاص عند العلماء جمعاء ، مثل قولنا : لا إنسان في الدار ، فإنّه يعني لا يوجد في الدار زيد وغيره من أفراد الإنسان . والآية من هذا القبيل ، فإنّ نفي الإستخلاف فيها عن جميع المؤمنين يعني نفيه عن الخلفاء (رض) أجمعين ، وإنْ ركنتم إلى صحة خلافتهم (رض) إلى معنى غير ما في الآية نفسها ، وغير ما ظهر من أمرهم ، ونهيهم ، وتنفيذ أحكامهم على الأمة ، فقد أبطلتم استدلالكم بالآية وخرجت من يدكم وأنتم تعلمون .

ثانياً: لو سلمنا لكم جدلاً ، وفرضنا أنّ الآية تريد القائم بعد النبي (ص) في أمور الدين ، والدنيا ، وسياسة الأمة ، وإرشادهم إلى الطريق المنجي ، في العاجل والآجل ، ومع ذلك لا تدل على صحة خلافة المتقدمين (رض) على علي (ع) ، وذلك لأنّ الله تعالى وعد المؤمنين من أصحاب رسول الله (ص) بالإستخلاف ، جزاء لهم على الصبر والإيمان ، وأنتم تعلمون كما يعلم جميع الناس أنّ الإستخلاف من الله تعالى لا يكون استخلافاً من الناس ، كما أنّ إرسال الأنبياء (ع) من الله تعالى من الله تعالى ، لا من غيره .

وقد ثبت بالضرورة عندنا وعندكم أنّ الخليفة أبا بكر (رض) كان مستخلفاً من الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وغيرهما من الناس ، وكان الخليفة عمر (رض) مستخلفاً من الخليفة أبي بكر (رض) ، وكان الخليفة عثمان (رض) مستخلفاً من عبد الرحمن بن عوف ، بإيشاره له دون غيره من أهل الشورى . فإذا كان هذا ثابتاً عندنا وعندكم كما مر تفصيله ، ثبت عدم دخولهم في الوعد بالإستخلاف من الله تعالى في الآية ، لخلو خلافتهم (رض) من

النص عليهم من الله تعالى ورسوله (ص) ، بإجماع الأمة من الشيعة وأهل السنة .

أما الشيعة فقـد ثبت بالضرورة عنـدهم أنّ رسـول الله (ص) لم ينصّ على غير عليّ (ع) والأئمة الأحـد عشر من ولده (ع) .



# لا نص في خلافة الخلفاء (رض) من رسول الله (ص)

وأما أهل السنة كافة ، فقد أجمعوا على أنّ رسول الله (ص) لم ينصّ على أبي بكر (رض) بالخلافة ، وحكى هذا الإجماع عنهم غير واحد من علماء أهل السنة .

فمنهم النووي في شرحه (لصحيح مسلم) في باب الإستخلاف من صحيحه ص ١٢٠ من جزئه الثاني عند قول الخليفة عمر (رض) لما قيل له: « ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد أستخلف من هو خير مني ، (يعني أبا بكر) وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله (ص) » فقال النووي: «وفي هذا الحديث دليل أن النبي (ص) لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة ».

وأما البخاري فقد أخرج الحديث في صحيحه ص ١٦٤ من جزئه الرابع في باب الإستخلاف فالآية على هذا كما ترونها صريحة في اختصاص الإستخلاف فيها بعلي والأحد عشر من بنيه الطاهرين (ع) دون غيرهم من المتقدمين عليهم لإجماع شيعتهم على أنّ إمامتهم باستخلاف من الله تعالى لهم ، وتنصيصه عليهم ، وأنّ رسول الله (ص) أقامهم مقامه (ص) واحدا بعد واحد ، وجعلهم هداة

الأمة ، وأئمة لها ، بأحماديثه الكثيرة المتواترة بين الفريقين كما تقدم البحث عن بعضها مستوفى .

ثالثاً: إنّ انتفاء الخوف عن المتقدمين على عليّ (ع) يخرجهم عن الموعد بالإستخلاف في الآية ، لإختصاص ذلك بخصوص المؤمنين ، اللذين لحقهم الخوف والأذى من المشركين ، وليس لهم مانع ولا دافع كعليّ (ع) ، وما مني به مع رسول الله (ص) ، وعار برياسر ، وأمه ، وغيرهم من المعذبين بمكة ، ومن أخرجهم النبي (ص) مع إبن عمه جعفر بن أبي طالب (ع) إلى بلاد الحبشة ، لما كان يناله من الأذى في الدين .

أما الخليفة أبو بكر (رض) فإنه لم يكن خائفاً إجماعاً منّا ، وأنتم أهل السنة كافة تقولون بانتفاء الخوف عنه (رض) ، لأنّه كان عزيزاً في قريش ، وله مكانة عندهم مع كثرة ماله ، واتساع جاهه ، وأنّه كان معظماً من القوم لكبر سنه ، وتقدمه فيهم ، حتى إنّه كان يجير ولا يُجار ، ويؤمن الأخرين ولا يحتاج إلى أمان ، وتقولون إنّه اشترى سبعة أنفر من العذاب كما سجل ذلك كل من جاء على ترجمته من مؤرخي أهل السنة وحفاظهم .

أمّا الخليفة عمر (رض) فإنّ الثابت عدكم أنّه لم يخف قط ، ولا هاب أحداً مطلقاً ، وإنّه جُرد سيفه عند إسلامه وقال : « لا يُعبد الله اليوم سراً ثقة بنفسه واطمئناناً إلى سلامته ، وأمناً من الغوائل ، وإنّه لم يقدم عليه أحد بسوء ، رهبة له ، وخوفاً منه ، وإكباراً لمكانته عند القوم ، كما سجل ذلك كله ممّن جاء على ترجمته ممّن تقدم ذكرهم » .

أما الخليفة عثمان بن عفان الأموي (رض) فإنكم تقولون إنّه كان آمناً من كل خوف ، وسالماً من كل أذى بأسرته من الأمويين ، وهم ملوك الأرض يومئذٍ ، وكمل ذلك قد سجله غير واحد من أكابر

حفاظكم كالبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وإبن ماجه ، والترمذي ، وإبن حيان في صحاحهم في باب فضائل الخلفاء الثلاثة (رض) ، وأرّخه كل من جاء على ترجمتهم من مؤرخيكم الكبار ، كالطبري ، وإبن الآثير في تاريخها ، وإبن عبد البر في استيعابه ، وإبن حجر العسقلاني في إصابته ، وإبن كثير في بدايته ونهايته ، والسيوطي في تاريخه ، والحلبي والدحلاني في سيرتها ، فكيف يصح لكم والحالة هذه أنْ تستدلوا بالآية على صحة خلافتهم ، وأنتم ترون أنّ الصفات المنوه عنها في الآية لا تنطبق عليهم (رض) في شيء ؟!



## آية الإستخلاف تنطبق على علي وبنيه الطاهرين حديث السفينة

قال: إذا كانت الآية على ما ذكرتم لا تنطبق على الخلفاء الثلاثة (رض) ، لخلوهم عما تضمنته من الصفات ، على ما سجله المؤرخون والحفاظ فمن يا ترى تريد وعلى من تنطبق ؟ .

قلت: لقد ورد عن اعدال كتاب الله تعالى ، وحملة علمه ، أنّ هذه الآية نزلت في أئمة الهدى من ذرية النبي (ص) من إبنته الصديقة فاطمة (ع) والذي قال فيهم رسول الله (ص) في الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم فيها أخرجه الحاكم في (مستدركه) ص ١٥١ من جزئه الثالث ، وحسّنة السيوطي في جامعه الصغير ص ١٣٢ من جزئه الثاني في حرف الميم .

« مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وفي آخر هوى » وقال فيهم فيها مر تحقيقه : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعتري ، أهل بيتي ، إنْ تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً ولن يفترقا حتى يَردا علي الحوض ، فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنها فتهلكوا ، ولا تعلموهم فايتهم أعلم منكم » .

ولهذه الأحاديث وغيرها تضمنت الآية البشارة لهم بالإستخلاف في الأرض ، والتمكن لهم في البلاد ، وانتفاء الخوف عنهم (ع) عند قيام الثاني عشر منهم ، فهم المؤمنون العاملون الصالحات في منطوقها ، لأنهم معصومون من الضلال كيا هو صريح الحديثين الشريفين المتقدّمين ، وهم المستحقون للإستخلاف على العباد ، بفضلهم وعلو قدرهم ، وسمو مقامهم على سائر الناس ، وهم الذين يمكنهم الله تعالى في البلاد ، ويظهر دينه بهم ظهوراً لا يخفى على أحد من الناس ، وهم الذين يؤمنهم بعد طول خوفهم من الظالمين الطغاة الذين ارتكبوا منهم ما حرّم الله تعالى من قتل ، وسجن ، وتشريد ، وجدوا في إيذائهم شر إيذاء ، الأمر الذي اتصل أولى حلقاته بمعاوية بن أبي سفيان ، وختم بأخرهم مروان الحيار . ثم جاء من بعدهم بنوا العباس فارتكبوا من آل رسول الله (ص) ما تصرخ من هوله جِنّة الأرض ، وملائكة السهاء ، وتتقطع من أجله القلوب ، وتتفتت المرائر ، كيا يجد ذلك كل من وقف على التاريخ الصحيح ، وصحيح الحديث لأئمة أهل السنة ، كإبن على الأثير ، والطبري ، وغيرهما من مؤرخيهم .

وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة الأنبياء (ع) آية ١٠٥ : ﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ ، وهم الصالحون الذين يرثون الأرض لا سواهم .

وقال تعالى في سورة آل عمران آية ٨٣: ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها ﴾ ، وذلك لا يكون إلا بعد ظهور إلاناني عشر من أئمة البيت النبوي ، وهو المهدي المنتظر (عج) .



#### أخبار المهدى المنتظر متواترة

أما أحاديث المهدي المنتظر (عج) فمتواترة بين الفريقين فقد جاء عن النبي (ص) أنّه قال: « لا تنقضي الليالي والأيام حتى يبعث الله رجلًا من أهل بيتي ، يواطي إسمه إسمي ، يملاء الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت ظلما وجوراً ، ويُصلي عيسى خلفه ، ويساعده على قتل الدجال بأرض ( لدّ ) من فلسطين » وأخرجه الحفاظ من أهل السنة عن رسول الله (ص) .

فمنهم: إبن الصباع المكي المالكي كما مر في كتابه (الفصول المهمة) ص ٣١٠ و٣١٩، وإبن حجر الهيثمي في (صواعقه) في آخر الآية الثانية عشرة من الباب الحادي عشر ص ١٦١ وفي ص ٢٠٦ في آواخر الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في فضل بعض أهل البيت (ع).

ومنهم : زيني دحلان في ( الفتوحات الإسلامية ) ص ٣٢٢ من جزئه الثاني .

ومنهم: الحافظ الترمذي في صحيحه ص ٨٦ من جزئه الثاني في باب ما جاء في الخلافة من أبواب الفتن.

ومنهم : الحافظ أبو داود في ص ٨٧ من صحيحه من جزئه الرابع .`

ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) في صنهم : الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده) في ص ١٧ و ٧٣ و ٥٣ و ٥٣ من جزئه الثالث .

ومنهم : الحاكم في (مستدركه) ص ٥٥٧ و ٥٥٨ من جزئه الثالث ، وصححه على شرط البخاري ومسلم .

ومنهم : الــذهبي في ( تلخيص المستدرك ) ص ٥٥٧ و ٥٥٨ من جزئه الثالث معترفاً بصحته .

ومنهم : الثعالبي في ص ٤٠٤ من كتابه ( ثمار القلوب )

ومنهم : الإمام القرطبي كما في ص ٤٧٥ من ( دائرة المعارف ) من جزئه العاشر .



# حديث إثني عشرة خليفة كلهم من قريش

وقد مر عليكم تعداد الأئمة الإثني عشر من البيت النبوي (ص) السذين لا يسزيدون واحداً، ولا ينقصون، الدين عناهم رسول الله (ص) بقوله (ص): « لا ينال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليهم إثنا عشر خليفة كلهم من قريش » على ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) ص ١١٩ من جزئه الثاني في باب الناس تبع لقريش من كتاب الإمارة، وأخرج الإمام البخاري في الناس تبع لقريش من كتاب الإمارة، وأخرج الإمام البخاري في الأحكام:

عن جابر بن سمرة قال : «سمعت رسول الله (ص) يقول : «يكون بعدي إثنا عشر أميراً قال كلمة لم أسمعها ، فقال أبي : إنّه قال كلهم من قريش » وأنتم ترون أن هذا التنصيص عليهم من النبي (ص) لا ينطبق ولا يستمر حتى تقوم الساعة إلا على الأثمة الإثني عشر من أهل البيت النبوي خاصة دون غيرهم ، وذلك لما تعلمون من أنّه لا يمكن حمله على المستخلفين بعد رسول الله (ص) لأنهم دون هذا العدد ، ولا على ملوك الأمويين لأنهم لم يكونوا بهذا العدد ، ولا حمله على أمراء بني العباس ، لأنهم لم يكونوا إثني عشر . وتخصيصه ببعضهم على أمراء بني العباس ، لأنهم لم يكونوا إثني عشر . وتخصيصه ببعضهم

دون بعض تخصيص بلا مخصص ، وترجيح بلا مرتجع ، وكلاهما باطلان . مع إنّه مستلزم لنسبة المبهم والمهمل إلى النبي (ص) في ذكر أسهائهم لو كان (ص) يريد واحدا منهم بعينه ، وهو في مقام بيان من يتعين الرجوع إليهم من بعده (ص) في حفظ دينه ، وبيان أحكامه ، وتنفيذ حدوده ، وذلك لا يجوز نسبته إلى النبي (ص) .

ومن حيث أنّ رسول الله (ص) لم يأت على ذكر أحد من الخلفاء الثلاثة (رض) في حديثه ، ولم يذكر واحداً من ملوك الأمويين ، ولا أمراء العباسيين ، ولا غيرهم ممن جاء بعدهم مطلقاً ، في أحاديثه (ص) ، وعدل عنهم جميعاً إلى التنصيص على عترته أهل بيته (ص) وعدهم بأسمائهم (ع) واحداً بعد واحد فكانوا إثني عشر إماماً كما تقدم تفصيله ، علمنا أنّه (ص) لا يريد واحداً من أولئك الذين تقدموا على عترته ، وتربعوا على كرسي الحكم بالقهر ، والقوة .

وشيء آخر يمنع منعاً باتاً من إرادة النبي (ص) لهم ، هو مجافاتهم لقوانين شريعته وأحكامها ، وتعديهم لحدود الله تعالى ، فلا يمكن حمل حمديثه (ص) عليهم ، كما لا يمكن حمله على الفاطميين وغيرهم في مصر ، لأنهم لم يكونوا بهذا العدد ، ولا على سلاطين العثمانيين ، لأنهم ليسوا من قريش ، ولم يكونوا بهذا العدد . فإذا ثبت بطلان ذلك كله تعين حمله على الأئمة الإثني عشر من عترة النبي (ص) ، أهل بيته (ع) الذين أولهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) ، وآخرهم الحجّة المهدي المنتظر (عج) كما مر بيانه مفصّلاً .

وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة النساء آية ١٥٩ : ﴿ وَإِنَّ مِن أَهُلُ الْكَتَابِ إِلَّا لَيُوْمَنَنُ بِهُ قَبِلُ مُوتَهُ ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ . وأخرج البخاري في أواخر ص ١٦٨ من (صحيحه) في باب نزول عيسى بن مريم (ع) من جزئه الثاني .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » .

ويقول إبن حجر الهيشمي في آخر آية ١٢ من الفصل الأول من الباب الحادي عشر من (صواعقه) « تواترت الأخبار بكثرة رواتها عن المصطفى (ص) بخروجه ، وأنّه من أهل بيته ، وأنّه يملك سبع سنين ، وأنّه يملأ الأرض قسطا ، وعدلاً ، وأنّه يخرج معه عيسى على نبيّنا (وآله) وعليه أفضل الصلاة والسلام ، فيساعده على قتل الدجّال بباب (اللد) بأرض فلسطين ، وأنّه يؤم هذه الأمّة ، ويصلي عيسى خلفه »

ويقول شيخ أهل السنة المعروف نور الدين علي بن محمد المكي المالكي الشهير بابن الصبّاغ في كتابه (الفصول المهمة) ص ٣١٠: « إنّ الروايات عن الأئمة الثقات ، والنصوص الدالة على إمامته كثيرة بالغة حدّ التواتر ، حتى أضر بناعن ذكرها اعتهاداً على اشتهارها ، وقد دوّنها أصحاب الحديث في كتبهم ، واعتنوا بجمعها ، ولم يتركوا شيئا منها ، ومّن اعتنى بذلك وجمعه على الشرح والتفصيل الإمام جمال الدين أبوعبد الله محمد بن إبراهيم الشهير بالنعهان في كتابه الذي صنّفه (ملء العيبة في طول الغيبة ) وجمع الحافظ أبونعيم أربعين حديثاً في أمر المهدي رضوان الله عليه خاصة ، وصنّف الشيخ أبوعبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي في ذلك كتاباً سمّاه (البيان في أخبار صاحب الزمان) .

وروى الشيخ أبو عبد الله الكنجي المذكور في كتابه هذا بإسناده قال رسول الله (ص): « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ، يواطىء إسمه إسمي » .

وأخرجه أبـو داود في (مسنـده): عن عـلي كـرّم الله وجهـه،

ورضي الله عنه ، عن النبي (ص) أنّه قبال : « لو لم يبق من البدهر إلاّ يوم واحد لبعث الله فيه رجازً من أهبل بيتي يملؤهما عبدلاً كما ملئت جوراً » هكذا أخرجه أبو داود في ( مسنده ) .

ورواه أبو داود والترمذي في سننها كل واحد منها يرفعه إلى أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول المهدي مني أجلى الجبهة ، أقنى الأنف ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً » وزاد أبو داود « ويملك سبع سنين » وقال هذا حديث ثابت صحيح .

ورواه الطبراني في (مجمعه) وكذلك غيره من أئمة الحديث إلى أن قال في ص ٢١٧ قال صاحب (البيان) الكنجي: وممّا يدل على كون المهدي حيّا باقياً منذ غيبته إلى الآن ، وأنّه لا امتناع في بقائه كبقاء عيسى بن مريم (ع) ، والخضر ، وإلياس، من أولياء الله تعالى، وبقاء الأعور الدجّال ، وإبليس » ويؤيد ذلك الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وإنّه لعلم الساعة ﴾ قال : « هو المهدي يكون في آخر الزمان » . وأمّا السنّة فقد مرّت قال : « هو المهدي يكون أبو داود يرفعه بسنده إلى أم سلمة (رض) قالت : « سمعت رسول الله (ص) يقول : المهدي من عتري من ولد فاطمة » ثم أخرج عدّة أحاديث صحيحة عن جماعة من أئمة الحديث من أهل السنّة تدلّ بصراحة على إمامته بعد أبيه الحسن العسكري (ع) كما تقدم ذلك عن ابن حجر في صواعقه ) .

ويقول صاحب القوت المقتدي على جامع الترمذي ص ٤٦ من جزئه الثاني: «قد تظافرت الأخبار البالغة حدّ التواتر معنى عن النبي (ص) في كون المهدي من أهل البيت من ولد فاطمة (رض)».

وقال زيني دحلان في ( الفتوحات الإسلامية ) ص ٣٢٢ من

جزئه الثاني: «أحاديث المهدي كثيرة متواترة ، والضعيف فيها ، وإن كان أكثر ، لكنها لكثرة رواتها ومخرجيها يقوي بعضها بعضا حتى صارت تفيد القطع ، وإنّ العلامة السيد محمد رسول برزنجي نبه في آخر كتاب ( الإشاعة ) على تواتر الأخبار التي جاء بها ذكر المهدي ، « وأنّه من المقطوع به ، وأنّه من ولد فاطمة ، وأنّه يملأ الأرض عدلاً » انتهى مقاله .

وقال العارف محمد بن عبد الوهاب الشعراني في ص ١٢٧ من كتاب (اليواقيت والجواهر) من جزئه الثاني بعد كلام له مسهب جاء في أوله: «إنّ المهدي حيّ موجود وقد اجتمع به غير واحد من علماء أهل السنّة وحفّاظها \_ إلى أن قال \_ فهناك يترقب خروج المهدي من أولاد الحسن العسكري، ومولده ليلة النصف من شعبان، سنة خس وخسين ومئتين، وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم (ع)، فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان وخسين وتسعمائة، ستاً وستين وسبعمائة سنة. هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركة الرطلي بمصر المحروسة، عن الإمام المهدي حين اجتمع به، ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص رحمهم الله » انتهى .

إلى كثير غيرهم من أئمة أهل السنّة وحفّاظهم فإنّهم متفقون جميعاً على تولده ، وثبوت غيبته ، وأنّه يظهر في آخر الزمان ، « يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً » على حدّ تعبير النبي (ص) . وقال ابن الصبّاغ المكي المالكي في ص ٣١٠ من ( فصوله المهمة ) « إنّ صفته (رض) شاب مربوع القامة ، حسن الوجه ، والشعر يسيل على منكبيه ، أقنى الأنف ، أجلى الجبهة » .

أقول : والمشهور إنّ تاريخ ولادته (ع) بالحروف ( نور ) أي سنة ستوخمين ومئتين ، ليلة النصف من شهر شعبان ، ولما غاب عن

الأبصار كان عمره (ع) يومئذٍ \_ روحي فداه \_ خمس سنين ، وقيل أربع سنين .

وقال الشيخ الحنفي في (ينابيع المودة) في الباب التاسع والسبعين ص ٣٧٦ وما بعدها: « وكان في غيبته تخرج توقيعات على أيدي سفرائه إلى سنة تسع وعشرين وثلاثهائة ، وأول هؤلاء السفراء أبو عمرو عثهان بن سعيد العمري ، كان منصوبا من الإمام العسكري (ع) وقام بأمر الحجة المنتظر كقيامه بأمر الإمامين قبله ، وبعد وفاته (رض) كان السفير إبنه أبو جعفر محمد بن عشهان ، ثم أبو القاسم الحسين بن روح ، ثم أبو الحسن على بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولم تكن الشيعة لتثق بمن كان يدّعي النيابة ، إلا بعد ظهور المعجزات الخارقة على يده من الحجة المنتظر » انتهى قوله .

وقال إبن الصباغ المكي المالكي في ( فصوله المهمة ) ص ٣١٩ : « قد جاءت الآثار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدي (رض) ثم ذكر تلك العلامات ، فإنّ أردتم الوقوف عليها فراجعوها هناك وإنّما ذكرناه لكم بطوله لأنّه أقوى في الحجة ، والبرهان به أتمّ ، وإلّا فالأخبار عندنا في ذلك أكثر ، وأوضح ، وأصحّ ، وأصرح ، وقد ذكرها أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في الغيبة وقد ظهر أكثرها وبقي منها اليسير .

وإذا كان هذا ، وأضعاف أمثاله ، من الأحاديث المتواترة لفظاً ومعنى المؤيدة بأحاديث الشيعة ، وحفّاظ أهل السنّة ومؤرخيهم ، لا يقوم بإثبات ولادته وغيبته ، فقل لي إذن بماذا يا ترى تستطيعون أن تثبتوا معالم دينكم ، وأحكام مذهبكم ؟ وبماذا يا ترى تثبتون نبوّة نبيّنا على من حاجّكم من أهل الكتاب وغيرهم ، وهم لم ينقلوا لكم شيئا من معجزاته (ص) ، وسواطع آياته ؟ فإن رأيتم أن لكم الحجّة عليهم

في القرآن فها نحن أولاء قد تلونا عليكم شذرات من آياته تنطق بوجوده ، وإمامته ، وها هي ذي السنة النبوية المفسرة لها التي تشهد بصحة صدورها صحاح أهل السنة ، ومشاهير علمائهم ، تنادي بأعلى صوتها بولادته ، وغيبته ، وظهوره (ع) بعدها . وإذا كان كل هذه الأدلة ونحوها لا تكفي شاهدا ناطقا ، وبرهانا واضحا على إثبات وجوده ، فخير أن تكسر الأقلام ، ويبطل كل حجاج ، ولا يقوم على صحة شيء حجة ولا برهان ، ولم يصح شيء في الأذهان إذا احتاج وجود النار إلى دليل وبرهان ، ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار ﴾ .



# قول الإمام إبن تيمية في المهدي (ع)

والغريب من الإمام ابن تيمية أن يقول في ص ١٣٢ من (منهاج السنّة) من جزئه الثاني: «قد مضى عليه (يعني المهدي المنتظر (ع) أكثر من أربعمائة وخمسين سنة ، والشيعة يدعون الله تعالى في ظهوره فلم يظهر ، وعمر رجل من المسلمين هذه المدة يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمّة محمد (ص) ، فلم يعرف أحمد ، ولا بعد مجيء خير الرسل (ص) عاش مائة وعشرين سنة ، وقد ثبت صحيحاً أنَّ النبي (ص) قال في آخر عمره لن يعيش من ولد في تلك الليلة أكثر من مئة سنة » ، نقلناه بالمعنى . ثم أعهار خير أمة من الستين إلى السبعين واحتجاجهم بحياة الخضر باطل على باطل ، فمن يسلم لهم بقاءه ؟ وعلى تقديره فليس هو من خير أمة ، ثم إنَّهم يحتجون بأحاديث السنة ، فالحديث الذي أورده هذا المصنف الرافضي لا يفيدهم شيئاً ، فإن قلتم هو حجّة على أهل السنّة فنقول : هو من آحاد الخبر . فكيف يثبت به أصل الدين ؟ ولأنَّ لفظه حجَّة على الرافضة ، فإنَّه يواطى اسمه إسمى وإسم أبيه إسم أبي فهو محمد بن عبد الله وليس محمد بن الحسن وقد روي عن على (رض) أنَّه قال : هو من ولد الحسن بن على دون الحسين ، وأحاديث المهدى معروفة ثابتة في ( مسند أحمد ) ، و( سنن السجستاني) ، والترمذي ، وغيرها ، مثل حديث عبد الله بن مسعود عن النبي (ص) أنّه قال : « لو لم يبق من الدنيا غير يوم لطوّل الله ذلك حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي يسواطي إسمه إسمي ، وإسم أبيه إسم أبي » هذا ملخص كلام الإمام ابن تيمية .

ونحن نقول في جوابه: أولاً: أمّا قوله: « وقد مضى عليه أربعاثة وخمسون سنة وهم يدعون الله تعالى في ظهوره فلم يظهر » فيقال له : لقد فات الإمام إبن تيمية ، ولم يهتد إلى أنَّ الله تعالى قد أمر الناس بدعائه ، وأطلق عليه إسم العبادة ، وأنّ الراغبين عنه سيدخلهم جهنم داخرين بقول ه تعالى في سورة المؤمن آية ٦٠ : ﴿ وقال ربِّكم ادعوني استجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وأنتم ترون أنّ الله تعالى قد توعد المستكبرين عن دعائه الذي سماه عبادة بدخول جهنم داخرين صاغرين ، فيجب على كل مسلم أن يدعوه تعالى لأنّه عبادة مطلوبة ومحبوبة لديه ، وليس بواجب على الله تعالى أن يجيب دعاء كل من دعاه ، ومن حيث أنَّ الله تعالى لم يستجب دعاءهم في الحال ، علمنا أن في تركه تعالى إجابتهم مصلحة تعود عليهم ، ولا يلزم من عدم استجابته لهم أن يتركوا هـذه العبادة في هـذا الحـال وغـيرهـا من الحـالات ، إذ عـلى العبـد أن يتضرع إلى الله تعالى ، ويدعوه فيها يتعلق بدينه ودنياه ، ويتوسَّل إليه في قضائه ، وليس على الله تعالى قضاؤها حتماً فإنَّه العليم بما هـو الأصلح لعباده ، فيفعل ما هو خير لهم في التدبير وفي الدعاء المأثور: « ولعلّ الذي أبطأ عنى هو خير لى لعلمك بعاقبة الأمور ».

فلو علم الله تعالى أنّه لا خير ولا مصلحة في الإجابة في الحال ، لم يفعله ، ولم يستجب لهم الدعاء في ذلك الحال .

وأمّا قوله : « وعمر رجل من المسلمين هذه المدّة يعرف كذبه

بالعادة المطردة في أمّة محمد (ص) » ، فيعطيكم صورة واضحة عن الإعتراف بولادته (ع) ، ولكنه يرى أنّ بقاءه هذه المدة يعرف كذبه بالعادة المطردة ، للحديث الذي أورده وللتعليل العليل الذي جاء به « من أنّ أعار خير أمّة إنّما يكون من الستين إلى السبعين » فهو يريد أن ينفي بقاءه هذه المدة للصحيح المزعوم ، والعادة المخرومة .

وليت إبن تيمية علم أنّ الخوارق الجارية على أيدي الأنبياء (ع) كلّها من هذا القبيل أيضاً ، وما المانع العقلي أن يكون بقاؤه معجزة من معجزات سيد الأنبياء (ص) كبقية معجزاته (ص) الخالدة ؟ ثم إنّ العادة لا يحصل معها العلم بموته (ع) ، فإنّه إذا ما ثبت تولده ، وثبتت غيبته بالدلائل القطعية ، كها تقدم تحقيقه ، فليس بد من ظهوره بعد غيبته كها نطقت به الأحاديث المتواترة بين الفريقين ، ولأنّه لا يوجد ما يدلّ على موته بعد ثبوت ولادته (ع) ، فيلزم من ذلك أن نحكم بحياته وبقائه إلى حين ظهوره ، نزولًا على حكم ذلك الإستصحاب الشرعي والعقلي معا ، أعني استصحاب حياته وبقائه لتواتر الأحاديث بولادته ، وبقائه حتى يخرج « فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا كها ملئت ظلماً وجوراً » كها ذكرنا ، الأمر الذي يغنينا عن هذا الإستصحاب .

وأمّا ما ذكره من العادة ، فعلى فرض تسليم وجودها جدلاً فلا تنهض دليلاً على موته ، بل ولا يزول معها احتال حياته وبقائه فضلاً عن القطع به ، بل العلم بتولده ووجوده لا يزول إلّا بالعلم بحوته فإنّ البرهان القطعي لا يزيله إلّا بسرهان قطعي مثله ، دون الظن ، والتخمين ، والإستبعاد ، والإستغراب ، والتعصب البغيض ، فإنّه لا حجّة في شيء منها إطلاقاً . فالإحتجاج بالعادة على موته غير صحيح ، وعدم العلم ببقائه بعد تولده لا يكون علماً بموته ولا دليلاً على عدم وجوده ، ومن هذا الذي يا تسرى أوحى إلى الإمام ابن تيمية بموته ، فحكم جازماً بعدم وجوده ؟ وكيف ساغ له الإخبار به وهو لا دليل له فحكم جازماً بعدم وجوده ؟ وكيف ساغ له الإخبار به وهو لا دليل له

عليه ، ولا يُمكن الإعتباد فيه على هوى النفس الذي ينبغي لمثله أن يترفع عنه ؟! .

## القرآن والعلم والعقل لا تمنع بقاء الإنسان حيًّا مئات السنين

وأمّا قوله « فإنّ أعهار خير أمّة من الستين إلى السبعين » فمردود وغير مقبول ، أمّا من حيث العقل : فليس عنده ما يحكم باستحالة بقاء الإنسان حيّا مئات السنين ، حتى يمتنع ، ولا يكون معقولاً لحكمه ، جازماً بأنّ الله تعالى على ذلك لقدير ، على أنّنا قد وجدنا الكثير من المسلمين في عصرنا بلغت أعارهم أربعين ومئة وما فوقها .

ثم إنّ الإمام ابن تيمية لم يسلم من التناقض ، فإنّه قرر هنا أنّ أعار خير أمة من الستين إلى السبعين ، وهناك ترونه يقول : « إذ لا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة » فإنّ المفهوم من هذا القول بأنّه قد عاش كثيرون في زمن الإسلام خس عشرة سنة ومائة ، أو عشر سنين ومائة ، أو مائة كاملة ، مع ذلك تراه يزعم أنّ أعار خير أمّة من الستين إلى السبعين ، وهل هذا إلّا تناقض بين ؟!! .

وأمّا من حيث العلم ، فحسبكم شهادة الأطباء الماهرين كما في مجلة (المقتطف) المصرية ص ٢٣٩ من الجزء الثالث سنة ٥٩ قالوا: «لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إنّ كل الأنسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له . وإنّه في الإمكان أن يبقى الإنسان حيّا ألوفاً من السنين ، إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته ، وليس قولهم هذا مجرّد ظنّ وتخمين بل هو نتيجة لنظرية علمية مؤيدة بالإختبار » وقالوا أيضاً في ص ٢٤٠ من المجلة نفسها : «وغاية ما ثبت الآن من التجارب المذكورة أنّ الإنسان لا يموت بسبب بلوغ

عمره الثمانين والمائة من الستين ، بل لأنّ العوارض تنتاب بعض أعضائه فتتلفها ، ولارتباط بعضها ببعض تموت كلها فإذا استطاع العلم أن يزيل هذه العوارض ، أو يمنع فعلها لم يبق مانع من استمرار الحياة ، مئات السنين » .

وإن ابتغيتم المزيد من أدلَّة جواز بقاء الإنسان ألوفاً من السنين فعليكم بمراجعة علم الحيوان ـ البيولوجيات - لتعلموا ثمة أنّـ لا مانـع من ذلك عقالًا ، ثم إنَّ الحتالف الناس في القابليات ، والإستعدادات ، أمر لا سبيل إلى إنكاره ، فمن الجائز إذن أنَّ الله تعالى قد أودع في جسم الإمام المنتظر (ع) من القابليات ، والإستعدادات ، والطاقات ، ما لا يؤتّر فيها تلك العوارض اللاحقة لجسمه الشريف (ع) ، كما لا مانع من أن يكون الله تعالى قد خلق في جسمه من المواد ( البنسلينية ، أو الأورمايسينية ، أو السترتبومايسينية - الخميرة المتموجة \_ أو الكلورومايسنية » ، أوغيرها من المواد التي توصّل العلم الحديث إلى اكتشافها في قتل الجراثيم ، أو منع تأثيرها وما لم يتوصّل إليه لحدّ اليوم وقد يتوصّل إليه يوما \_ ما \_ ما يمنع تأثيرها ، أو يقضى على كل ( مكروب وجرثوم ) يوجب تلف أعضائه ، فيبقى حيّاً ما شاء الله تعالى له من الحياة ، كما يجوز أنَّ الله تعالى منع وصول تلك الجراثيم إليه من طريق أخرى ، على ما رآه تعالى من الحكمة والصلاح في استمرار حياته وبقائه (ع) ، وليس هناك من يستطيع أن يمنع هذا ، أو يحكم باستحالته ، أو استبعاده واستغرابه ، إلا الذي لربّه كنود ، أو لعقله مكابر ، أو للعلم معاند .

وأمّا من حيث القرآن فلأنّه ذكر حياة نوح النبي (ع) ألف سنة إلا خمسين عاماً وهي المدة التي مكث فيها في قومه ، يدعوهم فيها إلى عبادة الله تعالى ، وهذا إبليس عدو الله موجود إلى الوقت المعلوم ،

وناهيك بالكتاب شاهدا عليه ، ولقد فات الإمام ابن تيمية أن يتمثّل بقول الشاعر المسلم العربي :

وقولك إنّ الإختفاء مخافة

من المقتل شيء لا يجوزه الحبجر

فقل لي لماذا غاب في العار أحمد

وصاحبه ( الصديق ) إذ حسن الحَــدُرُ

ولم أُمِرتْ أم الكليم بقذف

إلى نسيسل مصر حسين ضاقست به مِصرُ

وكم من رسول خاف أعداه فاختفى

وكم أنبياء من أعاديهم فروا

أيسعب رب الخلق عن نصر دينه

على غيرهم كلا فهذا هو الكفر

وهل شاركوه في الذي قلت إنه

يسؤول إلى جبن الإمام وينجرر

فإن قلت هذا كان فيهم يأمر من

له الأمر في الأكوان ، والحمد ، والشكر

فقل فيسه ما قد قلت فيهم فكلهم

على ما أراد الله أهواؤهم قصر ا

وإنّ تسرّب فسيه تطول بقائمه

أجابك إدريس وإلىاس والخضر

وفي إبن أبي الدنيا جليُّ دلالية

على أنَّ طول العمر ليس له حصرٌ

ومكث نبي الله نوح بقومه

كذا قوم أهل الكهف نصّ به الذُّكرُ

وقد وجدا الدجّال من عهد أحمد(۱)

ولم ينصرم منه إلى الساعة العمر وقد عاش أوج ألف عام وفوقها
ولولا عصا موسى لأخّره الدهر ومن بلغت أعارهم فوق مائة



 <sup>(</sup>١) ويقول إبن حجر الهيتمي في ص ٢٧ من كتابه ( الفتاوى الحديثة ) عن النبي (ص) أنّه قال .
 « من كذّب بالدجّال ، فقد كفر ، ومن كذّب بالمهدي فقد كمر » .

## المعمرون من أهل السنّة

وأمّا قوله: « فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام وعاش مائة وعشرين سنة » فنقول فيه إنّ هذه الكلمة لا ينبغي صدورها من باحث ورع ، إذ لا يستطيع الإنسان الورع أن يحكم بشيء ما لم يطلع عليه ، وليس في إمكانه أن يعلم ما في باطن الغيب ليبدي رأيه فيه ، والجهل بالشيء ليس علماً بعدمه ، وعدم العلم جهل ، ولا يحتج بالجهل إلّا جاهل مبطل ، فكيف يجوز للإمام ابن تيمية أن ينفي ذلك مع وجوده ؟!! .

أجل! الله يعلم والراسخون في العلم يعلمون أنّه قد عاش رجال كثيرون من حفّاظ الحديث، ونقاده، من أهل السنّة إلى عشرين ومائة سنة وما فوقها وقد نصّ الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفّاظ) كغيرة من حفّاظهم على جماعة كثيرة منهم، وسأتلو عليكم أساء بعضهم لتعلموا ثمة أنّ ما قاله الإمام ابن تيمية لا أصل له.

ابو عمر الحافظ المعروف (غلام تغلب) عبد الواحد بن هاشم فقد ذكر الذهبي في (تذكرته) ص ٨٦ من جزئه الثالث أنّه ولـد سنة (١٦١هـ) سنة إحدى وستين ومائة ومات سنة (٣٤٥هـ) خمس

- وأربعين وثلاثمائة فيكون عمره أربعاً وثمانين ومائة سنة .
- الحافظ المعروف خيثمة بن سليمان فإنه قال في ص ٧١ من تذكرته من جزئه الثالث: إن أصح القولين في تولده سنة (٢٠٥هـ) خمس ومائتين . وقال إنه مات باتفاق سنة (٣٤٠هـ) أربعين وثلاثمائة فيكون عمره خمساً وثلاثين ومائة سنة .
- ٣ ـ الحافظ المعروف الرشاطي فقد قال في (تذكرة الحفاظ) ص ٩٩ من جزئه الرابع ؛ كان مولده سنة (٢٠٤هـ) ست وثلاثين وأربعين وخمسائة فيكون وأربعين وخمسائة فيكون عمره ستا وثلاثين ومائة (١٣٦) سنة .
- ٤ شيخ القرّاء عند أهل السنّة أبو العباس ، فقد ذكر في آخر
   ص ١٥١ وما بعدها من (تذكرته) من جزئه الثالث أنّه مات عن
   ستين ومائة ( ١٦٠ ) سنة .
- الربيع بن خيثم فقد قال في ص ٥٥ من (تلكرته) من جزئه
   الأول أنه مات من سبع وعشرين ومائة (١٢٧) سنة .
- ٦ كريمة الزبيرية قال الذهبي في (تذكرته) ص ١٠٦ من جزئه الرابع
   ما نصّه: « وقد بقيت كريمة بعد ساعد بن سنان الحافظ مائة
   وعشرين ( ١٢٠) سنة » .
- ٧ ـ سليم بن عامر الحمصي من الطبقة الثالثة قال إبن حجر العسقلاني
   في كتبابه ( التقريب ) ص ٧٦ إنّه عباش ثلاثين ومائة ( ١٣٠ )
   سنة .
- ٨ ـ الحافظ معروف بن سويد الأسدي عاش على ما في ص ٢١١ من
   التقريب عشرين ومائة ( ١٢٠ ) سنة .
- ٩ \_ عبد الرحمن بن مل قال الذهبي في تذكرته ص ٦١ من جزئه الأول

- إنه عاش ثلاثين ومائة ( ١٣٠ ) سنة .
- 1٠ ـ الحافظ معروف بن عبد الله الخياط أبو الخطاب الدمشقي فإنه عاش على ما في ص ٢١١ من تقريب العسقلاني ما يزيد على ثلاثين ومائة ( ١٣٠ ) .
- ١١ ـ زر بن حبيش فقد ذكر الـذهبي في (تذكـرته) ص ٥٤ من جـزئه
   الأول أنّه عاش عشرين ومائة ( ١٢٠) سنة .
- 11 ـ الحافظ إسحاق المعروف بأبي عمرو الشيباني فإنّه على ما في ص ٢٦٢ من ( التقريب ) قد قارب المائمة والعشرين ( ١٢٠ ) سنة .
- ۱۳ ـ شريح بن هاني فقد عاش على ما في ص ٥٦ من (تـذكرة
   الذهبي ) من جزئه الأول عشرين ومائة ( ١٢٠ ) سنة .
- 18 ـ محمد بن حيان ففي ص ١٢٧ من (تذكرة الحفّاظ) من جزئه الثالث أنّه مات وهو في المائتين وأقلّ ما يصدق عليه هذا القول أنّ عمره كان يومئذٍ إحدى وتسعين ومائة (١٩١هـ) سنة .
- وأمّا الذين عاشوا من حفّاظ أهل السنّة دون المائة والعشرين فكثيرون وإليكم أسهاء بعضهم .
- ١٥ ـ عبد الله بن مرزوق فقـد ذكر الـذهبي في (تذكـرته) ص ٤٢ من جزئه الرابع أنّه عمر ست عشرة ومائة ( ١١٦) سنة .
- ١٦ ـ الحافظ أحمد بن إسحاق فقد عاش إثني عشرة ومائة (١١٢) سنة
   على ما سجّله الذهبي في ص ١٩٤ من تذكرته من جزئه الثاني .
- ١٧ \_ معاوية بن موسى الجمحي ففي (تهذيب التهذيب) لإبن حجر العسقلاني ص ٣٩ من جزئه السادس أنّ له مائة سنة وزيادة على

- عشروبني في جارية تزوّجها فافتضها قال موسى بن هارون مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائتين (٢٤٣هـ) .
- ١٨ ـ الحافظ السلفي فقد ذكر الذهبي في ص ٥٥ من تذكرته من جزئه
   الرابع أنّه عمّر ستاً ومائة ( ١٠٦ ) سنة .
- 19 \_ عطيّة بن قيس الحمصي قال في (التهذيب) ص ٢٢٨ من جرئه السابع قال سعد بن عطيّة مات أبي سنة إحدى وعشرين ومائة وله مائة سنة وأربع سنين ( ١٠٤) .
- ٢٠ ـ الحافظ إسماعيل القاضي قال الذهبي في آخر ص ١٨٠ وما بعدها
   من تذكرته من جزئه الثاني أنّه عاش ثلاثاً ومائة (١٠٣) سنة .
- ٢١ ـ أحمد بن محمد الخليلي قال الـذهبي في (تذكرة الحفّاظ) ص ٢٧ من جزئه الرابع أنّه عاش فوق المائة ( ١٠٠ ) سنة .
- ٢٢ ـ عصام بن بشير الكعبي الحارثي ففي (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلاني ص ١٩٤ من جزئه السابع قال البخاري بلغ سنة عشراً ومائة (١١٠) سنة .
- ٢٣ ـ محمد بن يوسف قال الذهبي في ص ٥٤ من (تذكرته) من جزئه الثاني أنّه عمر مائة ( ١٠٠) سنة .
- ٢٤ ـ مسلمة بن الفضل قال العسقلاني في كتابه ( التقريب) ص ٧٦ من جزئه الأول أنه قد تجاوز المائة ( ١٠٠ ) سنة .
- ٢٥ ـ الحافظ عمير بن أحمد فقد قال الذهبي في (تلذكرته) ص ١٤٣ من جزئه الرابع أنه عاش اثنتين ومائة (١٠٢) سنة .
- ٢٦ ـ عبد الرحمن بن عمير فقد قال الذهبي في (تذكرته) ص ١٢٨ من جزئه الأول أنّه عاش أكثر من مائة ( ١٠٠ ) سنة .
- ٢٧ \_ إسحاق بن شاهين بن الحارث قال إبن حجر العسقلاني في

( التقريب ) ص ١٠٤ قد جاوز المائة ( ١٠٠ ) سنة .

٢٨ ـ محمد بن سليمان قال العسقلاني في ( التهذيب ) ص ١٩٩ من جزئه التاسع أنه كان له من العمر ثلاث عشرة ومائة (١١٣) سنة .

وغير هؤلاء كثيرون من أئمة الحديث عند أهل السنّة ما لو أردنا استقصاءهم لضاقت به أوراق كثيرة تدونها ، وقال في ( الروضة الندية ) ص ٢١٥ : « إنّا وجدنا من عاش إلى مائة وسبع وعشرين ، ومائة وأربعين ، ومائة وخسين ، بل وإلى ماءتي سنة ) .



## المعمرون من غير المسلمين

وأمّا المعمرون من غير المسلمين في هذه الأواخر ـ من النساء والرجال ـ فكثيرون وقد ذكرهم بأسمائهم وبين أعمارهم صاحب كتاب (عجائب الخلق) في ص ٩٤ من جزئه الأول وهم كما يأتي:

- ۱ ـ هنري جنكنسن عمره ( ۱۲۹ ) سنة .
- ۲ ـ كونتس دسمون عمرها (۱٦٢) سنة .
  - ٣ ـ توماس بار عمره (١٥٢) سنة .
  - ٤ ـ بطرس غارون عمره ( ١٣١ ) سنة .
  - ٥ ـ هنا سكويمشتو عمرها (١٢٦) سنة .
    - ٦ ـ منافيلبس عمره (١١٧) سنة .
    - ٧ إيزابيل واكد عمرها ( ١١٢ ) سنة .
      - ٨ ـ توماس لافتر عمره (١١١) سنة .
    - ٩ ـ بتريك جبسن عمره (١١١) سنة .
- ١٠ حنا تابت عمره (١١٠) سنة ، ثم قال إنّ الأشخاص

الواردة أسهاؤهم فيها تقدم فإنّهم معروفون ، وأعهارهم مقيدة في الكنائس . وفي العهاد انتهى .

وإنّا تلونا عليكم هذا كلّه ليتجلى لكم بوضوح أنّ الإمام ابن تيمية لا يعلم شيئا ممّا علمنا به ، ولم يقف على ما وقفنا عليه ، فليس له ولا من حقّه أن ينفي ما يجهله ، ثم إنّا نقول له ومن سلك سبيله ، ونأتيهم بما لا يمكنهم الفرار منه ، ونقول لهم :

إمّا أن تقولوا إنّ أولئك الحفّاظ من أعلامكم من خير أمّة ، أو تقولوا ليسوا من خير أمّة ، فإنّ قالوا بالشقّ الأول ، وهو قولهم بطل قول الإمام ابن تيمية وحصره والتعليل الذي جاء به ( من أنّ أعمار خير أمة إنّا يكون من الستين إلى السبعين ) .

وإن قالوا بالشق الثاني كما يقتضيه قول الإمام لإبن تيمية ، لنزمهم أن يقولوا بخروج أولئك الأئمة من حفّاظ أهل السنّة ، وأضعاف أمثالهم من حملة الحديث عندهم الذين أخذوا عنهم العلم والحديث ورجعوا إليهم في الأصول والفروع من خير أمة وهذا ما لا يجدون له جواباً أبدآ .

#### الحديث الذي أورده ابن تيمية

وأمّا الصحيح المزعوم في قول الإمام إبن تيمية فغير صحيح ، وعلى فرض صحّته جدلاً وهذا الفرض وإن كنّا لا نقول به لأنّه نخالف للعيان وينقضه الوجدان ، ولكن نقول به على سبيل التساهل مع الإمام ابن تيمية ومع هذا ينبغي لنا أن نضعه إلى جنب تلك الأحاديث المتواترة بين الطائفتين الناصّة على ثبوت توّلده وغيبته (ع) ، فإن كان المقام من باب تعارض الحديث ، وجب الجمع بينها على ما تقتضيه طناعة الإجتهاد وقواعد الفقه من حمل الظاهر على الأظهر ، وتأويل

الظاهر بالنصّ ، وحمل الضعيف من المتصادمين على ما لا ينافي القوي ، ولولم يمكن الجمع بينهم ولا تبرجيح أحدهما على الاخر بشيء من المرجحات الداخلية أو الخارجية ، توقفنا عن العمل بها جميعا والتمسنا دليلا من الخارج ، فإن وجد حكمنا به ، وإلا قلنا لا دليل معتبر فيه ، فهل يا ترى يكون المقام من هذا القبيل ؟ كلا ثم كلا ليس المقام من باب التعارض كي يحتاج إلى الحمل ، والتأويـل ، والجمع ، والترجيح ، والطرح ، أو التخيير ، وما كنت أحسب أنّ من لـ أدنى حظ في فهم الأدلّة ، وكيفية الإستدلال بها على ثبوت الأشياء ونفيها ، يخفى عليه البون الشاسع بين الموردين والموضوعين : مورد الصحيح المزعوم في قول الإمام ابن تيمية ، ومورد تلك الأحاديث الصحيحة المتواترة بين الفريقـين المنوهــة بحياة الإمــام المنتظر (ع) وبقــائه . فكـــأنّ الإمام ابن تيمية لا يفهم من مدلول الحديث أنّه لا يجوز بقاء من ولد في تلك الليلة خاصة التي في صبيحتها توفى رسول الله (ص) حيّا يـزيـد عمره على مئة سنة ، أو لا يـدري أنّ نفي الأخصّ لا يـدلّ عـلى نفي الأعمّ عند العلماء ، وليس في حديثه ما يدلّ على أنّه لا يجوز بقاء من لم يولد في تلك الليلة حيّا زيادة عليها ، وهذا هو الذي فهمه الجمهور من أئمة أهل الفقه وحفّاظهم على ما حكاه عنهم النووي في منهاجه عند ذكره الحديث المذكور ، وهو الذي يفهمه كل إنسان من أهل اللسان ، وأين هذا ممّا زعمه الإمام ابن تيمية من التعميم ؟ فإنّـه لا يفهم منه ولا يفيده وإرادته منه سلب لمعناه المطابقي وتحميله معنى لا صلة بينه وبينه .



#### الخضر موجود

وأما قوله: « إنّ وجود الخضر باطل ، وإحتجاج الشيعة به باطل على باطل » .

فتقول فيه ما كنت أحسب أنّ هذه الكلمة تخرج من فم عالم غاص في غمرات المعقول، وخاض لجمج المنقول! يا هذا! متى استدلّ الشيعة على حياة الإمام المنتظر (ع) بحياة الخضر (ع)؟ وأين استدلّوا؟ ومن هم المستدلّون به؟ ومن هم المناقلون له؟ وأي حاجة بهم إلى الإحتجاج بحياته (ع) على حياته (ع) سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح؟ ولعلّ الإمام إبن تيمية رأى أنّهم يذكرون الخضر وغيره من المعمّرين، ويذكرون بقاءهم، فتوهم أنّهم يحتجون بحياتهم على حياة المنتظر (ع) دون أن يتفطن إلى أنّهم إنّها ذكروا هؤلاء لا لأجل الإحتجاج بهم عليه (ع) بل لإثبات جواز بقاء الإنسان حيّاً مئات من السنين، وأنّه في الإمكان أن يبقى إلى ما شاء الله تعالى كما أيّده العلم الحديث.

أجل! إنَّما يحتجّون على حياة المنتظر (ع) وبقائه بـالكتاب والسنّـة المحمدية التي سجّلهـا فطاحـل أئمة أهـل السنّة، وأكـابر حفّـاظهم في

صمحاحهم ومسانيدهم المعتبرة ، وبالأصول النظرية المعقولة ، والنتائج العلمية التي يصدقها العيان ، ويحكم بصحّتها الوجدان ، فدونكها أدلّة كافية وافية لإزاحة العلّة ودفع تلك المضلّة كما تقدم تفصيله .

وقول الإمام إبن تيمية أنّ وجود الخضر باطل غير صحيح ، فإنّ النووي الذي لا ينازع في طول باعه ، وسعة اطّلاعه واجتهاده في علم الحديث منهم ، منازع ، قد نقل في (تهذيبه) و(منهاجه) على ما حكاه عنه إبن حجر العسقلاني في كتابه (الإصابة) ص ١٢٧ من جزئه الثاني عن جمهور أهل السنّة أنّه حي موجود ، وحكى عن صاحب (علوم الحديث) في فتاويه أنّه حي عند جماهير أهل العلم والصالحين والعامّة ، وأنّ جماعة منهم كانوا يرونه ، ويجتمعون بحضرته (ع) - ثم قال - وإنّما شدّ بإنكاره بعض المحدّثين انتهى . وهكذا سجّله الإمام قال - وإنّما شدّ بإنكاره بعض المحدّثين انتهى . وهكذا سجّله الإمام وجوده شاذّ لا يعتدّ به كائناً من كان .

#### الخضر من خير أمّة

وأمَّا قوله : « وعلى تقديره فليس هو من خير أمة » .

فنقول فيه: إنّ من الغريب أن يقول الإمام ابن تيمية إنّ الخضر ليس من خير أمّة ويخالف بذلك الضروري من الدين الإسلامي ، وذلك لما ثبت بحكم البداهة عند كل مسلم أنّ رسول الله (ص) وخاتم الأنبياء (ص) قد بعثه الله تعالى نبيّا لكل من كان في عصره (ص) ومن سيكون ويوجد بعده على الإطلاق ، سواء في ذلك الجن والإنس حتى تقوم الساعة ، ومن المقطوع به أنّ الجنسين والثقلين من مبعثه (ص) إلى يوم القيامة ، هما من أمّته (ص) ومنهم الخضر (ع) فهو أيضاً بحكم هذه الضرورة يكون من خير أمّة ومن ثم يكون مكلفاً بتكاليف الإسلام

لا بغيرها كغيره من سائر الناس ، فكيف يا ترى يزعم هذا الإمام بتقريره فهو « ليس من خير أمّة » وضرورة الدين حاكمة ببطلان هذه المزعمة ؟!! .



# حديث الواحد حجة على أهل السنة

وأمَّا قوله : « إنَّ الحديث من آحاد الخبر » .

فيقال فيه : إنَّه مردود من وجهين .

١ ــ ممّا تقدم من قول حفّاظ أهل السنّة في الحديث أنّه متظافر ، ومعناه متواتر ، ومنهم صاحب كتاب (نفع قوت المقتدي على جامع الترمذي ) وغيره من حملة الحديث ونقّاده ، فإنّهم صرّحوا بتواتره .

٢ ـ لو سلمنا له جدلاً وفرضنا أنّه من آحاد الخبر فهو حجّة على الإمام إبن تيمية وغيره من أهل السنّة يلزمون به على طريقة الإلزام بما ألزموا به أنفسهم من حجية آحاد الخبر في مثل هذا الموضوع . ألا ترون أنّ أهل السنّة قد أسسوا قواعد خلافة الخلفاء (رض) وبنوها على حديث الأحاد يوم السقيفة ؟ فإنّ بعضهم أورد لهم حديث الخلافة في قريش وقال بعده الخليفة أبو بكر (رض) اختار لكم أحد هذين يشير إلى قريش وقال بعده الخليفة أبو بكر (رض) اختار لكم أحد هذين يشير إلى واعترافه (رض) على ما تقدم نقله عن صحاح أهل السنة ومسانيدهم ومنهم الإمام البخاري في (صحيحه) ومثله الإمام مسلم في ومنهم الإمام البخاري في (صحيحه) ومثله الإمام مسلم في باب قضاء الخليفة أبي بكر (رض) ،

# في تحقيق حديث يوطي إسمه إسمي

وأمّا قوله: « إنّ لفظه حجّه على الشيعة ، لأنّه يواطي إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أبي ، فهو محمد بن عبد الله وليس بمحمد بن الحسن » .

فنقول فيه : إنّ الموجود في الأحاديث الصحيحة ، وأقوال أئمة أهل السنّة ، ومنهم من تقدّم ذكرهم (إنّه يواطي إسمه إسمي) وقد نقله ثلاثون ثقة من أكابر حفّاظ أهل السنّة المعروفين بتنقيب الحديث ، وتحص دقائقه بكل دقة عن عاصم بن بهدلة .

أمّا زيادة « وإسم أبيه إسم أبي » فما لا يسوجد في شيء من الصحاح ولم ينقله بهذه الزيادة أحد من أئمة الحديث وحفّاظه المعروفين بنقد الحديث وتمييزه من أهل السنّة ، وإنّما جاء بهذه الزيادة (زائدة بن أبي الرقاد الباهلي البصري ) ، وقد جرت عادته على الزيادة في الحديث ، وليس من المكن المعقول أن يخطىء ثلاثون ثقة من جملة الأحاديث النبوية وحفّاظها الثقات عند أهل السنّة بتركهم لهذه الزيادة بتقدير وجودها ، ويصيب زائدة وحده وينفرد بحفظها دون هؤلاء مع بتقدير وجودها ، ويصيب زائدة وحده وينفرد بحفظها دون حبيش عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود .

#### زائدة مقالته زائدة

وأمّا زائدة الذي اعتمد عليه الإمام ابن تيمية كعادته في منهاجه من نقل الحديث عن مثل زائدة ، فمقالته زائدة ، ولا يعتمد على شيء من حديثه ، قال خاتمة حفّاظ أهل السنّة وأحد أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة في علم الرجال إبن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ص ٣٠٥ من جزئه الثالث من الطبعة الأولى التي كانت سنة المهرية ما نصّه :

« زائدة بن أبي الرقاد الباهلي ، البصري ، الصّيرفي ، روى عن عاصم ، وثابت البناني ، وزياد النميري ، قال البخاري : « منكر الحديث » ، وقال السجستاني : « لست أعرف خبره » وقال النسائي : « لست أدري من هو » وقال إبن حيان : « يروي المناكير عن المشاهير » إنتهى قوله .

فبالله عليكم هل من العقل أو الدّين أن يستند الباحث البصير ، والمثقف المتحلّل من القيود العصبية البغيضة ، إلى حديث ، طعن في راويه أشدّ الطعن ، أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة ، الذين عليهم المعول والإعتباد في معرفة الثقات من غيرهم ، في رجال الإسناد عند أهل مذهبه ويضرب الصفح عن نقل ما يخالفه ، وهم يزيدون على غلاثين ثقة وفيهم طائفة من أعاظم الحفّاظ ، وكبار رجاهم ، من أهل نحلته ؟ وقد جاء الحافظ الكنجي على ذكرهم مفصّلاً في كتاب نحلته ؟ وقد جاء الحافظ الكنجي على ذكرهم مفصّلاً في كتاب البيان ) فإن أردتم التحقيق فراجعوا الكتاب المذكور ، وغيره مما جئنا على ذكره لتعلموا صدق ما قلناه .

ثم إنّ الحكيم الترمذي كغيره من حفّاظ أهل السنّة أخرج الحديث في سننه عن جماعة كثيرة من الصحابة وحسّنه ، ولم تكن فيه هذه الزيادة الزائدة في حديث زائدة نعم أخرجه السجستاني في سننه إلاّ

أنكم قد عرفتم طعنه في زائدة وأنّه ما عرف خبره ، كيا أنّه أخرجه بغير هذه الزيادة . فظهر لكم جليّا بحكم هذه النصوص النبويّة المتواترة ، أنّ المهدي هدو (محمد بن الحسن العسكري الحجّة المنتظر عليها السلام ) صاحب الغيّبة ، وأنّ حديث زائدة ساقط لا أصل له فلا يمكن بحال أن ينهض لمعارضة ما تواتر من الأحاديث المؤيدة بأحاديث الشيعة من طرقهم ، فيكون من المتفق عليه بين الفريقين ، والحجّة فيه على الفريقين ، لأنّه قطعي وما عداه شاذّ ، موضوع ، واجب طرحه ، لا سيّها أنّ الزيادة المذكورة في متن الحديث تفرّد بها رجل ، مجهول الحال ، لا يعرف خبره « ويروي المناكير عن المشاهير » على حدّ تعبير رجل الجرح والتعديل إبن حيان ولم يعتمد عليه من علماء المسلمين سواء في ذلك الشيعة وأهل السنّة حتى من حكى عنه الحديث مع الزيادة ، فإنّه لم يعتمد عليه ، وقال فيه إنّه لا يعرف خبره فلا يصحّ للإمام إبن تيمية ، وأمشال إبن حجر الهيثمي ، وإبن خلدون ، والشهرستاني ، أن يعتمدوا على زائدة ومن كان على شاكلته من الوضاعين بحكم أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة .

ونزيدكم وضوحاً بما قاله عبد الحق الدهلوي في كتابه (المرقاة) وقد روي في التحفة حديثاً عن كتاب أبيه المسمّى بـ (الفضل المبين) تنتهي سلسلة سنده إلى قوله: حدّثنا محمد بن الحسن الحجّة المحجوب، إمام عصره، حدّثنا الحسن بن علي عن أبيه عن جدّه إلى آخر الحديث، ورجال هذا الحديث كلّهم عدول ثقات، من كبار حملة السنن، مثني عليهم بالجميل، وكلهم من حفّاظ أهل السنّة، ومهرتهم بعلم الحديث، وطرق إسناده ونقده.

ويقول: إمام النسابة، وشيخهم القول عليه عندهم في علم النسب، سهل بن عبد الله البخاري، فإنّه بعد أن نقل عن النسابة جميعاً في كتابه سر السلسلة العلوية بأنّهم متفقون على أنّ العقب من

ولد الإمام علي الهادي هو الإمام الحسن العسكري وجعفر ، قال ما رفعناه : ولم يولد للحسن العسكري سوى ولده الحجة محمد المهدي (ع) .

كما نصّ عليه في كتاب (أنساب الطالبيين) وهكذا سجّله كل من الشريف ابن المهنا في كتابه (أنساب أبي طالب) والشيخ الشريف العبيدلي المعروف (صاحب التذكرة في النسب)، وصاحب (عمدة الطالب في أنساب أبي طالب)، وشيخ النسابة الحجة عند أهل السنّة عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب، والإمام النّهبي في تاريخه، وابن خلكان في (وفيات الأعيان) ص ١٥١ من جزئه الثاني في حرف الميم، وابن الوزدي في تاريخه وعبد الملك العصامي في تاريخه، والحمويني في مناقبه، وغيره من هؤلاء ممن جاؤا على ذكر تولده، وبقائه حيّا من أئمة أهل السنّة في علم النسب.

ولا شك لديكم في أنّ شهادة رجلين من هؤلاء الحفّاظ المشهود لهم بالعدالة والوثاقة عند أهل السنّة ، كافية لإثبات تولده من الإمام الحسن العسكري (ع) ، فكيف إذا كان أولئك كلهم يشهدون ، وغيرهم معهم ، عن لم يأت على ذكرهم ، فإنّه يوجب القطع بصحّة ما نقول ، وبعللان ما قاله الإمام ابن تيمية ، ومن سار على منهاجه من غير تدبّر ولا روية .



# ما قاله الإمام إبن تيمية في تواتر النصّ على باقي الأئمة الإثني عشر من أهل بيت النبي (ص)

وكم في ( منهاج ) الإمام إبن تيمية من عجائب وغرائب ، يندى لها جبين الإنسانية خجلًا وتتمزق قلوبها من هولها أسفاً عندما تقف على منهاجه فترى طرقه المعوجة وخطوطه المتعرجة قد شحنه بعبارات السباب والشتائم وملأه بنسبة الأباطيل والأضاليل والتكفير لأمة كبيرة من المؤمنين ما عبدت غير الله تعالى وما أطاعت غير رسول الله (ص) ولم تشرك بالله تعالى طرفة عين أبداً لا لشيء إلا أنهم خالفوه في ميوله وهواه فأوسعهم في كتاب قدحاً وذماً وتكفيراً ، ولأنهم نظروا إلى أهل بيت نبيهم (ص) نظرة خاصة كالتي كان رسول الله (ص) ينظر بها إليهم وأحبوهم بعد النبي (ص) قبل كل أنسان ولقد تصدى للرد عليه وتفنيد مزاعمه تفنيداً كاملًا علامة عصره ووحيد دهره المغفور له ( السيد محمــد مهدي الكاظمى القنزويني ) نور الله مرقده بكتابه ( منهاج الشريعة ) بأدلة تثلج الصدور وتستولي على الألباب وتنقاد لها أعناق النقاد وناقشه الحساب بدقة ورد كل عادية من عادياته إلى محلها . ومن غريب مزاعمه وإن كانت كلها غريبة في صفحة ٢٠٩ وما بعدها من جزئه الرابع فإنه بعد أن أورد كلام العلامة على الإطلاق ( الحسن بن يـوسف بن المطهـر الحلى) نور الله ضريحه في الفصل الرابع في إمامة باقى الأئمة الإثنى عشر من البيت النبوي (ص) ( لنا في ذلك طرق : أحدها النص

وقد توارثته الشيعة في البلاد المتباعدة خلفاً عن سلف عن النبي (ص) إنه قال للحسين (ع) هذا إمام ابن أخو إمام أبو أثمة تسعة تاسعهم قائمهم (ع) قال الإمام ابن تيمية والجواب من وجوه ثم ذكر وجوهاً لا حاجة لنا إلى ذكرها لأنها أوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت وقد أوضح وهنها من رد عليه ولكن الذي نريد تسجيله عليه هو غرابة قوله ( التاسع )(١) من الوجوه أن يقال أن الفضائل التي نقلها الصحابة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان (رض) أعظم تواتراً من نقل هذا النص دون أن يهتدي أولًا إلى أن ما أورده وادعاه من الفضائل لا يعرفها خصمه ، ولم يرد منها شيء من طريقه فكيف ، يا ترى يريد إلزامه به ، والخصم لا يكون حكماً وما تفرّد به لا يكون حجة على خصمه المخالف له في الرأي والمبدأ ؟ ولو صح مثل هذا النوع من الإحتجاج الذي سار عليه الإمام إبن تيمية في ( منهاجه ) في ردّه على خصمه بأنَّه لم يأت فيه بشيء إلَّا ما كان وارداً من طريقه ، وإن كان باطلًا في نفسه ، أو ما يشهد غيره ببطلانه ، كما يشهر عليه ما جاء به هنا . فلو كان يجب على خصمه قبوله ، لم يكن ذلك بأولى من عكسه وهو أن يقبل من خصمه كل ما يقول به مع قطع النظر عن أنّ كل ما جاء بــه خصمه كــان ثابتــاً من طريقه لا من طريق خصمه .

<sup>(</sup>۱) كان على الإمام ابن تيمية أن يفهم بأن كل وجه من تلك الوجوه التي أدلي بها وزعم أنها مفندة لقول خصمه يجب في عرف النقد وقواعد الرد أن يكون متكاملًا متهاسكاً كافياً وافياً للرد والتفنيد . أما إذا كان كل واحد منها موجباً لفساد الآخر وبطلانه ومستلزماً للتناقض بينها فلا يصلح شيء منها أن يكون دليلًا علمياً وبرهاناً منطقياً على الرد والتفنيد عند أهل العرفان وهذا ما حصل للإمام ابن تيمية فإن ما جاء به في الوجه التاسع من القول أفسد على نفسه كل ما تقدمه من الوجوه وما تأخر عنه من الوجوه وأسقطها كلها عن الاعتبار والتقدير كها مر عليكم توضيحه وهذا ما جهله عبد الرحمن الزرعي لجهله بأصول المناظرة فتطاول على علماء الشيعة فنسب إليهم الكذب والافتراء نما هم منه براء كما سيمر عليك بيانه .

وشيء آخر: إنه لو صحّ مثل هذا الإحتجاج، وكان مقبولاً في قواعد الرد، وملزماً للخصوم في آداب المناظرة لوجب على الإمام إبن تيمية أن يقبل احتجاج أهل الكتاب عليه بما ثبت عندهم ويكون هو الآخر ملزماً بقبوله، والنزول على حكمه، وهذا باطل بالضرورة من العقل والدين وذلك مثله باطل.

ثانياً: إنَّ اعتراف الإمام إبن تيمية بأنَّ الفضائل المنقولة عن الصحابة في فضائل الخلفاء الثلاثة ( رض ) أعظم تواتراً من نقل النص على باقي الأئمة الإثنى عشر من البيت النبوي (ص) ، يلزمه أن يعترف بتواتر النص على باقي الأئمة الإثنى عشر من أهل بيت النبي (ص) وتلك قضية صيغة التفضيل في كلامه ، والتي تقتضي في لغة العرب المشاركة بين شيئين من جهة والمفارقة بينهما من جهة أخرى ، مثال ذلك قـولنا « زيـد أعلم من خالـد » فإنّـه يقتضي اشتراكهما معـاً في العلم ، ليكون زيدٌ أعلم منه . والمقام من هذا القبيل فإنّه يجب أن يشترك كل من النص المنقول في إمامة الأئمة الإثنى عشر من أهل البيت (ع) والمنقول في فضائل الخلفاء الثلاثة (رض) في التواتر ليكون هذا الأخير أعظم تواتراً من الأول على حدّ زعم ابن تيمية فأعظمية تواتر المنقول في فضائلهم (رض) عن الصحابة كما يقول يعنى اعترافه بتواتر النصّ المنقول في باقى الأئمة الإثنى عشر من آل النبي (ص) فالإمام إبن تيمية من حيث يشعر أو لا يشعر ، قد أبطل على نفسه بنفسه جميع ما جاء به من الوجوه المتقدمة والمتأخرة الباطلة في نفسها بهذا الوجه إبطالًا ( وكذلك يفعل المطلون ) .

## ما تطاول به عبد الرحمن الزرعي على علماء الشيعة

وأغرب من ذلك أن يزعم عبد الرحمن الزرعي في كتابه المذي لا يحمل بين فجواته إلا التفاهات الخرقاء ، والمنزاعم الجوفاء ، والمفتريات ، والأكاذيب كإخوانه إحسان ظهير ، وإبراهيم الجبهان ، والمجوسي في كتابه ( وجاء دور المجوس) ومن سلك سبيلهم في إثارة النعرات الطائفية ، وبث روح العداء والبغضاء بين صفوف المسلمين في القرن العشرين ، قرن العلم والمعرفة كما يقولون ليوسعوا على الأمّة المسلمة جراحها ، ويفككوا على إخائها ويجرّوا عليها الويلات من هنا وهناك ، فكشفوا للناس عن سوآتهم ، فبان للناظرين فحمة ذواتهم .

أجل يزعم هذا الزرعي الذي زرع في قلبه الحقد والحنق على علماء الشيعة من غير مبرر ، سوى الهوى ، وفتنة الشهوة ، المتأصلة في نفسه المريضة ، إنّه لم يجد أكذب من علماء الشيعة إلا بعد أن وقف على ما سجلناه في كتابنا (نقض الصواعق المحرقة) من أنّ الإمام إبن تيمية قد اعترف بتواتر النصّ على باقي الأئمة الإثنى عشر من آل النبي (ص) إلا أنّه ادّعي أنّ الفضائل المنقولة في فضائل الخلفاء الثلاثة (رض) أعظم تواتراً من نقل هذا النص) ، ولذلك ثار ، وفار ، فاجتاز حدود الأدب ، فحكم طالما بأنّه لم يجد أكذب من علماء الشيعة

وكان عليه في الأقل قبل أن يثور ويفور على غير هـدى وبصيرة أن ينظر بعين صحيحة إلى ما قلناه في تزييف ما قاله الإمام إبن تيمية ، لـيرى الحق حقًا فيتبعه ، والباطل باطلًا فيجتنبه ، لو كان من المنصفين .

ولكن مهلاً يا زرعي! فإنّ الحق يدوم ولو طالت الأيام ، والباطل مخذول وإن نصره أقوام ، وهيهات هيهات أن تستر الساء بالأكهام وشمس الضحى بالغربان ، ولن ينصر الباطل أقوال المرجفين ، ولن يؤيده خزعبلات المفترين والحمد لله رب العالمين .

ثم نقول للإمام إبن تيمية: إنّ تواتر النصّ في باقي الأئمة الإثنى عشر من أهل بيت النبي (ص) ، كما يقتضيه قوله بأعظمية تواتر الفضائل المنقولة في الخلفاء الثلاثة (رض) يمنع منعاً باتاً من هذه الأعظمية المزعومة ، وذلك لاستحالة حصول التواتر في ثبوت شيء وحصوله في ثبوت نقيضه أو ضده عند العقلاء جميعاً . لذا فإنّا نلزمه بإقراره بتواتر النصّ في باقي الأئمة الإثنى عشر من آل النبي (ص) ، ولا نقبل منه دعواه بأعظمية الفضائل المنقولة بزعمه ، في فضائل الخلفاء الثلاثة (رض) ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم حجة يلزمون به ، شرعاً وعقلاً ، ولا يمكن لأحد أن يقول بخروجه عنهم إطلاقاً .

#### ثبوت أثار النبوة بنقل علماء الشيعة

ثم إنّا نذكر لكم صحّة ما قلناه من صدق علماء الشيعة التابعين للوصي وآل النبي (ص) ، وبطلان ما زعمه (الزرعي) ، ومن كان على شكله من الحاقدين ، والحانقين عليهم ، تبعاً للأهواء ، والضلالات ، لتعلموا ثمة أنّ (الزرعي) لم يكن صادقاً في مقاله ، وقدياً قيل في الأمثال : « رمتني بدائها وانسلت ! » .

وحسبكم في ذلك شهادة الحافظ الكبير والناقد الخبير في أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة الذهبي في كتابه (ميزان الإعتدال) ص ٤ من جزئه الأول في باب الألف عند ترجمته لأبان بن تغلب من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) ، فإنه بعد أن نقل توثيقه عن جماعة من أئمة أهل السنة ، كالإمام أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وإبن أبي حاتم ، قال ما لفظه :

« البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ، ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع اللّين ، والورّع ، والصّدق . فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بيّنة . . . » .

والحقيقة لا تهضم ، فإن هُضمت استثارت لنفسها ، فاستنارت ،

على أنّ الكثير من أئمة أهل السنّة رجعوا في الفقه وأصول الحديث إلى علماء الشيعة وأخذوا عنهم .

فمنهم: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، فإنّه أخد الفقه والحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) ، حتى اشتهر عنه قوله: « لولا السنتان لهلك النعمان ».

ومنهم: الإمام أحمد بن حنبل كان شيخه في العلم والحديث محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ، وكان من الشيعة ، نصّ على تشيعه السمعاني في كتاب (الأنساب) ، وابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ص ٢٠٦ من جزئه التاسع وص ٣٣٨ من كتابه (لسان الميزان) من جزئه الخامس ، والذهبي في (ميزان الإعتدال) ص ٢٠٢ من جزئه الثالث في باب الميم .

ومنهم: إمام الحديث محمد بن اسماعيل البخاري ، كان شيخه في الحديث كل من إسماعيل بن أبان الأزدي الكوفي ، وخالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم الكوفي ، وعبيد الله بن موسى العبسي الكوفي ، وكانوا من الشيعة ، نصّ عليهم السمعاني في ( الأنساب ) ، والذهبي في ( ميزان الإعتدال ) ص ٩٩و٠٣٠ من جزئه الأول ، وص ١٧٠ من جزئه الشاني في أبواب الألف والخاء والعين ، وإبن قتيبة في ص ٢٠٦ من من كتاب ( المعارف ) من جزئه السادس ، وص ٢٨٣ من ( طبقات ابن سعد ) من جزئه السادس .

ومنهم: الحافظ الترمذي ، وأبو داود ، وأبو عروبة ، و إبن خريمة ، وخلائق ، كان شيخهم في الحديث إسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ، وكان من الشيعة ، نصّ على تشيعه الذهبي في (ميزان الإعتدال) ص ١١٧ من جزئه الأول في باب الألف .

ومنهم : العلاء بن صالح ، وصدفة بن المثنى ، وحكيم بن جبير ، كان شيخهم في الحديث جميع بن عميرة التميمي ، تيم الله ،

وكان من الشيعة نصّ عليه الذهبي في ( الميزان ) ص ١٩٥ من جزئه الأول في باب الجيم .

ومنهم: الإمام الثوري، ومالك بن مغول، وعبد الله بن نمير، وطائفة من تلك الطبقة، كان شيخهم في الحديث الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي، وكان من الشيعة نصّ على تشيعه الذهبي في الميزان في آخر ص ٢٠٠ قبل سطرين من جزئه الأول في باب الحاء.

ومنهم: الإمام مسلم، وأبو داود والبغوي، وكثير من طبقتهم، كان شيخهم في الحديث عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي الملقب مشكدانة، وكان من الشيعة نصّ عليه الذهبي في باب العين ص ٩٥ من الميزان من جزئه الثاني، إلى كثير من أمثال هؤلاء من جهابذة الشيعة الذين رجع إليهم أئمة أهل السنة في أخذ الحديث، يضيق المقام من تعدادهم، وإن أردتم المزيد من المعرفة بهم فعليكم بجراجعة كتاب (المراجعات) للمغفور له العلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين ـ قدس الله روحه ـ فإنّه لم يُبق زيادة لمستزيد.

وبعد هذا كلّه ندع (الزرعي) يملي عليه بغضه ، وحقده على علياء الشيعة ، الذين لولاهم لما أخضر للإسلام عود ، ولما قام له عمود ، ولذهب ذهاب أمس الدابر ، وأصبح خبراً من أخبار الزمن الغابر ، فيقول فيهم ما يشاء ، فإنّ ذلك لا يزيدهم إلّا رفعة ، ولا ينالهم منه إلّا عزاً ومنعة .

#### العودة إلى آية الإستخلاف

رابعاً: ما تقولون لو قال لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم ، وردّ عليكم بقوله : إنَّ الله تعالى أراد بهذه الآية أن يفسر بالإستخلاف أبا سفيان بن حرب ومعاوية ، ويزيد ، إبنى أبي سفيان ، وذلك لأنَّه تعالى رأى قد توفّرت فيهم صفات الوعد بالإستخلاف ، فكانوا خائفين عند قوّة الإسلام لمخالفتهم النبي (ص) ، فتوجّه إليهم الوعد من الله تعالى بالأمان لهم من الخوف ، شريطة أن يتركوا عبادة الأصنام ، ويستأنفوا الأعمال الصالحـات ، وإنَّه تعـالي يستخلفهم بعد ذلـك ، ويمكَّن لهم في البلاد ، جزاء لهم على الطاعة الله تعالى ولرسوله (ص) ، وتشويقاً لهم إلى الإيمان ، فلبُّوا دعوة الله تعالى ، والـتزموا بما أمرهم بـ ، واعتنقوا الإسلام ، فآمنوا برسول الله (ص) ، وعملوا الأعمال الصالحة ، فأمنوا من الخوف ، واستخلفهم رسول الله (ص) لـذلك في حياتـه (ص) ، فكانوا من بعده كالخلفاء الثلاثة (رض) أبي بكر وعمر وعثمان (رض) ؟ ألم تعلموا بما ثبت عندكم أنّ النبي (ص) جعل أبا سفيان بن حرب خليفته على سبي الطائف ، وهم يومئذٍ ستة آلاف على ما حكاه على بن برهان الدين الحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) ص ١١٥ من جزئه الثالث في غزوة الطائف ، واستخلفه بعد ذلك على نجران فلم يـزل عليها حتى التحق النبي (ص) بالرفيق الأعلى ، وهو خليفته عليها ، ولم يعزله عنها على ما سجّله إبن حجر العسقلاني في (إصابته) ص ٢٣٧ من جزئه الثالث؟ كما أنّه (ص) استخلف إبنه يزيد بن أبي سفيان على صدقات أخواله بني أفراس بن غنم ، وأمّره الخليفة أبو بكر (رض) على أمراء الأجناد ، وأمّره الخليفة عمر (رض) على فلسطين ثم دمشق ، على ما حكاه إبن حجر العسقلاني في (إصابته) ص ٢٤١ من جزئه السادس في ترجمة يزيد بن أبي سفيان ، وجعل رسول الله (ص) معاوية بن أبي سفيان على كتابته ، وكان واليا عن الخليفتين عمر بن الخطاب وعثان بن عفان (رض) على ما نقله إبن حجر العسقلاني في الخطاب وعثان بن عفان (رض) على ما نقله إبن حجر العسقلاني في الخطاب وعثان بن عفان (رض) على ما نقله إبن حجر العسقلاني في سفيان .

فإذا كان أبو سفيان بن حرب ، وولداه يزيد ومعاوية ، مؤمنين ، عاملين الصالحات ، عندكم ، وكان لهم من الأمارة والخلافة ما أدليناه عليكم ، لا سيها معاوية الذي كان له من الأمارة بعد صلح الإمام الحسن السبط الزكي بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) حتى سميتم ذلك العام بعام الجهاعة ، على ما سجّله الإمام الجاحظ في رسالته بذيل كتاب (النزاع والتخاصم) بين بني أمية وبني هاشم لشيخ أهل السنة المقريزي ، ولم تسمّوا عام أحد من الخلفاء (رض) أبي بكر وعمر وعثمان (رض) بذلك قبله ، ثبت بهذا التقرير الذي لا يمكنكم دفعه ولا منعه أنّ الآية تريد هؤلاء ببشارة الإستخلاف في الأرض ، والتمكين لهم فيها ، دون الخلفاء الثلاثة المتقدمين على علي (ع) ، وأنّهم أولى بالإستخلاف منهم ، وكل أولئك لا تقولون به لوضوح بطلانه أولى بالإستخلاف منهم ، وكل أولئك لا تقولون به لوضوح بطلانه بالإجماع ، فإذا بطل هذا كان إرادة الخلفاء الثلاثة (رض) أولى بالإجماع ، فإذا بطل هذا كان إرادة الخلفاء الثلاثة (رض)

ثم نقول لكم : ألستم تقولون إنّ عبد الله بن أبي سرح الذي

أهدر النبي (ص) دمه ، والوليد بن عقبة كانا إمامين على المسلمين من قبل الخليفة عشمان (رض) ، وهو الآخر إمام عادل عند أهل السنّة ، وكل أفعاله وأقواله صواب عندهم ، وهكذا كان مروان بن الحكم طريد رسول الله (ص) ، وإبنه عبد الملك ومن جاء بعده من أبنائـه من بني أميّة وآل مروان ، وقد خطب الناس لهم على منابر المسلمين بأمرة . المؤمنين ، كما كانوا يخطبون للخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (رض) ، وقد حكموا في العباد ، وتمكنوا في البلاد ، فليس من المكن لكم أن تصرفوا معنى الآية من الوعد بالإستخلاف عنهم وتخرجوهم عن جملة من زعمتم أنّهم خلفاء (رض) لتمكنهم في البلاد ، واستيلائهم على رقاب العباد ، وهكذا نقول لكم في أبي موسى الأشعري ، وعمرو بن العاص ، فإنَّا كانا مسلمين عندكم ، وعاملين الأعمال الصالحة ، وكانا مَّن توجّه إليهما الخطاب في منطوق الآية ، لأنَّهما كانا خائفين في أول الإسلام ، وكانت لهما من الإمارة على عهد النبي (ص) ، وعهد الخلفاء (رض) ، ما لا تستطيعون دفع تفسير الآية بهما ، وبمن كان مثلهما ممّن ذكرنا من بني أميّة وآل مروان ، وهذا ما لا يقول بــه أحد من أهل الإسلام هذا باطل وذلك مثله باطل بالإجماع ، وترجيح بعضهم على بعض ترجيح بلا مرجح ، كتخصيص ذلك ببعضهم دون بعض بلا مخصص ، غير صحيح عقلاً وشرعاً لأنَّ الجميع في الميزان سواء .



# آية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

قال: لقد أوضحتم ما اشتبه علينا من تفسير الآية ، وأزلتم ما كان يختلج في صدورنا من اختصاص الآية بخصوص الخلفاء (رض) ، وقطعتم عذرنا في الجواب بواضح الدليل والبرهان! ولكن أهل السنة يقولون لا يمكن لأحد تفسير قوله تعالى في سورة المائدة آية ٥٤: ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ في غير الخلفاء (رض) ، لأنكم تعلمون إنه لم يقاتل المرتدين بعد النبي (ص) إلا الخليفة أبو بكر (رض) وأصحابه ، فيلزم أن يكون إماماً وخليفة بما دل عليه منطوق الآية .

وأقول أولاً أنّ القول بنزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) وأصحابه ممّا لا دليل عليه سوى الرأي والهوى ، كما يجد ذلك كل من راجع تفسيرها في تفاسير أئمة أهل السنّة كتفسير (الدر المنشور) ، والبيضاوي ، والنيسابوري ، وكثير غيرهم من مفسّريهم ، وكل ما كان كذلك فلا حجّة فيه عند أهل النظر .

ثانياً : إنّ تفسير الآية بالخليفة أبي بكر (رض) ، مع قطع النظر

عن كونه من القول في القرآن بغير علم المعلوم بطلانه ، وترتب العقوبة عليه كما مرّ عليكم تسجيله في (مسند الإمام أحمد بن حنبل) ، فهو مخالف لما أخرجه مفسرّ وا أهل السنّة عن النبي (ص) في تفسيرها .

ففي (الدرّ المنثور) ص ٩٢ وما بعدها من جزئه الثاني، «عن عياض أنّه قال : لما نزلت ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ﴾ قال رسول الله (ص) : هم قوم هذا وأشار إلى أبي موسى الأشعري، وفيه عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله (ص) عن قوله تعالى : ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ﴾ قال : هم قوم من أهل اليمن ثم كنده » .

ويقول الفخر الرازي في تفسيره ص ٤١٣ من جزئه الثالث : « إنّها نـزلت في أهـل اليمن ، وقـال آخـرون نـزلت في عـلي بن أبي طالب (رض) » .

وبعد هذا كله كيف يستطيع مسلم أن يدّعي نزولها في الخليفة أبي بكر (رض) وهو يرى بعينه إن لم تكن عليها غشاوة ، ويسمع بأذنه إن لم يكن فيه وقر ، رسول الله (ص) يقول : إنّها نزلت في غيره (رض) .



# آية فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه لا تريد غير علي بن أبي طالب (ع)

ولو أنَّكم تأملتم قليلًا ، وحققتم النظر جيداً ، لوجـدتم أنَّ الآية لا تريد غير علي بن أبي طالب (ع) وأتباعه من أهل اليمن ، وأنَّها لا تنطبق على غيرهم ، لا سيها إذا لاحظتم ما بعد الآية من قوله تعالى في سورة المائدة آية ٥٥ : ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ الثابت نزولها في علي بن أبي طالب (ع) باتَّفاق المفسّرين من أهل السنّة والشيعة عـلى ما أخـرجه السيوطي في ( الدر المنثور ) ص ٢٩٣ من جزئه الثاني في سورة المائدة ، روالفخر الرازى في (تفسيره الكبير) ص ٤١٧ من جزئه الثالث، وإبن جرير الطبري في تفسيره ص ١٦٥ من جزئه السادس ، والبيضاوي في تفسيره ص ١٦٥ من جزئه الثاني ، والزمخشري في تفسيره ص ٢٦٤ من جزئه الأول ، والبغوي في تفسيره ص ٥٥ بهامش الجزء الثاني من تفسير الخازن ، وأبو الفراء في تفسيره ص ٧١ من جزئه الثاني ، وإبن حبان في تفسيره ص ١٣ ٥ من جزئه الثالث ، ومحمد عبده في تفسيره الذي عزّاه إليه صاحب المنار ص ٤٤٢ من جزئه السادس ، والمتقى الهندى في (منتخب كنز العمال) ص ٣٨ بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) ، والمحبّ الطرى في كتابه (الرياض النضرة)

ص ٢٠٦ من جزئه الثاني في باب فضائل على (ع) ، وإبن الصبّاغ المكي المالكي في كتابه ( الفصول المهمة ) ص ١٢٣ وغيرهم .

والحجة في هذا لأنه متفق عليه ، ومسند إلى رسول الله (ص) لا في غيره مطلقا ، لأنه مختلف فيه ولأنّ الله تعالى توعد المرتدين بالإنتقام منهم بذي خصال خاصة ، وصفات مخصوصة نوّه عنها في منطوق الآية ، ودلّ الناس عليها دلالة أوجبت لهم اليقين بحقائقها ، فكانت كلّها على وجه التحقيق متوفّرة في علي بن أبي طالب (ع) دون من ادّعيتم نزول الآية فيه .

فمن تلك الصفات نعته تعالى لهم بأنّهم يحبّون الله تعالى ، وقد علمتم كما علم غيركم ممن وقف على الحديث الصحيح المتّفق عليه ، اختصاص هذا الوصف بخصوص علي (ع) من قول النبي (ص) الذي هو من الوحي الإلهي ، وشهادته (ص) له بندلك يسوم خيبر: « لأعطين الراية غدا إلى رجل يحبّ الله ورسوله (ص) ويحبّه الله ورسوله (ص) ، كرّار غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يده » فأعطاها عليّا (ع) ، وكان الفتح على يديه بعد أن يفتح الله على يده » فأعطاها عليّا (ع) ، وكان الفتح على يديه بعد أن يصنعا شيئا كما تقدم البحث عنه مفصلاً ، ولم يرد في حديث صحيح متّفق عليه أنّ النبي (ص) وصف الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان (رض) متّفق عليه أنّ النبي (ص) وصف الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان (رض) الحديث بعدما من أصحابه (ص) بمثل هذا الوصف مطلقاً على أنّ ورود الحديث بنعت على (ع) بذلك الوصفين بعدما حدث من الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) من الرجوع في ذلك اليوم ، ووصفه (ص) عليّا (ع) بوصف الكرّ دون الفرّ ، يعطيكم صورة واضحة عن سلبه (ص) ذلك كلّه عن غيره .

ومن النعوت أنَّه تعالى وصفهم باللين على المؤمنين ، والشـدّة على

الكافرين ، بقوله تعالى : ﴿ أَذَلَّة على المؤمنين ، أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ ، وهذا الوصف لا يكن لأحد أن يدفع عليّاً (ع) عن اتّصافه به لوضوح ما كان عليه من الشدّة على الكافرين ، والتنكيل بالمشركين ، والغلظة عليهم ، وما عرف به من مقاماته المشهورة المشهودة في تشييد الدين ، ونصر الإسلام ، والجهاد في سبيل الله تعالى ، والرحمة بالمؤمنين ، وليس باستطاعة أحد أن يدّعي شيئاً من ذلك لغيره إلا بالظنّ والتخمين ، أو بالتعصّب البغيض .

ومنها: ما حكاه المتقي الهندي في ( منتخب كنز العمال ) بهامش الجزء الخامس من ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ص ٣٣ وص ٨٢ من جـزئـه الثـالث بسنـد صحيـح عن أبي سعيـد الخـدري: أنّ رسول الله (ص) قال لعـلي (ع): « أنت تقاتـل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله » .

وأخرج الحاكم النيسابوري في (مستدركه) ص ١٢٣ من جزئه الثالث، حديثاً صحيحاً على شرط البخاري ومسلم عن النبي (ص) أنّه قال: «منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرف لها القوم، وفيهم أبو بكر وعمر (رض) فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. فقال عمر: أنا ؟ قال لا، ولكن خاصف النعل يعني عليّاً (ع) فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأساً كأنّه قد كان سمعه من رسول الله (ص) ».

وأخرج الحاكم أيضاً في (مستدركه) ص ١٣٩ من جزئه الشالث، حديثاً صحيحاً عن النبي (ص): «أنّه أمر علي بن أبي طالب (ع) بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارفين» وأخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ص ٣٤٠ من جزئه الشامن، والمتقي الهندي في (منتخب كنز العمال) ص ٣٩ بهامش الجزء الخامس من

( مسند الإمام أحمد بن حنبل) وفي هذا دلالة صريحة على أنّ المأمور بقتالهم هو علي (ع) وحده ، دون الخلفاء الثلاثة (رض) أبي بكر وعمر وعشمان (رض) ، وأنّه (ص) لم يرخّص لهم فيه ، ولم يأذن لهم بقتالهم إطلاقاً .

ثالثاً: لنا أن نقول لكم إذا حققتم النظر في معنى الآية ولم تتخطوا المراد المفهوم من ظاهرها ، وتفسيرها ، إلى القرائن والأحاديث الصحاح ، لرأيتم أنه لا يوجد فيها سوى الأخبار بوجود غير المرتدين يقومون بجهاد من فرض الله تعالى قتالهم من الكافرين ، وليس فيها ما يشير إلى تعيين فريق بعينه من واجبي القتال مثال ذلك ( لو قال المولى لعبيده : يا عبيدي ! من لا يمتثل منكم أمري ، ولا يكون طوع إرادتي ، فإنّي استغني عنه بغيره عن يمتشل أميري ، ويقاتل معي عدوي ، ولا يخرج عن طاعتي ) فإنّ مثل هذا القول لا يفيد إلّا الحث لعبيده على الطاعة له ، والإنقياد إليه وفيه إخبار لهم باستغنائه عنهم إن خالفوه ، وعصوا أمره ، بوجود من يقوم مقامهم في الطاعة له على الإخلاص في النصيحة ، ولا يفيد الإخبار بوجود من يقاتلهم أنفسهم على نحو القطع واليقين . فالآية من هذا القبيل ليس فيها إلّا الإخبار كل قدمنا .



#### آية سيقول المخلفون

قال: لقد أوضحتم لنا سبيل الصواب في الآية ، وكشفتم لنا بترادف الأدلّة ، ما كان مستوراً عنّا من ضعف تفسير مخالفيكم لها من أهل السنّة ، ولكن خصومكم يحتجّون عليكم بآية أخرى على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان (رض) ليقولون : إنّا وجدنا الله تعالى يقول في سورة الفتح آية ١٥ : ﴿ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ، قل : لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ، فسيقولون بل تحسدوننا ، بل كانوا لا يفقهون إلّا قليلا ﴾ .

ثم قال تعالى في سورة الفتح آية ١٦ : ﴿ قبل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بئس شديد تقاتلونهم ، أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم أجرآ حسناً ، وإن تتوّلوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ .

فالآية كما ترونها قد منعت رسول الله (ص) من إخراج المخلفين معه (ص) بقوله تعالى : ﴿ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ﴾ ، ثم أوجب عليهم أن يخرجوا مع الداعي إليهم بعد نبيّه (ص) إلى قتال

القوم الذي وصفهم بأن لهم بأسا شديدا ، من الكافرين ، وأوجب عليهم الطاعة له في قتالهم حتى يرجعوا إلى الإسلام ونحن لم نجد الداعي لهم إلى ذلك بعد رسول الله (ص) غير الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) ، فإن أبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ، وكانوا من البأس الشديد بمكان لا ينكر ثم دعاهم عمر (رض) إلى قتال أهل فارس فكانوا كفارا أشداء فدلت الآية بهذا النوع من الإستدلال على صحة خلافتها (رض) بما أوجب الله تعالى لهما من الطاعة في كتابه ، ولا معنى لإمامة الأمة غير هذا .

قلت: لا يخفى عليكم بان هذا القول لا يقوده شيء من الدليل ، ولم تقيموا على صحّته أي برهان ، وليس فيه إلاّ الدعوى المجرّدة التي يشهد على بطلانها كل إنسان له عقل ، أو شيء من الدين مع أنّ فيه من وجوه الخلل ما سنكشفه لكم بواضح البرهان :

أولاً: إنّ المنطوق من صدر الآية هو الإنباء عن منع المخلفين من أتباع النبي (ص) عند انطلاقه إلى المغانم التي سأله (ص) القوم أتباعه (ص) ليأخذوها ، وليس فيه ما يدلّ على منع الله تعالى رسوله (ص) من إخراجهم معه (ص) في غير ذلك ، كما ليس فيه ما يفيد منعه من إيجاب الجهاد عليهم معه (ص) في غزواته الأخرى لأنّه (ص) قد دعا الناس إلى قتال طوائف من الكافرين ، أولي بأس شديد ، بعد هذه الغزوة التي غنم فيها المسلمون ، ومنع الله تعالى فيها على المخلفين الخروج ، وبعبارة أوضح إنّ قوله تعالى : ﴿ قبل للمخلفين من الأعراب ﴾ يريد من تخلّف عن غزوة الحديبية ، فالتمس المتخلفون عنها أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى من ذلك بقوله تعالى : ﴿ قبل لنتعوله تعالى : ﴿ قبل المخلفين من الأعراب ﴾ يريد من تخلّف عن غزوة الحديبية ، فالتمس المتخلفون عنها أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى عنها .

وأمَّا قوله تعالى : ﴿ ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ﴾ فإنَّه

يريد ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد ، وقد دعاهم رسول الله (ص) إلى مغاز كثيرة كغزوات مؤتة ، وحنين ، وتبوك ، وغيرها ، فالداعي لهم إلى ذلك هو رسول الله (ص) دون من زعمتم من الخلفاء (رض) . على أنّ من الجائز أن يكون الداعي لهم علي بن أي طالب (ع) إلى قتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين ، وكان رجوعهم إلى طاعته (ع) بقول النبي (ص) : «يا علي حربك حربي » على ما أخرجه الحاكم في (مستدركه) ص ١٤٩ من جزئه الثالث وصححه ، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ص ١٢٧ من جزئه السابع ، والترمذي في صحيحه ص ٢٢٧ من جزئه الثاني ، وغيرهم من حفاظ أهل السنة .

فقوله (ص): «يا على حربك حربي» يريد به المشابهة بينها في الحكم دون الحقيقة ، وإنّ حكم المحارب لعلي (ع) هو حكم المحارب للنبي (ص) في إيجابه الكفر ، وإلاّ كان الكلام لغوا باطلاً لا معنى له ، وذلك ما يتعالى عنه كلام النبي (ص) الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلاّ وحي يوحى . لا سيها أننا قد علمنا أنّ الطوائف الثلاثة قد أظهروا التديّن بحربه (ع) ، واستحلّوا دمه ودماء المؤمنين من أبنائه ، وعترته ، وأتباعه . وقد ثبت بالتواتر من دين المسلمين أنّ استحلال دم المؤمن أعظم عند الله تعالى من شرب جرعة خر ، ويؤكّد ذلك ما مرّ عليكم من قول النبي (ص) في حديث البخاري : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» .

فإذا كانت الأمّة مجمعة على تكفير مستحلّ الخمر وإن شهد الشهادتين ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، فوجب القطع بكفر مستحلّ دماء المؤمنين لأنّه أكبر من ذلك عند الله تعالى ، وأعظم في العصيان ، لا سيا إذا لاحظتم ما تقدم تفصيله من حديث النبي (ص) : « من خرج على إمام زمانه بشبر ومات ، مات ميتة جاهلية » على ما تواتر نقله

في صحاح المسلمين كالبخاري في صحيحه ص ١٤٢ من جزئه الرابع في باب (سترون بعدي أمورآ تنكرونها) ومسلم في صحيحه ص ١٢٨ من جزئه الثاني في باب (حكم من فرق أمر المسلمين) وغيرهما من أهل الصحاح.

وشيء آخر نذكره لكم وهو ما أجمع عليه حملة الآثار النبوية (ص) من أهل السنة من قول النبي (ص): « من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله » على ما أخرجه الحاكم في مستدركه ، والذهبي في تلخيصه ص ١٢٢ من جزئه الثالث وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، والسيوطي في جامعه الصغير ص ١٣٥ من جزئه الثاني في حرف الميم .

ولا يختلف إثنان من أهل الإسلام في أنّ من آذى النبي (ص) بحرب، أو سباب، فقد كفر بالله العظيم لقوله تعالى في سورة التوبة آية ٦١: ﴿ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ وقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٧: ﴿ إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً ﴾ .

وإذا ثبت ذلك وجب الحكم بكفر من سبّ عليّاً (ع) ، أو حاربه ، بحكم ما أوجبه النبي (ص) بنصّ قوله (ص) .

وخلاصة القول في هذا الوجه: إنّ آية ﴿ لن تتبعونا ﴾ مخرجة لغزوة خيبر عن عموم ﴿ أُولِي بأس شديد ﴾ لمنع المتخلفين عن الحديبية عن الخروج إلى مغانم خيبر ، وليس لهم فيها شيء لاختصاصها بمن شهد الحديبية كها ذكرنا . أمّا غزوات مؤتة ، وحنين ، وتبوك ، فكلّها داخلة في عموم ﴿ ستدعون إلى قوم أُولِي بأس شديد ﴾ وذلك كلّه كان بدعاء النبي (ص) دون الخلفاء (رض) .

ثانياً: إنَّ الوارد في تفسيرها عندكم مخالف لقولكم فيها ، وذلك

لما أخرجه السيوطي في (الدر المنثور) ص ٧٧ وما بعدها من جزئه السادس في تفسير الآية عن عبد بن حميد ، وابن جرير عن قتادة أنّ قوله تعالى : ﴿ أُولِي بِأُس شديد ﴾ أهل حنين ، وفيه أيضاً عن سعيد بن منصور وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، إنّهم أهل حنين ، والحجّة في هذا عليكم دون ما ذكرتم فإنّه مأخوذ من الرأي والهوى فلا حجّة فيه أبدا .

ثالثاً : لو سلمنا لكم جدلًا ، وفرضنا شمول الآية لمن دعاً الخلفاء الثلاثة إلى قتالهم من المرتدين ، وفارس ، والروم ، والبربر ، وغيرهم ، ومع ذلك فإنّه لا يدلّ على شيء من المدح والثناء ، ولا على صحّة خلافة الداعى . فإنّ الظاهر من منطوقها وجوب إجابة هذه الدعوة ولزوم طاعتها أيّا كان هذا الداعي ، كمن دعا إلى إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والجهاد في سبيل الله ، فإنّه لا يفيـد حسن حال كل من دعا إليها ، ووجوب طاعته في كل أمر ونهي يتعلق بأمور الـدين والدنيا ، لكى يفيد إمامة الداعى ، وذلك لأنّ حسن حال الداعي إليها ، ووجرب طاعته على الإطلاق لا يعلمان إلَّا بدليل آخر غير الآيـة لأنَّها لا تدل على مدح الداعي ولا تفيد الثناء عليه لا سيم إذا لاحظتم قول النبي (ص) في الصحيح المتواتر: « إنّ الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٦ في باب العمل بالخواتيم من جزئه الرابع . على أنّ إرادة ذلك من الآية لا يتم إلا وجه الدور الباطل عقلًا ، وذلك لتوقف معنى الآية على إثبات حسن حال الداعي ، ووجوب طاعته مطلقاً ، ليصح أن يكون فرداً لمفهومها . فلو تـوقف إثبات حسن حاله ، ووجـوب طاعتـه مطلقـاً ، وكونه مصداقاً لها عليها ، لـزم توقف وجـود الشيء على وجـود نفسه ، وهو دور صريح ، وبطلانه ظاهر ، وذلك مثله باطل .

رابعاً : إنَّ المخاطبين في الآية أناس معلومون بأنَّهم يدعون إلى

قوم أولي بأس شديد ، فلا عموم لها لكل أمير ، وحينئذٍ نقول : إنّ ذلك قد حصل بغزوة (مؤتة) وذلك فإنّ كلمة القوم في منطوقها نكرة غير منفية فلا تفيد العموم ، والوصف لهم بأولي بأس شديد ، بيان لما هو المقصود منهم ، وإنّهم قوم مخصوصون بهذه الصفة ، وقد تحقق ذلك في الخارج بغزوة (مؤتة) وهذا نظير قول القائل : «ستدعون إلى قوم شجعان » فصادف بعد ذلك أن دعوا إلى قتال أناس موصوفين بالشجاعة فقاتلوهم فقد حصلت الطاعة منهم قطعاً . أمّا قتال غيرهم فإنّه إنّما يجب ، إمّا بأمر جديد مثله وهو مفقود ، وإمّا بأمر متعلق بعنوان عام يشملهم ، وقد فرضناه فيها تقدم مجاراة لكم ، لا سيها إذا لاحظتم كلمة (السين) في ستدعون الدالّة على التنفيس المفيد لقرب زمان الفعل في المستقبل عند أئمة اللغة .

والحديبية كانت سنة ست من الهجرة النبوية (ص) فأقرب زمان في المستقبل إليها الذي تحقق فيه الوصف بالسير إلى قتال أهل مؤتة وأهل مكة ، وحنين ، هو مؤتة . فإنّ هذه الغزوات وإن وقعت سنة شان من الهجرة النبوية (ص) ، إلّا أنّ مؤتة وقعت قبل الغزوتين ( الفتح وحنين ) فإنّها وقعت في جمادي الأولى سنة ثمان ، والفتح وقعت في شهر رمضان لعشر مضين منه في سنة ثمان ، وحنين وقعت بعد الفتح . وقد جاء على ذكر ذلك كل من أرّخ هذه الغزوات من مؤرّخي أهل السنّة كابن الأثير ، والطبري في تاريخيها ، وابن كثير في ( بدايته ونهايته ) ، والحلبي في سيرته ، وكثير غيرهم منهم .

فتلخص ثمّا حققناه على القاعدة المسلمة عند علماء النحو من سين التنفيس ، إنّ غزوة مؤتة هي المعنية بقوله تعالى : ﴿ إلى قوم أولي بأس شديد ﴾ على أنّ انطباق الوصف في الآية على الطوائف الثلاث في مؤتة ، وحنين ، والفتح ، أولى وأحقّ بالإنطباق على الروم ، والفرس ، وغيرهم ممن قاتلهم الخلفاء (رض) ، لأنّ أولئك كانوا من

العرب ، وهم أشد بأساً من غيرهم ، ولأنّ القوم الذين حاربهم الخليفة أبو بكر (رض) بأصحابه لم يكونوا من أهل الردة على ما ذكره ابن حزم في ( مسألة أحكام المرتدين ) من كتابه ( المحلّى ) وإليكم قوله : « إنّ المسمين بأهل الردة قسان : قسم لم يؤمن قط كأصحاب مسيلمة ، وسجاح ، فهؤلاء حربيون ، لم يسلموا قط. لا يختلف أحد في أنّه تقبل توبتهم وإسلامهم . والشاني : قوم أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم لكن منعوا الزكاة من أن يدفعوها إلى أبي بكر (رض) فعلى هذا قوتلوا ، ولم يختلف الحنفيون والشافعيون في أنّ هؤلاء ليس حكمهم حكم المرتدين أصلاً ، وهم خالفوا فعل أبي بكر (رض) فيهم ، ولا نسميهم أهل الردة » انتهى .

موضع الحاجة من كلامه ، ويقرر هذا ويؤكّده لكم ، إنّ الخليفة أبا بكر (رض) بنفسه ودى مالك بن نويرة من بيت مال المسلمين ، وفك الأسرى والسبايا من آله ، وأمر خالد بن الوليد باعتزال زوجة مالك ، على ما حكاه غير واحد من مؤرخي أهل السنّة وحفّاظهم كابن حجر العسقلاني في آخر ص ٣٧ وما بعدها من كتاب ( الإصابة ) من جزئه السادس ، وابن خلكان في ( وفيات الأعيان ) ص ١٧٩ من جزئه الثاني عند ترجمته لوثيمة بن موسى .

ولهذا قال الخليفة عمر (رض) لخالد كها في تاريخ إبن الأثير، وغيره ممّن أرّخ هذه الواقعة: «قتلت أمراً مسلماً ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك بأحجارك!»، ثم قال للخليفة أبي بكر (رض) كها في ترجمة وثيمة بن موسى من (وفيات الأعيان): «إنّ خالداً قد زنا فارجمه! قال: ما كنت لأرجمه، فإنّه تأوّل فأخطأ! قال: إنّه قتل مسلماً فاقتله به ». ومن ذلك كلّه تستشرفون على القطع بإسلامهم وعدم ارتدادهم كها يزعمون فإنّا لله وإنّا إليه راجعون!!.

## آية فإن رجعك الله إلى طائفة منهم

قال: يقول خصومكم إنّ هؤلاء المتخلفين من الأعراب هم الطائفة التي تخلّفت عن رسول الله (ص) في غزوة تبوك، وتظاهرت بالنفاق، بدليل قوله تعالى في سورة التوبة آية ٨٣: ﴿ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقالوا معي عدواً إنّكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ﴾.

فهذا هو المراد من قوله تعالى في سورة الفتح آية ١٥ : ﴿ كذلكم قال الله من قبل ، فسيقولون بل تحسدوننا ، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ﴾ فإذا كان الله تعالى قد منع نبيّه (ص) من أن يخرجهم معه أبدآ ثبت أنّ من دعاهم إلى قتال القوم الموصوفين بالبأس الشديد هو غير الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (رض) .

قلت: أولاً: مع قطع النظر عمّا قلنا من أنّ الآية لا تدلّ على مدح الداعي ، ولا الثناء عليه ، ولا تفيد حسن حال الداعي ، ولا تدلّ على إمامته العامة بعد النبي (ص) ، بإحدى الدلالات المنطقية ، لا بالمطابقة ، ولا بالتضمن ، ولا بالإلتزام أنّ هذا القائل قد تقوّل على

الله تعالى بغير علم ، ونسب إلى نبيه (ص) التقصير في تبليغ دعوته الحقّة إلى الناس كافة ، كاملة غير منقوصة .

وفي القرآن يقول الله تعالى لنبيّه (ص)، في سورة النحل آية ٤٤ : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ ، وقال تعالى في سورة الإسراء آية ٣٦ محذراً ، ناهياً عن القول على الله تعالى بغير علم: ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ، وكان عليه في الأقل قبل أن يرسل هذا الحكم إرسالًا أن يفهم من الذين يفهمون ، أنَّ تلك الآية وما قبلها من قوله تعالى في سورة التوبة آية ٣٨ وما بعدها : ﴿ يَا أيِّها الذين آمنوا! ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلاّ قليل إلاّ تنفروا يعذّبكم عـذاباً أليمـاً ﴾ إلى آخر السورة نزلت في غزوة تبوك بإجماع الأمّة ، وبلا خلاف ، والأمّة مجمعة عـلى أنَّ الآيات النازلـة في سورة الفتح إنَّما نـزلت في المخلفين عن الحـديبية ، وبين هاتين الغزوتين من البعد في الزمان ما لا يشك فيه من العلماء اثنان كما أنَّ بين الطائفتين في ظاهر الآيات من تفاوت الصفات ما لا يخفى على أولي الألباب فكيف يا ترى يصحّ أن يكون ما نزل في غزوة تبوك ، وهي في سنة تسع من الهجرة النبوية (ص) ، متقدماً على النازل في عام الحديبية ، وهي في سنة ست من الهجرة ؟ والذي يبدو من هذا القائل على ما قرره الإمام ابن تيمية في منهاجه أنّه من أجهل الناس بالأثار وليس لـه أدني معرفة بالسيرة ، والتاريخ ، والتفسير ، وإلا لم يذهب إلى ما قضى ببطلانه التاريخ المتفق عليه بين المسلمين أجمعين .

ثانياً: هَبْ إِنَّ هـذا القائـل كان جاهلًا بـذلك كله ، ولكن ألم يسمع قول الله تعـالى في المخلفين من الأعـراب: ﴿ ستدعـون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ ، ليفهم أنّه إخبار عن وقوع الدعوة لهم إلى القتال في المستقبل ، وتأخير أمرهم في الثواب والعقـاب

على شرط الطاعة والعصيان منهم ، وليس في الآية ما يوجب القطع بوقوع أحد الأمرين منهم في الواقع ، وقال تعالى في المخلفين الآخرين من المنافقين في سورة التوبة آية ٨٣ وما بعدها : ﴿ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ، ولن تقاتلوا معي عدوا إنّكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين \* ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنّهم كفروا بالله ، ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون ﴾ .

وأنتم ترون ههنا إنّ الله تعالى قد قطع بأنّهم قد استحقّوا العذاب ، وأخبر نبيّه (ص) بأنّهم خرجوا من الدنيا على الكفر والضلال ، ونهاه تعالى من أن يصلي على أحد منهم مات أبداً ، ليكشف بذلك للناس نفاقهم وضلالهم ضلالاً بعيداً ، وشهد تعالى عليهم بأنّهم كفروا بالله ورسوله (ص) وماتوا وهم فاسقون ، ولم يجعل في إثابتهم شرطاً مطلقا كما جعل ذلك لأولئك في تلك الآية بل قرر عدمه ، وأكده بقوله تعالى فيما بعدها : ﴿ ولا تعجبك أموالهم وهم وأولادهم إنّما يريد الله أن يعذبهم في الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ .

فحكم تعالى بكفرهم مطلقا ، وإنهم ماتوا على الكفر والضلال ، وإنّ عاقبتهم الخلود في النار ، وكم من فرق بين من علق أمره على ما يوجب له الثواب والعقاب ، كها في سورة الفتح ، وبين من ثبت له أحد الأمرين على سبيل القطع واليقين ، إمّا الثواب ، وإمّا العقاب كها في سورة التوبة ، وليس يصحّ عند العقل ، ولا عند الشرع ، أن يجتمع للمكلف الواحد أو الأكثر فيحاول عليه في الأولى مع الشرط المدلول عليه في قوله تعالى فيها مع القطع له بأحد الأمرين كما في الآية الثانية على سائر الوجوه ، مهما كانت صورتها .

ثالثاً: إنّ الآية إن كانت تريد وجوب طاعة المتقدمين (رض) على على (ع) كما تدعون فليس بأولى من أن تريد طاعة معاوية ، ويزيد ، وبني أمية ، وآل مروان ، وذلك لأنّ أكثر فتوحات الشام ، وبلاد المغرب ، والروم ، وفارس ، كانت على عهد معاوية بن أبي سفيان وأمرائه كعمرو بن العاص ، وبسر بن أرطأة ، ومعاوية بن خديج ، وأضرابهم من أمرائه السفاكين لدماء المؤمنين بغير حق .

فإن ادّعيتم شمول الآية لهؤلاء كها ادّعيتم شمولها لأولئك الخلفاء (رض) المتقدمين على علي (ع) لزمكم أن تقولوا إنّ الله تعالى قد أوجب بعد نبيّه (ص) طاعة الفاسقين وأمر باتباع الظالمين ، ونصّ على إمامة مرتكبي الفجور ، وشاربي الخمور ، وهاتكي الحرمات ، وقاتلي النفوس المحترمة ، من بغاة صفين ، وغيرهم من جبابرة بني العباس ، وذلك كلّه معلوم بالضرورة من المدين ، والعقل ، وإجماع المسلمين أجمعين بطلانه ، وذلك مثله باطل .

وإن منعتم شمول الآية لهم مع بداهة قتالهم بعد النبي (ص) لقوم من الكفار لهم بأس شديد ، منعنا شمول الآية للمتقدمين (رض) على علي (ع) ، إذ لا دليل لكم على تخصيص الآية بهم سوى التحكم والجزاف في الحكم ، وذلك ما لا تذهبون إليه .



#### آية الإنفاق

قال : ما أقوى حججكم ، وأمتن احتجاجاتكم ، وما أدقّ تحقيقكم ، وأعظم تدقيقكم ، فلله أبوك من مناظر ما أفهمك ، ولا فض فوك من متكلم قوي ، يجيد الكلام الرصين ، ويعرف مواقعه ، مع طول باع ، وسعة اطَّلاع ، في الفقه ، والتفسير ، والحديث ، والتاريخ ، واللغة ! ولقد كشفتم القناع بما فيه الإقتناع لطالبي الحق ورواد الحقيقة في هذه المباحث حتى أصبحت واضحة مستنبرة ، ولكن مخالفيكم يقولون إنّ قوله تعالى في سورة الحديد آية ١٠ : ﴿ لا يستـوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من اللذين أنفقوا من بعد ، وقاتلوا ، وكلاً وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير ﴾ صريح الدلالة في أنّ أبا بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، وعليًّا (ع) وطلحة ، والزبير ، وسعداً ، وسعيداً وعبد الرحمن بن عوف ، وأبا عبيدة بن الجراح ، من أهل الجنان ، وهم قطعاً ممن أسلم قبل الفتح ، وأنفق ، وقاتل الكافرين ، وقد وعدهم الله تعالى الحسني ، وهي الجنة وما فيها من الثواب ، وذلك يمنع من وقوع معصية منهم توجب لهم العقاب ، أو يمنع لهم الولاية والمحبة في Ilfulka. قلت: أولاً: إنّي لشاكر لكم جميل مدحكم ، وعظيم ثنائكم ، وأُقدر لكم هذا العطف ، واللطف ، وبعد: فإنّ هذا القول في الآية ، وصرف الوعد فيها إلى خصوص من زعمتم يرتكز على زعمين اثنين:

الأول: لا يعضده شيء من البرهان فهو في حيز البطلان.

الثاني : مجمع على بطلانه ، ولا خلاف في فساده بين الفريقين .

أمّا الشقّ الأول فزعمكم أنّ الخلفاء أبا بكر ، وعمر ، وعشان ، قد اتّفقا قبل الفتح ، فهو عار عن الحجّة ، ولا دليل عليه إذ لم يثبت ذلك بحديث من صادق أمين ، ولا دلّ عليه كتاب الله تعالى في آية ، ولا أجمعت عليه الأمّة ، بل الخلاف فيه ثابت للعيان ، ولعلّ الدليل قائم على بطلان قول مدّعيه .

وأمّا الشقّ الثاني فزعمكم أنّها قاتلا الكافرين ، فهو متّفق على بطلانه بين الطائفتين ، لا يختلف في عدم صحّته اثنان من أصحاب التاريخ ، فإنّهم لم يسندوا إليهما قتل كافر معروف ، ولا جرح مشرك معلوم ، ولا مبارزة شجاع موصوف ، ولا منازلة بطل ، ولا محاربة مغوار ، وقد مرّ عليكم ما سجّله حفّاظ أهل السنّة من رجوعها يوم خيبر ، وعدم ثباتها يوم حنين ، وغيرها من غزوات النبي (ص) ، كما قدمنا لكم بيانه مدعما بدليله وبرهانه وإذا كان الخليفتان غير موصوفين بتلك الصفات التي ادّعيتم تعلق الوعد في الآية بموصوفها من جماعة الناس ، ثبت لكم عدم شمول الآية لهما .

ثانياً: إنّ ذلك القول يعم الصحابة كافة بالوعد ، ويقضي لهم بالعصمة من كل الذوب ، وإنه لا يلحقهم شيء من العيوب ، لأنّ الصحابة بين شخصين : أحدهما أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل ، والآخر أسلم بعد الفتح وقاتل ، فإن جاز لكم دفع ذلك عنهم ، جاز

لنا دفعه عن الخلفاء الثلاثة (رض) وعمن جئتم على ذكرهم ، فعموم الوعد في الآية بالحسنى شامل بظاهره لجميع الصحابة ، لا خصوص من ذكرتم ، وقد أجمعت الأمّة على بطلان عصمة الصحابة من الذنوب ، وسلامتهم من العيوب ، ويشهد لذلك واقعهم العملي الذي لا سبيل إلى إنكاره إلاّ ممّن تناهى به العناد إلى أن ينكر سواد الليل أو بياض النهار ، فإذا ثبت بطلان هذا كان ذلك مثله باطل .

ثالثاً: إنَّ الوعد في الآية إن أوجب للخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) على ما ادّعيتم لهم من الإنفاق ، والقتال ، والعصمة من الذنوب ، لوجب ذلك لأبي سفيان بن حرب ، وولديه يزيد ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، بل هؤلاء أولى وهم به أحقّ من المتقدمين على على (ع) ، وذلك لقيام الإجماع عندكم على أنَّ أبا سفيان بن حرب أسلم قبل الفتح ، وجعل النبي (ص) الأمان لكل من دخل داره بمكة ، كرامة له وتميزاً له عن سواه ، وأسلم ابنه معاوية قبله بعام ، وكذلك كان إسلام يزيد بن أبي سفيان ، وكان لهم من الجهاد بين يدي النبي (ص) ما لم يكن للخلفاء الثلاثة (رض) . فإنّ المذكور عندكم ومجمع عليه لديكم أنّ أبا سفيان أبلي يوم حنين بلاء حسنا ، وقاتل يوم الطائف قتالًا لم يسمع مثله في ذلك اليوم لغيره ، وفيه ذهبت عينه ، وقد أرّخ ذلك كل من تقدم ذكرهم من الحفّاظ والمؤرّخين عندكم ، وكانت راية رسول الله (ص) مع إبنه يـزيد وهـو يقدم بـه بين يدي المهاجرين والأنصار ، ولأبي سفيان بن حرب مقامات معروفة في الجهاد ، وهو صاحب يوم البرموك ، وفيه ذهبت عينه الأخرى وقد جاءت الأخبار أنّ الأصوات يومئذٍ خفيت فلم يسمع إلّا صوت أبي سفيان بن حرب ، وهو يقول : « يا نصر الله اقترب » والراية مع إبنه ، وقد كان له في الشام وقايع مشهورة ، ولمعاوية إبنه من الفتوح في بلاد الروم ، والمغرب ، والشام ، في أيام عمر ، وعشمان (رض) ، وأيام

إمارته ، وفي أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، وبعده ما لم يكن. للخليفة عمر (رض) ، كما سجل ذلك كل من جاء على ذكرهم ، وترجمهم كابن عبد البر في (استيعابه) ، وابن حجر العسقلاني في (إصابته) ، والذهبي في ميزانه ، وكثير غيرهم من مؤرّخي أهل السنّة ، وحفّاظهم . أمّا خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، فاشتهار قتالهما مع النبي (ص) وبعده (ص) على ما جاء عندكم في التاريخ ، والحديث يفنيان عن التطويل بذكره لأنّكم أعرف به من غيركم .



#### تفضيل عمرو بن العاص على الخليفتين (رض)

وحسبك في تفضيل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر ، وعسر (رض) ، تأمير النبي (ص) له عليها في حياته في واقعة ذات السلاسل كها في كتاب ( البداية والنهاية ) لابن كثير ص ٢٧٣ من جزئه الرابع في هذه الواقعة ، وذكره الحلبي الشافعي في ( سيرته الحلبية ) ص ١٩٠ من جزئه الشالث وص ١٣٠ من السيرة النبوية بهامش الجزء الشاني من السيرة الحلبية وص ١٢ من ( تاريخ الخميس ) من جزئه الثاني ، وأخرجه العسقلاني في إصابته ص ١٢ من جزئه الرابع وص ٢ من جزئه الخامس ، وحكاه أيضاً في ( تهذيب التهذيب ) ص ٥٦ من جزئه الثامن ونقله الحاكم في ( مستدركه ) ص ٢٤ من جزئه الثالث .

ولم يتأخر إظهار عمروبن العاص إسلامه عن يوم الفتح ليكون للخليفتين (رض) فضل عليه كما يدّعي في غيره ، فإنّ عمروبن العاص (ورئيس الفئة الباغية التي تدعو إلى النار) تظاهر بالإسلام سنة ٨ من الهجرة النبوية (ص) في شهر صفر ، على ما في إصابة ابن حجر العسقلاني في ص ١٢ من جزئه الخامس ، و (تاريخ الخميس) ص ٧٢ من جزئه الثاني ، وكانا يأتمران بأمره ، ويؤمها في صلاته ، وفي صحيح مسلم في باب من أحق بالإمامة ص ٢٣٦ من جزئه الأول عن النبي أنه

قال (ص): «أحقّكم بالإمامة أقرؤكم لكتاب الله » أي أعلمهم به . ومن ذلك تعلمون أنّ عمرو بن العاص أعلم من الخليفتين (رض) ، وأفضل منها (رض) لذا أمّها في الصلاة ، وغيرها بتأمير النبي (ص) له عليهما ، ولا يخفى عليكم بأنّ قولنا فيه ( ورئيس الفئة الباغية التي تدعو إلى النار ) إشارة منّا إلى ما تواتر نقله عن النبي (ص) من أنّه (ص) قال لعبّار بن ياسر الذي قتله معاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، وأتباعهما في صفين : « ويح عبّار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » وقد ذكر هذا الحديث كل من جاء على ذكره وترجمته من حفّاظ أهل السنّة ومؤرّخيهم وحكموا بتواتره فلا سبيل إلى إنكاره .

وأمّا خالد بن الوليد فقد ثبت عندكم أنّ النبي (ص) قد أمره في حياته (ص) ، وأنفذه في سرايا كثيرة كما سجّل ذلك كمل من جاء عملى ذكره من مؤرّخي أهل السنّة ، وحفّاظهم ، ولم يجد رسول الله (ص) للخليفتين (رض) أبي بكر ، وعمر (رض) ، ما يوجب تقديمها عملى أحد أيام حياته .

فإن أخذتم جانب الإنصاف لجعلتم ما ذكر لهؤلاء القوم فضلاً على من ادّعيتم اختصاص مضمون الآية بهم ، ولا أقل من أن تحكموا بالمساواة بين هؤلاء وأولئك في ذلك على سائر الأحوال ، وهذا كما تعلمون موجب لسقوط دعواكم التخصيص لأولئك دونهم كليّة .

رابعاً: إنّ الآية تدلّ بصراحة على التفضيل ، وتقضي بالأجر والثواب لمن حاز الإنفاق ، والقتال معا ولم ينفرد بأحدهما دون الآخر ونحن لو فرضنا لكم جدلاً أنّ للخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) إنفاقا ، ولكن لم يكن لهم قتال قبل الفتح ، ولا بعده مع النبي (ص) ، على ما أثبتناه بالقطع لكم فيها تقدم حتى يجتمع لهم الأمران من الإنفاق والقتال ليكونوا مستحقين للتفضيل على غيرهم من سائر الناس .

خامساً: إنَّ مواقف النبي (ص) في الجهاد وغزواته لأعدائه (ص) معروفة والسؤال هنا منكم أن تخبرونا في آية غزوة من هذه الغزوات قاتل الخلفاء ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) .

أمّا غزوة بدر فليس للخليفة عشان بن عفان نصيب فيها بالإجماع ، ولم يحضرها باتفاق أهل المعرفة بالتاريخ من الشيعة وأهل السنّة . أمّا الخليفتان أبو بكر وعمر (رض) فكانا جالسين في العريش فلم يقاتلا مشركاً ولم ينازلا أحداً لأسباب نحن في غنى عن ذكرها على شرطنا في هذه المناظرات إلّا إذا رغبتم الوقوف عليها فليس لنا بدّ من التعريج عليها .

وأمّا غزوة أحد فالقوم بأسرهم ولّـوا الأدبار عـلى ما أثبتناه لكم بصحيح الأخبار ، ولم يثبت مع النبي (ص) سوى عـلي (ع) ونفـر من بني هاشم والأنصار .

وأمّا غزوة خيبر فقد عرف العام والخاص ما كان من الخليفتين أبي بكر ، وعمر (رض) في ذلك من الرجوع براية النبي (ص) حتى قال (ص): « لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ، ويحبّه الله ورسوله ، كرار غير فرار ، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه! » فأعطاها عليّاً فكان الفتح على يديه .

وأمّا الأحزاب فلم يكن لشجعان الصحابة وفرسانهم في الحروب إقدام سوى علي بن أبي طالب (ع) ، فقتل عمرو بن عبد ودّ العامري في قصة معروفة ، سجّلها مؤرّخو أهل السنّة في كتبهم كابن كثير في (البداية والنهاية) والحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) وغيرهما ممّن أرّخ هذه الغزوة من أعاظم أهل السنّة .

وأمّا حنين فكان الخليفة أبو بكر (رض) همو السبب لفرار المسلمين في ذلك اليوم لاعتزازه بالجمع الكثير، وإعجابه بكثرتهم دون

نصر الله تعالى لهم ثم ولوا مدبرين ، ولم يبق مع النبي (ص) سوى تسعة نفر من بني هاشم أحدهم علي بن أبي طالب (ع) .

أمّا بقية الغزوات فكان حالهم فيها من التأخّر عن منازلة الأبطال معلومة عند المؤرخين من أهل السنة ، ممّن أرّخ غزوات النبي (ص) كالحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية) وابن كثير في (بدايته ونهايته) والبطبري وابن الأثير في تاريخيها ، وكثير غيرهم في تواريخهم ، وعلى عكسهم كان حال غيرهم من الطلقاء والمؤلّفة قلوبهم ، ومسلمي الفتح وأضرابهم من الناس في الجهاد والذبّ عن الإسلام ، مشهورة عند حملة الأثار من أهل السنّة ، وقد أشرنا إلى ما كان لأبي سفيان بن حرب ، وولديه يزيد ومعاوية ، في ذلك ممّا لا يمكن لمن وقف على شيء من تاريخ أهل السنّة أن يدّعي مثله منهم للمتقدمين على على (ع) إطلاقا .

خامساً: إنّ الخليفة عمر بن الخطاب (رض) لم يكن له حهاد قبل الفتح ، ولا بعده ، ولم يكن له إنفاق في سائر الأحوال ، فكيف يصحح لكم أن تشركوه مع الخليفتين أبي بكر ، وعثمان (رض) ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، من ادّعيتم لهم من الفضل في منطوق الآية ؟ .

ولو فرضنا دخول الشبهة عليكم في أمر الخليفة أبي بكر (رض) بما ادّعيتم له (رض) من الإنفاق ، وفي الخليفة عثمان (رض) بما كان له من الإنفاق في تبوك ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، من الجهاد ، لكن كيف يا ترى دخلت عليكم الشبهة في الخليفة عمر (رض) وهو لا إنفاق له ، ولا قتال على الإطلاق ؟ وليس هناك من يستطيع أن يدّعي أنّ له إنفاقا في حال ، وهل تجدون للذكركم له (رض) في عداد من ذكرتم إلا المحاباة الأمر الذي نرباً بكم من الركون إليه مع وضوح الحكم لديكم في بطلانه ؟!! .

سادساً: إنّ الوعد بالحسنى مطلقاً لوكان متوجها إلى طلحة والزبير على ما تدعون ، فإنّه لا يوجب لهم العصمة من خلاف علي (ع) وحربه ، واستحلال دمه ، وسفك دماء أنصاره ، وإنكار حقوقه التي أوجبها الله تعالى له (ع) ، ودفعها إمامته ، ونكثها بيعته (ع) .

فإن زعمتم أنّه لم يقع شيء من ذلك ، وكانا معصومين كما يقتضيه ظاهر الآية في الوعد بالحسنى لمن دخل في مضمونها ، فقد خالفتم الوجدان ، وكابرتم الحقيقة ، وجحدتم الضروري من واقعها العملي ، وإن قلتم : إنّ الوعد بالحسنى من الله تعالى لم يمنع طلحة والزبير ، عمّا ذكرنا لهما من الإنفاق على وقوع ذلك منها فيقال لكم أيضاً أنّ ذلك لا يوجب العصمة للخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، من دفعهم عليّاً (ع) عن حقّه ، وإنكارهم عليه وعثمان (رض) ، من دفعهم عليّاً (ع) عن حقّه ، وإنكارهم عليه إمامته ، وجحدهم النصوص من النبي (ص) عليه (ع) ، بعد تسليمنا لكم جدلًا دخولهم في مدلول الآية ، ولا يمنع توجه المدح إليهم والوعد بالحسنى لهم على ما ترغبون .

\*\*\*\*\*

## جهاد علي (ع) وإنفاقه

أمّا قتال علي (ع) ، وجهاده ، ودفاعه عن الدين مع النبي (ص) ، وإنفاقه لوجه الله تعالى في السرّ والعلانية ، فمعلوم بالضرورة من المسلمين أجمعين حتى ملأ المسامع والأبصار ، وطبق ذكره البقاع والأمصار ، وقد سجّل ذلك المؤرخون والمحدّثون من أثمة أهل السنّة في تواريخهم ، وصحاحهم ، ومسانيدهم ، بشكل يدعو إلى الإعجاب والإكبار عما لا سبيل إلى الإنكار ، إلَّا لمن بلغ به التعصّب البغيض إلى إنكار ضياء الشمس في رابعة النهار .

ولله در الشاعر المسلم العربي حيث يقول:

أني ساووك بمن ناووك وهل ساووا نَعْلَى قحبرُ

يا من أنكر من آيات أبي حسن ما لا يُنْكُرْ إِنْ كُنْتَ لِحَهْلِكَ بِالأِيامِ جَحَدْتَ مقامَ أَبِي شُبُّرْ فاسألْ بدراً، واسأل أُحُداً وسل الأحزاب، وَسَلَّ خَيْسَرْ من دبّ فيها الأمر؟ومن أردى الأبطال؟ومن دمّرْ من هد حصون الشرك؟ومن شاد الإسلام؟ومن عمّرْ من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمّرْ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر

آیات النجوی والإنفاق وإطعام الطعام وإیتاء الزکاة کلّها نازلة فی علی (ع) خاصة

أمّا إنفاق على بن أبي طالب (ع) فقد نزل به كتاب الله تعالى في المنفقين بالليل والنهار سرّا وعلانية وهي قوله تعالى في سورة البقرة أية المنفقين بالليل والنهار ، وسرّاً وعلانية ، فلهم أجرهم عند ربّهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في على ما حكاه أبن الصبّاغ المكّي المالكي في كتابه (الفصول المهمة) ص ١٢٢ ، والجلال السيوطي في تفسيره (الدر المنثور) ص ٣٦٣ من جزئه الأول ، والفخر الرازي في تفسيره الكبير ص ٣٥٦ من جزئه الأاني ، والزخشري في تفسيره (الكشاف) ص ١٢٨ من جزئه الأول ، والبخري في تفسيره ص ١٢٨ من جزئه الأول ، والبخوي في تفسيره ص ١٢٨ من جزئه الأول ، والبخازن في تفسيره ص ١٤٩ من جزئه الأول من تفسيره ص ١٤٩ بهامش الجزء الأول من تفسير الخازن ، ومحمد عبده في تفسيره ص ٢٤٩ بهامش الجزء الثالث ، وغيرهم من أئمة التفسير عند أهل السنّة . وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة على عكس غيره فإنّه مختلف فيه والحجّة في المتّفق عليه فيه بين الأمّة على عكس غيره فإنّه مختلف فيه والحجّة في المتّفق عليه دونه .

وأمّا آية النجوى فقد جاء تفسيرها في علي (ع) خاصة لم يدخل معه في ذلك داخل ، ولا دخيل ، ولا دخيل ، وهي قوله تعالى في سورة المجادلة آية ١٢ : ﴿ يا أيّها الله ين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ على ما أخرجه الحاكم في مستدركه ص ٤٨٢ من جزئه الثامن في تفسير سورة المجادلة وصححه ، والفخر الرازي في تفسيره ص ١٢١ من جزئه الثامن ، والزمخشري في تفسيره ص ٤٤٣ من جزئه الثاني ، وغيرهم من مفسري أهل السنة ، وهو الحجة على الفريقين بالإتّفاق .

وأمّا إطعام الطعام فقد نزل فيه (ع) قول ه تعالى في سورة الدهر

آية ٨ وما بعدها : ﴿ ويطعمون الطعام على حبَّه مسكيناً ، ويتيما ، وأسيراً ، إنَّما نطعمكم لوجه الله ﴾ على ما في تفسير ( روح البيان ) ص ٥٤٦ من جزئه السادس ، والفخر الـرازي في تفسيره ص ٢٩٥ من جزئه الثامن ، والنيسابوري في ص ١١٢ بهامش الجزء التاسع والعشرين من تفسير إبن جرير في تفسير سورة الدهـر . وهذا ما اتَّفق عليه الفريقان فهو الحجّة عليهما دون غيره من المختلف فيه ، فإنّه لا حجَّة فيه . وفي علي (ع) نزل قوله تعالى في سورة المائدة آية ٥٥ : ﴿ إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون ﴾ عندما تصدّق بخاتمه الشريف على ذلك الأعرابي ، وهو راكع في صلاته ، على ما سجّله السيوطي في تفسيره ٢٩٣ من جزئه الثاني ، والفخر الرازي في تفسيره ص ٤١٧ من جزئه الشالث ، وإبن جرير في تفسيره ص ١٦٥ من جزئه السادس ، والبيضاوي في تفسيره ص ١٦٥ من جزئه الثاني ، والزمخشري في تفسيره ص ٢٦٤ من جزئه الأول ، والبغوي في تفسيره ص ٥٥ بهامش الجزء الثاني من تفسير الخازن ، وإبن كثير في تفسيره ص ٧١ من جزئه الثاني ، وإبن حبـان في تفسيره الكبير ص ٥١٣ من جزئه الثالث ، ومحمد عبده في تفسيره ص ٤٤٢ من جزئه السادس ، وغير هؤلاء من مفسّري أهل السنّة وحفَّاظهم . والحجَّة في هـذا ، لأنَّه متَّفق عليه بين الفريقين بخـلاف غيره فإنَّه مختلف فيه فلا حجَّة فيه مطلقاً .

ولا يمكن أن يراد بالذين آمنوا في منطوقها جميع المؤمنين ، لأنّ المخاطبين بقوله تعالى : ﴿ وليّكم ﴾ هم المؤمنون فلو أرادهم جميعاً لزم أن يكون جميع المؤمنين أولياء أنفسهم ، وبطلانه أوضح من أن يختلف فيه اثنان من أهل اللسان ، وشيء آخر يلزم أن يكون من شرط إيمان المؤمنين أجمعين أن يقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وهم راكعون ، كما يدلّ عليه وصفهم به في الآية . وذلك معلوم بالضرورة من الدين يدلّ عليه وصفهم به في الآية .

بطلانه ، وبتعبير أوضح إنه تعالى لو أراد جميع المؤمنين لكان المعنى واللفظ هكذا (إنّما ولي المؤمنين الله ورسوله والمؤمنون) فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه المستحيل في أوائل العقول ، فلا يجوز حمل كتاب الله تعالى عليه إطلاقاً .



### آية محمد رسول الله والذين معه

قال: لا مفرّ من القول بما أدليتم ، ولات حين مناص ، عيا ذكرتم ، ولكن خصومكم يقولون: إنّ الله تعالى يقول في سورة الفتح أية ٢٩: ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً ، سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سياهم في وجوهم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل ﴾ ، ولا شك في أنّ الخلفاء أبا بكر ، وعمر ، وعثان (رض) ، من وجوه أصحاب رسول الله (ص) ، وزعهاء من كان معه ، وإذا كان كذلك فهم أحقّ الناس بما دلّت عليه الآية من وصف المؤمنين ، والمدح لهم ، والثناء عليهم ، وذلك يمنع الحكم عليهم بالإنحراف والخطأ ! .

قلت: أولاً: إنّ الآية بعمومها الإطلاقي شاملة لطلحة ، والنزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي سفيان بن حرب ، وولديه يزيد ومعاوية ، وعبد الله بن أبي سرح ، ومالك بن نويرة ، وأبي معيط ، والدوليد بن عقبة ، وعبد الله بن سلول ، وغيرهم من الناس ، لأنّ

هؤلاء كلّهم كانوا معه (ص) ، لا خصوص الخلفاء الثلاثة (رض) ، وذلك فإنّ كل ما أوجب دخول الخلفاء : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، في القرآن ، وثنائه ، فهو يقتضي بوجوب دخول من ذكرنا في الآية ، لأنّ هؤلاء كلّهم من أصحاب رسول الله (ص) ، وكانوا جميعا من الذين معه (ص) ، وكان لأكثرهم من الجهاد بين يدي رسول الله (ص) ، والنصرة للإسلام ، ما لم يكن شيء منها للخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، فكيف يتسنى لأحد تخصيص الآية بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، فكيف يتسنى لأحد تخصيص الآية بالخلفاء (رض) وحدهم ؟ وبماذا يا ترى اختص الخلفاء الثلاثة (رض) بما خرج عنه أولئك والجميع بمستوى واحد ، وفي ميزان واحد ؟ وهل تجدون لذلك وجها إلاّ التخصيص بلا مخصّص ، والترجيح بلا مرجح ، الباطلان عقلاً ؟! .

ثانياً: إنّ الآية كها ترونها قد وصفت من كان مع النبي (ص) بصفات أثبتتها له في منطوقها ، فهل ترون أنّ الآية تريد كل من كان مع النبي (ص) في الزمان ؟ أو كان معه في المكان ؟ أو كان بظاهر الإسلام ؟ أو كان بظاهره وباطنه ؟ أو كان من وصفه الله تعالى بها دليلاً على تخصيص الموصوف بالمدح والثناء دون من سواه ؟ أو بطائفة غير هؤلاء ؟ .

فإن قلتم: إنّها تريد كل من كان مع النبي (ص) في الزمان أو المكان أو بظاهر الإسلام، فقد صرتم إلى أمر كبير، وهو مدح الكافرين، والمنافقين، الذين معه (ص) في الزمان، وكانوا يجتمعون بحضرته (ص) في المكان، وكانوا يتظاهرون له (ص) بالإسلام، ويبطنون النفاق كما نطق به القرآن، وتلونا عليكم ذروة من آياته الكريمة فيها تقدم، وهذا ما لا يقول به من كان على شيء من الدين أو العقل.

وإن قلتم ؛ إنّها تريد من كان على ظاهر الإسلام وباطنه ، دون من عداه من الطوائف ، فيقال لا سبيل إلى معرفة البواطن ، ولا يعرفها إلّا الله تعالى وحده ، لذا فلا سبيل لكم إلى إثبات أنّ المتقدمين (رض) على علي (ع) كانوا في باطنهم كظاهرهم حتى يتسنى لكم القطع بسلامة بواطنهم كظواهرهم من الخطأ ، والإنحراف ، لتمكنوا من إدخالهم في منطوق الأية ، وإلّا كنتم مدّعين ومتحكمين بما لم يثبت معكم به حجّة ، وليس لكم عليه برهان ، وكتاب الله تعالى وسنّة نبيّه (ص) خاليان من ذلك كليّة ، والإعتاد على غيرهما في إثباته اعتماد على الهوى ، والتعصّب البغيض ، وكل ذلك لا يجدي نفعاً ، ولا يثفى باطلا كما تعلمون .

وإن قلتم: إنّ ما دلّت عليه الآية من الأوصاف الخاصة ، والملكات المخصوصة ، إنّا هي إمارة على مستحقّي المدح والثناء من جماعة مظهري الإيمان ، لا جميعهم ، فيقال لكم دلّونا إذن على أنّ المتقدمين (رض) على علي (ع) ، كانوا مستحقّين لتلك الصفات المدلول عليها في الأية ليدخلوا في جملتهم ، فيتم لكم ما تدعون ، وهذا كما تعلمون لا سبيل لكم إلى التدليل عليه كما قلنا من أنّه من البواطن التي لا يعلمها إلّا الله تعالى ، ولا دليل لكم عليه يوجب القطع واليقين .



# تمنيات الخليفتين أبي بكر وعمر (رض)

ثالثا: لو أنّكم اطّلعتم على تمنيات الخليفتين أبي بكر، وعمر (رض) ، في حياتها ، وعند موتها ، لعلمتم أنّ الآية لا تنطبق عليها إطلاقا فإن شئتم فراجعوا ص ٣٦١ من ( منتخب كنز العمال ) بهامش الجزء الرابع من ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) وص ٤١ من تاريخ السيوطي ، وص ١٣٥ من ( الرياض النضرة ) لمحبّ الدين الطبري من جزئه الأول ، وص ١٢١ و١٣١ و١٣١ من منهاج الإمام ابن تيمية من جزئه الثالث ، وص ٤٢ من (حلية الأولياء ) من جزئه الأول ، وفي أواسط ص ١٩٤ من صحيح البخاري من جزئه الثاني في باب مناقب عمر بن الخطاب (رض) ، وغيرهم ، لتعلموا ثمة صحة ما قلناه ، ولا أراني بحاجة إلى التعريج على ذكر تلك التمنيات ، والتعليق عليها ، بالشكل الذي تفيده معناها ، لأنّا قد شرطنا على أنفسنا في هذه البحوث كما قلنا لكم غير مرّة أن لا نذكر في هذا الكتاب ما سجّله البحوث كما قلنا لكم غير مرّة أن لا نذكر في هذا الكتاب ما من شأنه حفّاظ أهل السنّة في ضحاحهم ومسانيدهم ، وتواريخهم ، ما من شأنه تكدير خواطر بعض الناس من يؤلهم كشف الحقائق المكتوبة من مقلدي الأباء والأمهات في الدين بغير دليل .

أمّا ما سجّله أئمة الحديث وحفّاظه عند أهل السنّة على ما كان

يتمناه علي (ع) في حياته ، وعند وفاته (ع) ، فهو ما كان يكرره بقوله : « متى ألقى الأحبة محمداً وصحبه ؟ متى يبعث أشقاها ؟ » ولما ضربه عبد الرحمن بن ملجم قال (ع) : « فزت وربّ الكعبة ! » فأين يذهبون ؟ وأنّ يؤفكون ؟ والأعلام قائمة ، والأيات واضحة ، والاار منصوبة ، فأين يتاه بهم ؟ بل كيف يعمهون ؟ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

## الآية تريد عليًّا والأئمة من بنيه (ع) خاصّة

قال: لقد قطعتم علينا السبيل بما أدليتم به من البراهين العلمية على عدم استطاعة أحد أن يثبت بأنّ الخلفاء: أبا بكر، وعمر، وعثمان (رض)، كانوا في بواطنهم على مثل ما أظهروه من الإيمان، ليتسنّى لنا الحكم بدخولهم في الآية، لأنّ الباطن لا يعلمه إلّا الله تعالى، ولكن إذا كانت الآية لا يمكن أن تريد الخلفاء ومن معهم ممن تقدم ذكرهم، فمن يا ترى تريد ؟ ومن هم الذين يمكن أن تكون بواطنهم كظواهرهم، ليكونوا في متناول الآية إذ لا يجوز أن يكون إخبار القرآن عن مجموعة من الذوات موصوفة بتلك الصفات إخبار عن أشخاص لا وجود لهم في كون الحياة، لوضوح بطلانه، فاللازم عليكم أن توضّحوا لنا الأمر فيها لنكون على بصيرة من أمرها.

قلت: إنّ الآية لا تنطبق على غير المعصومين ولا مصاديق لها سواهم، وهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب، والأئمة المعصومون من أبنائه الطاهرين، من البيت النبوي (ص)، ودليلنا على ذلك أنّ الله تعالى قد أخبر على الإطلاق عمّن ذكرهم بالشدّة على الكفار، والرحمة لأهل الإيمان، والصلاة له تعالى، والإجتهاد في الطاعة له تعالى، بشوت وصفه في التوراة والإنجيل بالسجود لله تعالى، وخلع الأنداد والأصنام بشتى أشكالها وألوانها، وليس من الممكن المعقول وجود ذلك

الوصف لمن كان سجوده للأوثان ، وتقرّبه للأصنام ، من دون الله تعالى الواحد القهّار ، مدّة طويلة من الزمان ، لاستلزامه الكذب في إخباره تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، أو المدح والثناء بما يوجب الذمّ من الكفر والعصيان ، وكل أولئك يستحيل على الله تعالى أن يريده . والأمّة مجمعة على أنّ أبا بكر ، وعمر ، وعثان (رض) ، وطلحة ، والزبير ، وسعيدا ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وعبد الرحمن بن عوف ، قبل بعثة النبي (ص) ، قد عبدوا الأوثان ، وسجدوا للأصنام ، من دون الله تعالى ، مدّة من الزمان ، وكانوا يشركون به تعالى الأنداد ؟ فلا يجوز والحالة هذه أن تكون أساؤهم مسجّلة في التوراة ، والإنجيل ، في عداد الساجدين لله تعالى على الإطلاق كا هو الصريح في منطوق الآية .



# أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبناؤه المعصومين لم يسجدوا لصنم قط

أمّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والأثمة الأحد عشر من أبنائه . المعصومين ، فقد أجمعت الأمّة على أنّهم (ع) لم يعبدوا غير الله تعالى ، ولم يسجدوا لصنم قط ، ولم يتقرّبوا إلى أحد سواه تعالى ، فينطبق عليهم قوله تعالى : ﴿ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ﴾ إنطباقاً كاملًا وإنّهم (ع) هم المستحقون لهذا المدح والثناء لإخلاصهم لله تعالى وحده ، دون غيرهم . ممّن تقدم عليهم مطلقاً وبلا استثناء ، وقد أشرنا إلى ما يدلّ على عصمتهم (ع) من الخطأ كحديث الثقلين ، وحديث النجوم فلا نحتاج إلى تكراره بالإعادة .

وجهة أخرى: إنّه لا خلاف بين المسلمين أجمعين في أنّ عليّا (ع) كان ظاهر العدالة ، واجباً له الإمامة ، وإن اختلفوا فقالت طائفة منهم وهم الشيعة كان مع عدالته معصوماً من الكبائر والصغائر من اللذنوب ومعصوماً من السهو والنسيان كها تقدم تفصيله مشفوعاً بدليله وبرهانه ، وقالت طائفة أخرى منهم ، وهم أهل السنة : لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء (ع) ، ولكن كان عدلاً ، براً ، تقياً ، ورعاً على الظاهر ، حتى توقّاه الله تعالى . وإذا ثبت هذا ثبت أنّ باطن على (ع) مثل ما أظهره من الإيمان .

### باطن على أمير المؤمنين مثل ظاهره

قال متعجباً: كيف تقولون إنّ باطن علي (ع) مثل ما أظهره من الإيمان وأنتم لم تأتوا عليه بدليل ولم تشفعوه ببرهان.

قلت: نحن ما أهملنا الدليل على أنّ باطن على (ع) مثل ما أظهره من الإيمان ، وإنّما أتينا به واضحا ، صريحا ، جليّا ، وما كنت أحسب أنّه يخفى على مثلكم وأنت الفطن الذي لا يفوته شيء إلاّ ألم به! ألا تذكرون ما أجمع عليه الفريقان من الشيعة وأهل السنة ، من قول النبي (ص) لعلي (ع) فيها تقدم ذكره مفصلاً «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا إنّه لا نبي بعدي » ؟ وذلك فإنّ رسول الله (ص) الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلّا وحي يوحى ، ما كان ليقول هذا القول في على (ع) ، إلّا وهو يعلم بواسطة الوحي : أنّ باطن على (ع) مثل ما أظهره من الإيمان .

وهكذا قوله (ص) فيه (ع) على ما تقدم من حديث خيبر الذي لا ريب فيسه أنّه (ع) يحبّ الله ورسوله (ص) مطلقاً ، ويحبّ الله ورسوله (ص) مطلقاً ، فإنّه (ص) لا يمكن أن يقول هذا القول فيه إلا وهو يعلم أنّه في الباطن مؤمن راسخ الإيمان والعقيدة ، وأنّه مثل ظاهره في الإيمان ، وإلا لزم الكذب في قوليه (ص) وهو الصادق الأمين بالضرورة من العقل والدين . والقول بتكذيب النبي (ص) كفر صراح نعوذ بالله منه ! وكذلك حال الأئمة الهداة من أبنائه (ع) من البيت النبوي (ص) لقول النبي (ص) فيهم (ع) مضافاً إلى ما تقدم من حديث الثقلين ، وحديث النجوم ، فيما اتّفق الفريقان على صحته : «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق » وفي حديث آخر هو كما تقدم نقله عن حفّاظ أهل السنّة غرق » وفي حديث آخر هو كما تقدم نقله عن حفّاظ أهل السنّة في الباطن

مؤمنون كاملو الإيمان ، راسخو العقيدة ، وإلا كان الإخبار بأنّهم سفن النجاة كذبا باطلا ، تسامى قول النبي (ص) عن الكذب ، والإفتراء ، وهـو سيد الأنبياء (ص) . فيكون إدراكنا لبواطنهم (ع) وأنّها مشل ما أظهروه من الإيمان بالوحي الإلهي الذي لا يعتريه الشك ، إذ في الشك به كفر وضلال .

ثالثاً: أترون أنّ طلحة والزبير داخلان في جماعة من مدحهم الله تعالى بقوله: ﴿ محمد، رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ﴾ أم أنّها غير داخلين ؟ .

فإن قلتم: إنها داخلان في منطوقها ، فيقال لكم: فلهاذا يا ترى لم يعصمهما المدح والثناء من الله تعالى فيها ادّعيتم ثبوتها لهما من دفع علي (ع) عن حقّه ، ونكثهما بيعته (ع) ، وإنكارهما إمامته (ع) ، واستحلالهما حربه ، وسفك دمه ، ودماء آله ، والتدين بعداوته ، على أي نحو كان ، وأي وجه شئتم ، عمداً كان أو خطأ بشبهة كان أو عن تقليد ؟ .

وإن قلتم غير داخلين في الآية: فلم يصبح لكم ما ادّعيتم وخرجتم بذلك عمّا يعتقده أهل السنّة في أصحاب النبي (ص) من عدالتهم أجمعين ، بغير دليل يقرّه العقل والدين ، كما تقدم البحث عنه في أحاديث النبي (ص) كأحاديث الحوض ، والبطانتين ، وحديث « لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً » المتواتر نقلها في صحاح أثمة أهل السنّة عمّا لا يمكن لأحد أن يخدش في صحتها ، أو يناقش في شيء من دلالتها إن كان من العلماء .

ثم يقال لكم: ما الذي يا ترى أخرجها عن الآية ، وأدخل الخلفاء أبا بكر ، وعمر ، وعشمان (رض) ، في منطوقها ؟ فإن كل ما تقولونه فيهم (رض) من استحقاقهم الصفات المدلول عليها في الآية

فنحن نقول لكم إنّ طلحة ، والزبير ، أولى به منهم (رض) ، وذلك لما ظهر من مواقفها في الجهاد الذي لم يكن للخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، منه شيء كما تقدم تفصيله . وهذا ما لا سبيل لكم إلى إنكاره .

وإنّ قلتم: إنّ مدح القرآن لم يعصم طلحة ، والربير ، من ارتكاب الخطأ ،وأنّ جحد ذلك جحد للضروري ، فيقال لكم: كذلك الحال في الخلفاء أبي بكر ، وعمر ، وعشان (رض) ، فإنّ مدح القرآن على فرض دخولهم (رض) فيه لم يعصمهم من دفعهم (رض) عليّاً (رض) عن حقّه ، وتقدّمهم (رض) عليه (ع) ، وكان هو أولى عليّاً (رض) عن حقّه ، وتقدّمهم (رض) عليه (ع) ، وكان هو أولى وأحقّ بالتقدم عليهم (رض) ، ولم يمنعهم من جحدهم إمامته (ع) وإنكارهم النصوص الواردة عن النبي (ص) فيه ، كما لم يعصم تعلق وإنكارهم اللمح في الآية بطلحة والزبير ، عن نكثهما بيعته بعد الطاعة له (ع) ، المدر من الخلفاء (رض) ما صدر منهما في حقّ علي (ع) لاندراج الجميع فيها ادّعيتم من مدح القرآن لهم (رض) . وهذا ما لا تستطيعون دفعه عنهم (رض) لأنّ كل ما تقولونه فيهم (رض) نحن نقوله فيهها .

رابعاً: إنّ صريح الآية يدلّ على مدح الموصوف بها بما كان عليه من الوصف في الحال . ولا دلالة فيها على دوام ما استحقّ من أجله من المدح والثناء في الإستقبال . كما لا دلالة فيها على عصمته من الخطأ مطلقاً .

ألا ترون أنّ الله تعالى قد اشترط لهم في المغفرة والرضوان أن يكونوا مؤمنين في الخاتمة ، بما أوجب به من وصفهم ، ومدحهم من مستحقيه ، في الحال دون الإستقبال ، فقال تعالى بعده ذلك : ﴿ كررع أخرج شطأه ، فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الرراع ، ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا

الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ فخص تعالى طائفة منهم بالوعد دون العموم ، ورتب الأجر في المغفرة لهم على عمل الصالحات ، لا على الإطلاق ، وإلا لزم نسبة التناقض في كلام الله تعالى ولكان التخصيص لهم بعد العموم لغوا باطلاً ، واضح التضاد ، وكل ذلك معلوم الفساد .



## آية والذي جاء بالصدق وصدق به

قال: لا مجال للتمسّك بعموم الآية وترك الشرط في منطوقها بما أوضحتم لنا فيه الحال من جميع الجهات، فلا مناص من الإلتزام بما قدتم في الجواب، ولكن خصومكم يقولون: إنّ الله تعالى مدح الخليفة أبا بكر (رض) في إسراعه إلى إعتناق الإسلام، وتصديق سيد الأنام (ص) في دعوته، وشهد الله تعالى له بالتقوى في قوله تعالى في سورة الزمر آية ٣٣ وما بعدها: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر فائك عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴿ فإذا ثبت نزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) على ما ورد به فإذا ثبت نزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) على ما ورد به ويظلم أحدا، ويتغير عمّا هو عليه من أحواله (رض). وهذا كما تعلمون لا يجتمع مع ما تقولونه فيه، وتنسبونه إليه، من جواز إنكاره تعلمون لا يجتمع مع ما تقولونه فيه، وتنسبونه إليه، من جواز إنكاره النصّ من النبي (ص) على على (ع) بالخلافة بعده (ص).

قلت : أولاً : إنّ كتاب الله تعالى كها ذكرنا لكم غير مرّة ، وأنتم تعلمون ، لا يصاب بالرأي ، والهوى ، وما تشتهي النفس ، وما تشاء . وقديما قال رسول الله (ص) كها قدمنا « من قال في القرآن بغير

علم فليتبوأ مقعده من النار » والذي ذكرتم من نزوله في الخليفة أبي بكر خاصة لم تعتمدوا فيه على شيء من الدليل ، وما ركنتم إليه من الحديث لم يصدر عن رسول الله (ص) على القطع واليقين ، ولقد سبرنا الأحاديث فلم نجد له عيناً ، ولا أثراً ، عند العلماء والفحول من أئمة التفسير عند أهل السنّة ، ولا يجرو أحد من الأمّة أن ينسبه إلى النبي (ص) في حال ، أمّا غير النبي (ص) كمقاتل بن سليمان ، ومن كان مثله من المشبهة ، والمجبرة ، فإنَّه لا يجوز لمن لـه عقل ، أو شيء من الدين ، أن يعتمد على خبرهم ، إذا كان الخبر مسندا فكيف إذا كان حديثهم موقوفاً عليهم ، وعلى مثل عكرمة ، وغيره من الذين غيَّروا كلام الله تعـالى ، وبدُّلـوه ، وحملوا معانيـه على غـير ما أنــزل الله تعالى على رسوله (ص) ، تبعاً للأهواء ، والضلالات ؟ فراجعوا إن شئتم ( وفيات الأعيان ) لإبن خلكان في ترجمة مقاتل بن سليان ، وكتاب (الميزان) للحافظ الذهبي ص ٣٠٨ من جرئه الثاني وص ١٩٧ من جزئه الثالث لتجدوا ابن خلكان يقول في ص ١١٣ من جزئه الثاني في باب الميم: «قال إبراهيم الحربي: قعد مقاتل إبن سليمان فقال : سلوني عمّا دون العرش ! فقال له رجل أخبرني من حلق رأس آدم (ع) حين حج فبهت ».

وقال الجورجاني كما في ترجمة مقاتل من (ميزان الإعتدال) ص ١٩٦ من جزئه الثالث: «كان مقاتل كذّابا جسوراً ».

وقال إبن حزم في ص ٢٠٥ من كتابه (الفصل) من جزئه الرابع: «إنّ مقاتل بن سليان كان من رجال المرجئة، وغلاة المشبهة»، وعده محمد عبد الكريم الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) من رجال المرجئة».

وقال الإمام أبو حنيفة كما في ترجمة مقاتل بن سليمان من (ميزان

الإعتدال): «أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنّه ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه ».

وقال أبو حاتم بن حبان البستي في ترجمة مقاتل بن سليمان كما في ( وفيات الأعيان ): « كان مقاتل بن سليمان يأخذ من اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان مشبها يشبه الربّ بالمخلوقين ، وكان يكذب مع ذلك في الحديث » وقد سجّل أثمة الجرح والتعديل من أهل السنّة فيه ، وفي عكرمة ، وأمثالهما ، كلاماً طويلاً أوضح من ذلك في جرحهم ، وأصرح منه في قدحهم ، وسقوطهم ، وضلالهم ، وضلالهم ، وتضليلهم ، يضيق المقام عن تعداده ، وفيها قدمنا كفاية في فساد الرجلين وسقوطهما عن الإعتبار ، لا سيها في مثل هذا الموضوع ، فإنّه لا يرجى منها فيه إلّا ما يقتضيه بغضهها ، ويوجبه حقدهما على أهل البيت النبوى (ص) .

ثانياً: إنّ أكثر أئمة أهل السنة وعلماء الشيعة جميعاً يروون عن علماء التفسير من الفريقين نزول هذه الآية في خصوص علي (ع) وإن كان حكمها يتناول حمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب (رض) ونظائرهما من المؤمنين السابقين على ما حكاه الجلال السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ) ص ٣٢٨ من جزئه الخامس، والإمام الرازي في تفسيره الكبير ص ١٧٦ من جزئه السابع. والحجة في هذا لأنّه متفق عليه بين الفريقين، وثابت من طريق الخصمين، وما عداه لو ثبت فهو من طريق واحد ومقصور فيه على دعوى أحد الخصمين خاصة، فلا حجة فه لسقوطه بالإتفاق على خلافه.

ثالثاً: إنّ أئمة أهل السنّة أنفسهم مختلفون في تفسيرها. فمنهم من زعم أنّها عامّة في جميع المصدقين برسول الله (ص)، ومنهم من قال إنّها نزلت في خصوص رسول الله (ص) وحده، دون غيره من سائر

الناس ، على ما سجّله السيوطي في تفسيره ( الدز المنثور ) ص ٣٢٨ من جزئه من جزئه الخامس ، والفخر الرازي في تفسيره ص ١٧٦ من جزئه السابع ، وهذا الإختلاف منهم في تفسيرها موجب لسقوط جميعها بالتضاد ، شأن الأحاديث المتعارضة ، لبطلان الترجيح بلا مرجح فيها عقلاً وشرعا . فتبقى الأحاديث التي تضمنت نزولها في علي (ع) من طريق الفريقين سالمة عن المعارضة فتتعين فيه (ع) خاصة دون غيره من سائر الناس .

## الآية مستقيمة التفسير في على (ع)

قال: كيف يستقيم لكم تفسير الآية في علي (ع) وأنتم ترونها تدلّ بصراحة على أنّ الذي نزلت فيه كانت له آثام كفّرها الله تعالى عنه لأجل تصديقه بنبيّه (ص) لقوله تعالى: ﴿ ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ﴾ ، وعندكم أنّ عليّاً (ع) لم يقترف إثماً ، ولم يرتكب ذنباً ، لا صغيرة ولا كبيرة ، لا خطاً ولا عمداً ، لأنّكم تعتقدون عصمته من مطلق الذنوب .

قلت: أولاً: إنّا نقول في عصمة على (ع) ما نقوله في عصمة النبي (ص) ، وفي القرآن يقول الله تعالى في سورة الشرح آية ٢ وما بعدها ، خاطباً نبيّه (ص) ، ﴿ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ﴾ .

وقال تعالى في سورة الفتح آية ٢ مخاطباً له (ص) أيضاً ﴿ ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ﴾ .

وقال تعالى في سورة التوبة آية ١١٧ : ﴿ لقد تاب الله عـلى النبي والماجرين والأنصار ﴾ .

فظاهر هذه الآيات كما ترونه يدلّ على أنّه (ص) ( وحاشاه ) قد

ارتكب الكبائر ، واقترف الأثام ، وقد ثبت بالضرورة من الدين والعقل ، إنه (ص) لم يرتكب ما يوجب عتابه ، فضلاً عمّا يوجب عقابه ، فيجب صرف هذه الظواهر وحملها على ما لا يتنافى مع القرائن الشرعية القطعية ، ودلائل العقول على عصمته من كل الذنوب .

ولهذه الآيات نظائر نزل بها القرآن فمن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء آية ٧٢ : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَى ، فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى ، وَأَصْلُ سَبِيلًا ﴾ .

وقوله تعالى في سورة الفتح آية ١٠ : ﴿ يَدَ اللهُ فَوَقَ أَيْدَيْهُم ﴾ . وقنوله تعالى في سورة هود (ع) آية ٣٧ : ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ﴾ .

وقوله تعالى في سورة الطور آية ٤٨ : ﴿ فَإِنَّكَ بِأُعِينَنَا ﴾ .

وقوله تعالى في سورة البقرة آية ١١٥ : ﴿ فأين ما تولّوا فثم وجه الله ﴾ إلى غيرها من الآيات التي لا يمكن أن يراد منها ظاهرها لوجود القرائن والأدلّة العقلية ، والشرعية القطعية ، الموجبة لحملها على ما لا ينافيها وإلّا لزمكم أن تقولوا بالتضاد الباطل وذلك لوجود العمى في بعض أصحباب النبي (ص) ، وفي غيرهم من المسلمين ، في هذه الدنيا ، فلو أخذتم بظاهرها لزم أن يكونوا في الآخرة أضلّ سبيلًا وهو مناف للمعقول والمنقول ، ومناف لعقيدتكم في الصحابة أجمعين .

وهكذا لو أخذتم بظواهر تلك الآيات فإنّه يلزمكم أن تقولوا إنّ لله تعالى جوارح من يـد ، وعين ، ووجه ، كما في المخلوقين وبطلانه واضح لا يختلف فيه اثنان من المسلمين .

فقولنا فيها تضمنته الآية في علي (ع) لا يختلف كليّة عن قولنا في عصمة النبي (ص) فيها تضمنته تلك الآيات فها تقولونه هنا نقوله بعينه هناك .

ثانياً: إن التكفير في الآية يعود إلى المحسنين فيها بقرينة ضمير الجمع في قوله تعالى: ﴿ عنهم ﴾ ، دون المصدق المومى إليه فيها ، لكي يلزم منه ما ذكرتم ، وحينئذٍ فلا يبقى مجال لاعتراضكم من جميع الوجوه .

ثالثاً: إنَّ ذكر التكفير في الآية جاء توكيداً لتظهيره من جميع الآثام ولا يمنع ذلك مجيئه بلفظ الإخبار مطلقاً، لأنه معلق على وقوع الفعل لو وقع، وإن كان المقطوع به أنّه غير واقع أبدا لشوت عصمته بدليل العقل والنقل معاً، الأمر الذي لا يصح فيه القيد والشرط كما تعلمون.



## آية ولا يأتل أولوا الفضل والسعة

قال: لقد أزلتم ما كان يدور في خلدي من أمر الآية ونزولها في الخليفة أبي بكر (رض) بما أقمتموه لنا من باهر الدليل ، وواضح المبرهان ، تما لا محيص لنا إلاّ النزول على حكمه ، والأخذ بمنطوقه ومفهومه ، غير أنّنا نرى ورود الأخبار بأنّ الخليفة أبا بكر (رض) كان يعول بمسطح فلما قذف عائشة أم المؤمنين (رض) ، في جملة من قذفها من أهل الإفك قطع عنه صلته ، وامتنع من معروفه وبرّه إليه ، وأئتلى في ترك وصله ، (أي حلف أن لا يصله بشيء) فأنزل الله تعالى فيه (رض) في سورة النور آية ٢٢ : ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ، والمساكين ، والمهاجرين ، في سبيل والسعة أن يؤتوا أولي القربى ، والمساكين ، والمهاجرين ، في سبيل رحيم ﴾ .

وأنتم ترون أنّ الله تعالى قد أخبر بأنّ أبا بكر (رض) كان من ، أهل الدين ، والفضل ، والسعة ، واليسار ، وإنّه (رض) ممّن بشّره الله تعالى بالمغفرة ، والأجر العظيم ، ومن كان كذلك فلا يجوز نسبة ما ذكرتم إليه من الخطأ مطلقاً .

قلت: أولاً: إنّ السراوين نزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) من أهل السنة لم يسندوه إلى رسول الله (ص) ، وإنّما أخبروا به عن مقاتل بن سليان ، ومن كان مثله منّ فسر القرآن برأيه وبغير علم ، ولا هدى ، ولا كتاب منير ، وهو ومن كان على شاكلته ، لم يكونوا من أولياء الله تعلى المعصومين ، ولا ممّن يجب على المكلفين أن يقتدوا بهم ، وينزلوا على قولهم في الدين ، ويطيعوهم في الشرع المبين ، ولا سيما أنّهم ممّن يجوز عليهم تعمّد الخطأ ، وارتكاب الضلال ، وإذا كان هذا حالهم ، مع قطع النظر عمّا ثبت في تراجمهم من كتب الدراية والرجال عند أئمة أهل السنة كما تقدم تفصيله ، وثبوت انحرافهم عن الوصي وآل النبي (ص) ، وعداوتهم لهم (ع) في السرّ والعلانية ، لم يضرنا ما زعموه من التفسير ، كما لا ينفعكم تفسيرها بمن شاؤوا وأرادوا تخرصاً وجزافاً ، فإنّه لا يوجب شيئاً من العلم واليقين بما يزعمون كما تعلمون .

ثانياً: إنّ الأخبار الصحيحة ، والدلائل المتواترة عند أهل السنة ، قد كشفت عن حال الخليفة أبي بكر (رض) ، وأثبتت أنه كان فقيراً ، وضعيف المعاش ، ولا خلاف على الظاهر بين العلماء من الفريقين في أنّ أبا بكر (رض) كان في الجاهلية معلماً للصبيان ، وفي الإسلام خياطاً يخيط الثياب ، ويعتاش ببيعها على ما سجّله السيوطي في ص ٣٠ من تاريخه ، وكان أبوه صياداً ، فلما ذهب بصره ، وصار مسكيناً قيضه عبد الله بن جذعان لنداء الأضياف إلى طعامه ، وجعل له في كل يوم على ذلك أجراً درهماً ، ويقول ابن حجر الهيثمي في أوائل ص ١١ من الباب الأول في بيان كيفية خلافة الصديق (رض) من (صواعقه) : « إنّ أبا قحافة لما سمع بولاية إبنه قال لا واضع لما رفعت ، ولا رافع لما وضعت » .

ومن كان هذا حاله في الفقر وحال أبيه في الحاجة ، فكيف يصحّ

لكم أن تقولوا: إنه (رض) كان من أهل اليسار والسعة في الدنيا، وهذا كما ترون يمنع من دعوى نزول الآية فيه (رض) ؟ .

ثالثاً: إنّ الظاهر من الآية إرادة الجاعة دون الواحد، والخطاب فيها يدلّ بصراحة على ذلك كقوله تعالى: ﴿ أُولُوا ومنكم . ويؤتوا . وليعفوا . وليصفحوا . وألا تحبون . ولكم ﴾ فإنّ ذلك كلّه موضوع للجهاعة دون المفرد فصرف الخطاب عن الحقيقة إلى المجاز ، لا يجوز إلاّ بقرينة قطعية ، وليس لديكم في هذا المقام قرينة قطعية يمكنكم أن تركنوا إليها في حمل الآية على المجاز ، ومن ادّعي المجاز بدونها في منطوق الأية فقد ارتكب شططاً من القول ، وباطلاً من المنطق ، لذا كان تخصيصكم الخطاب فيها بخصوص الخليفة أبي بكر (رض) ، وحمل الجمع فيها على المفرد ، تخصيصاً بلا مخصص ، وترجيحاً بلا مرجح ، وسلمنا لمعناها الحقيقي ، وتحميلها معنى لا صلة بينها وبينه ، وكل أولئك معلوم البطلان .

رابعاً : إنَّا نأتيكم من طريق لا يمكن الماراة فيها فنقول لكم :

أترون أنّ امتناع الخليفة أبي بكر (رض) عن وصل مسطح ، والإنفاق عليه ، كان محبوباً عند الله تعالى وطاعة له ؟ أم كان منهياً عنه ؟ .

فإن قلتم بالأول وهـو قولكم: فيقـال لكم لماذا يـا ترى نهاه الله تعالى عنه، وأمـره بالإنتقـال إلى ضدّه، والإنفـاق عليه وبـرّه؟ وكيف يعقل أن ينهى الله تعالى عمّا يحب، ويبغض ما يرضيه تعالى ؟.

وإن قلتم بالثاني : لـزمكم أن تقولـوا إنّ ذلك كـان منهيّاً عنـه ، ومبغوضاً لديه تعالى .

وهذا ما كشف عنه صريح القرآن ودلّ على عكس ما تدّعون ، ويعزّزه قوله تعالى في الآية : ﴿ أَلَا تَحْبُونَ أَنْ يَغْفُرُ الله لَكُم ﴾ ، فإنّ

كلمة ﴿ ألا ﴾ أداة حضّ وتحريض ، ويؤتى بها للدلالة على لزوم مدخولها وحرمة تركه ، لذا ترون أنّ الله تعالى جعل المغفرة لهم بشرط أن ينفقوا عمّا نهوا عنه ، ومن حيث أنّ الأية لم تتضمن عدولهم عنه مع وضوح دلالتها على عكسه ، فقد أصبحت خالية من المدح والثناء .

خامساً: إنّ الآية لا تدلّ على أنّ الخليفة أبا بكر (رض) كان من أولي الفضل ، والسعة في المال ، وذلك فإنّ قوله تعالى : ﴿ ويأتل أولوا الفضل والسعة في المفضل والسعة ﴾ من النهي المختص بذكر أهل الفضل والسعة في المال ، ويتناول بمعناه العام كل قادر عليه ، وإنّا خصّهم بالذكر في الأية ، فلأنّهم من أظهر أفراد من تعلق بهم ذلك الحكم ، وتوجّه من أجله إليهم الخطاب ، لا لأجل اختصاص الحكم بهم ، فليس هو من الإخبار في الحقيقة ، ولا في المجاز ، وهذا نظير قوله تعالى في سورة المنافقين آية ٩ : ﴿ يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ، ولا أولادكم ، عن ذكر الله ﴾ .

وقوله تعالى في سورة أل عمران آية ١٠٢ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهِ ﴾ .

وقوله تعالى في سورة النساء آية ٥٥: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللّٰهِ وَأَطِيعُوا الرسولُ وأُولِي الأمر منكم ﴾ ، وغير ذلك ممّا كان مدخول الخطاب فيه خاصّا ، ومعناه عامّا ، فإنّ المقصود بالأمر والموجّه إليه الخطاب في تلك الآيات ، عموم المكلّفين أجمعين ، لا خصوص المؤمنين الذين توجّه إليهم الخطاب في منطوقها . والأية من هذا القبيل غير مختصة بفرد دون آخر .

سادساً: لو سلمنا لكم جدلاً ، وفرضنا أنّ للخليفة أبي بكر (رض) من الفضل والسعة في الدنيا ، أو نسب إليه البرّ ، وفرضنا نزول القرآن صريحا بالشهادة له (رض) به ، كل ذلك على سبيل

التساهل معكم غير مرّة ، ومع ذلك فإنه لا يوجب له العصمة ، من تعمّد الخطأ في الإستقبال ، ولا تدلّ على أنّ كل ما يفعله صواب في سائر الأحوال ، ولا يرفع عنه جواز الخطأ ، وتعمّد إنكار النصّ من النبي (ص) على على (ع) .

فإن ادّعيتم عصمته من الدنوب، ومنعتم لأجل ذلك عليه (رض) الخطأ مطلقاً، فقد خالفتم بذلك ما أجمعت عليه الأمّة من الشيعة وأهل السنّة من نفي العصمة عنه (رض)، وقلتم بما لم يقل فيه (رض) أحد من العالمين أجمعين، وكابرتم في ذلك واقعه العملي قبل الإسلام وبعده، ودفعتم ما تواتر من الأخبار في ضد ذلك كلّه، إذ لو كان معصوماً لمنعته عصمته (رض) من عبادة الأصنام، والسجود لها، قبل مجيء الإسلام، لأنّ العصمة قوّة في عقل الإنسان تمنعه من ارتكاب القبيح مطلقاً.

وإن قلتم إنّ ذلك الفضل والسعة ، لو أضيفت إليه لا يوجب له العصمة من تعمد الخطأ ، بل يجوز ذلك عليه (رض) . لو استحقّ جميع هاتيك الصفات بعد تسليمنا لكم جدلاً ما أوردتموه من تفسيرها فيه (رض) ، فها الذي يا ترى يمنع من تعمد خطئه فيها تقدم من إنكاره النصّ على عليّ (ع) بالخلافة بعد النبي (ص) ؟ وما الذي يا ترى يحول بينه وبين منعه (رض) لما فرض عليه الإقرار به ومن وجوب الطاعة له (ع) ؟ وما الذي يمنع من تبدّل حاله (رض) في الإستقبال بعد أن كانت العصمة منتفية عنه (رض) ، والإنسان مجهول الخاتمة كها تعلمون وهذا واضح لا غبار عليه ؟ .



# آية فأمّا من أعطى واتّقى ، وصدّق بالحسنى

قال: لاحيلة من الإلتزام بما ذكرتم من الحجج الواضحة ، والأدلّة الباهرة ، في انتفاء العصمة عن الخليفة أبي بكر (رض) ، وجواز تعمد الخطأ عليه (رض) ، ولكن أليس الله تعالى قد أنزل في خصوص أبي بكر (رض) كما هو الظاهر من الأحاديث عند أئمة أهل السنّة في التفسير قوله تعالى في سورة الليل آية ٦ وما بعدها : ﴿ فَأُمّّا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ﴾ ؟ فإنّ هذه الفضيلة لم تكن لغيره (رض) من أصحاب رسول الله (ص) ، وهي مانعة عمّا نسبتموه إليه من جواز تعمد الخطأ عليه (رض) لأنّ الله تعالى حكم له بالتقوى والتصديق على الإطلاق .

قلت: أولاً: إنّ دعوى نزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) خاصّة دون غيره من الدعاوى المجرّدة التي لم تعتمدوا فيها على بيّنة من كتاب الله تعالى ، ولا على دلالة من سنّة رسوله (ص) ، وكلّ ما كان الأمر فيه على ما ذكرنا فلا تقوم به الحجّة ، ولا يقوى به الدليل .

ثنانياً: إنَّا لا نجد فرقا بين هذه الدعوى للخليفة أبي

بكر (رض) ، وبين دعوى نزولها في المغيرة بن شعبة ، وعمرو بن العاص ، أو معاوية بن أبي سفيان ، أو أبي هريرة ، أو مالك بن نويرة ، وأضعاف أمثالهم من الصحابة ، لخلو الدعوتين من الحجة والبرهان ، مع أنّ الظاهر من الآية يقتضي العموم والشمول لكل من آمن ، واتّقى ، وأعطى ، وخلا من الكفر والطغيان ، وتخصيصكم بخصوص الخليفة أبي بكر (رض) تخصيص بلا مخصص ، وترجيحه على غيره ، ترجيح بلا مرجح ، وصرف لمعناه عن الحقيقة ، وحمل له على المجاز ، وكل أولئك لا يصار إليه بغير دليل ، ولا دليل عليه مطلقاً

ثالثاً: إنّ الوارد في الحديث الصحيح عند أهل السنّة نزول الآية في أبي الدحداح ، وسمرة بن جندب ، وإنّ الأخير هو الذي بخل ، والأول هو الذي أعطى ، واتقى ، فهذا الإمام السيوطي يحدّثنا في كتابه (لباب التقول): (عن إبن أبي حاتم وغيره من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن إبن عباس أنّ هذه الآية في أبي الدحداح) أمّا الحكم بن أبان فهو من رجال السنن ، وقد وثقه جماعة من ناقدي الحديث ، وعارفي رجال الإسناد ، من أئمة أهل السنّة كابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، وذكره إبن حبان في الثقات ، وحكى إبن خلفون توثيقه عن إبن غير ، وإبن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وقال إبن خريمة في صحيحه : « تكلم أهل المعرفة في أنّ حديثه حجّة » انتهى من خريمة في صحيحه : « تكلم أهل المعرفة في أنّ حديثه حجّة » انتهى من الثانى .

وهذا كما ترون لا يدع مجالاً لصحّة دعواكم نزولها في الخليفة أبي بكر (رض) وذلك لصحّة ما ورد في نزولها في أبي الدحداح عند أئمة أهل السنّة ، وضعف ما قيل من نزولها في أبي بكر (رض) عند أئمة الجرح والتعديل عندهم ، لذا فإنّه يجب إسقاط الضعيف ، وطرحه

لأجل الصحيح عند العلماء . ولو سلمنا جدلًا التكافؤ بينهما ، والتضاد تنازلًا سقطا معاً للتنافي ، وعدم وجود المرجح ، شأن الأحاديث المتعارضة في الوجود ، فيبقى العموم في الآية سالماً عن المعارض .

رابعاً: إنّ الراوين نزول الآية في أبي بكر (رض) من الضعفاء ، والمجهولين ، الساقطين عن درجة الإعتبار ، والحجّية ، على ما أخرجه إبن جرير في تفسيره فإنّه (رواه إبن إدريس ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : كان أبو بكر يعتق المستضعفين بمكة ) الخبر .

فإنّ هارون بن إدريس ، ومحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن ، لا يعرفان من هما ، ولا يوجد لهما ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال ، والدراية ، لأهل السنّة ، (كالتهذيب) و (تهذيب التهذيب) و ( التقريب ) و ( الميزان ) و ( اللسان ) للعسقلاني ، فالحديث موضوع لا أصل له .

خامساً: لو غضضنا النظر عن هذه الناحية في الخبر لكفى في سقوطه عن الحجّية كونه من المرسلات، فإنّ عامر بن عبد الله من صغار التابعين، وروى عن قتادة بطريقين نزول آية ؛ ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ إلى آخر الآية في أبي بكر (رض) فالخبر مرسل ينتهي إلى قتادة. وروى فيه بإسناده عن عبد الله بن الزبير نزولها في أبي بكر (رض)

وإبن الزبير ولد بعد الهجرة النبوية (ص) إمّا في المدينة ، أو قبلها كما سجّل ذلك كل من جاء على ترجمته من حفّاظ أهل السنّة فالخبر موقوف عليه وفي طريقه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، قال إبن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ص ١٥٩ من جزئه العاشر

عن أحمد ، وإبن معين ، من أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنّة : « إنّه ضعيف الحديث » وعن النسائي : « ليس بالقوي » . وذكره إبن حبان في ضعفائه وقال : « انفرد بالمناكير عن المشاهير ، فلم كثر ذلك فيه استحقّ مجانبة حديثه » . وقال إبن سعد : « كان كثير الحديث يستضعف » وقال قطني مدني ليس بالقوي » انتهى ملخصا .

وقال الذهبي في (ميزان الإعتدال) ص ١٧٢ من جزئه الثالث بعد أن نقل تضعيفه عن أحمد ، وابن معين ، وعن إبن أبي حاتم ما يحتج به (انتهى).

وأمّا ما نقله الإمام ابن تيمية في منهاجه من نزول الآية في أبي بكر (رض) ففي طريقه محمد بن أبي عمر العدني ، وهو ممّن لم نجد له ترجمة في كتب الرجال المعتمدة عند أهل السنّة لذا فلا قيمة لنقله في شيء .

سادساً: لو سلّمنا لكم ذلك كلّه جدلًا ومع ذلك فإنّه من آحاد الخبر، وموقوف على عروة، فلا ينهض لتخصيص عمومات القرآن، لذا فهو لا حجّة فيه من سائر الجهات مطلقاً عندنا وعندكم.

سابعاً: لو فرضنا لكم أنه كان مرفوعاً ، وموصولاً وصحيحاً ، وقطعنا النظر عمّا في سنده من المجهولين والضعفاء ، وكونه خبر آحاد لا يقطع به على الله تعالى بحجّة ، ومع ذلك فلا يصحّ لكم أن تحتجوا به في باب المناظرة مع الخصوم ، لتفردكم بنقله فيكون من باب الشهادة للنفس ، وهي غير مقبولة في عرف المناظرة ، وقواعد النقد كما مرّ بإجماع العقلاء جميعاً .

ثامناً: لـو كانت الآيـة نازلـة في الخليفة أبي بكـر (رض) لوجب ظهورها فيه على حدّ يدفع الشك ، ويحصل معه اليقـين ، وذلك لتـوفّر الدواعي إليه وكـثرة الراغبـين في نشره ، والأمن من الضرر والتنويـه به

ومن حيث أنّه لم يكن ظهورها فيه ، على حدّ ما ذكرنا بل كان على العكس من ضده ، علمنا عدم نزولها فيه (رض) .

## ما ادّعيتم من نزول الآيات في أبي بكر (رض) قد أبطلته ابنته عائشة أم المؤمنين (رض)

وشيء آخر: إنّ كل ما ذكرتموه من الآيات ، وزعمتم أنّها نازلة في فضل الخليفة أبي بكر (رض) قد أبطلته إبنته أم المؤمنين عائشة ، وهي أعرف بذلك من الآخرين وأقرب من النبي (ص) من الراوين عنه (ص) نزولها فيه (رض) .

فهذا البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ١٣٥ من كتاب التفسير في سورة الأحقاف من جزئه الثالث عن يوسف بن ماهك: (إنّ مروان قال: هذا (يعني عبد الرحمن بن أبي بكسر) الذي أنسزل الله فيه ﴿ والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني ﴾ فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلّا أنّ الله أنزل عذري).

فإنّ هذا كما ترونه نصّ صريح بقرينة الإثبات بكلمة ( إلّا ) بعد النفي بكلمة ( ما ) ، على عدم نزول شيء في مدح أبيها مطلقاً بدليل قولها ( فينا إلّا عذري ) لأنّ الإستثناء دليل على العموم ، وقد نفت على العموم نزول شيء في ( تيم ) ولم تستثن إلّا عذرها خاصة ونزول ذلك فيه فقط ، ويبقى ما عداه داخلًا في عموم النفي .

ومنه ما ادّعيتموه من نزول الآيات فيه ، فإنّه غير صحيح بحكم ابنته عائشة أمّ المؤمنين (رض) ، وإلاّ لاستثنت شيئاً منه لو كان نازلاً فيه ، كما استثنت عذرها فعدمه دليل واضح صريح على عدمه ، ولا جائز أن يخفى عليها حديث نزول ما زعمتم من الآيات في مدح أبيها والثناء عليه ، وبيان فضله ، أو تغفل عنها ، أو تنساها ، وهي التي

عرفنا أنَّها لم تأل جهداً في ادّعاء ورود الأحاديث في فضل أبيها مع قربها من النبي (ص) .

ولا يخفى عليكم ذلك أو لا تغفلون عنها مع بعدكم عن زمن النبي (ص) ، فهل يا ترى بعد هذا في وسعكم ، أو في وسع الآخرين ، إذا وقفوا على ما حققناه أن يدعوا نزول الآيات في مدحه ، والثناء عليه (رض) ، وهم يرون بأم أعينهم ابنته عائشة أمّ المؤمنين تنفي نفياً قاطعاً نزول شيء من ذلك فيه (رض) ؟!! .



### آية الغار ومفادها تحقيق معناها

قال: لقد قطعتم علينا السبيل بما أوضحتموه لنا بالدليل ، ولم تبقوا زيادة لمستزيد ، في عدم إمكان التمسّك بما ادّعاه خصومكم ، من نزول الآية في الخليفة أبي بكر (رض) ، ولكنهم يقولون بأنّ الله تعالى قد شهد لأبي بكر (رض) بالفضيلة الكبرى التي تصغر دونها كل فضيلة في محكم كتابه ، فأنزل فيه (رض) في سورة التوبة آية ٤٠ : ﴿ ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه المذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيّده بجنود لم تروها ﴾ . وأنتم ترون أنّ الله تعالى قد آنس به نبيّه (ص) ، وأثنى عليه ، وجعله صاحباً له (ص) في سفره ، وساكناً معه في الغار .

قلت: أولاً: إنّ الآية لم تأت على ذكر إسم صاحبه (ص) بشخصه ، لنعلم أنّها تريد الخليفة أبا بكر (رض) دون غيره من أصحابه (ص) ، لأنّ أصحابه كثيرون لم ينحصروا فيه (رض) ، ولم ينحصر هو فيهم ، فمن أين يا ترى علمتم أنّ الآية تريد بصاحبه خصوص أبي بكر (رض) ؟ وأنتم لم تأتوا على ذلك بدليل ؟ فإن قلتم : دليلنا على ذلك اشتهار الأمر فيه ، فيقال لكم : ماذا تقولون لو قال

لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم: «ربّ مشهور لا أصل له»، وهذا منه وكل ما تقولونه فيه يقوله هو فيه.

## القرآن جاء على ذكر علي (ع) صريحاً

وهذا بخلاف الحال في أمير المؤمنين علي (ع) فإنّ القرآن جاء على ذكر إسمه صريحاً واضحاً لا خلجة فيه ، ولا شك يعتريه ، وذلك قوله تعالى في سورة مريم (ع) آية ، ٥ : ﴿ ووهبنا له (يعني إبراهيم (ع)) إسحاق ويعقوب ، ووهبنا لهم من رحمتنا ، وجعلناهم لسان صدق عليّاً ﴾ ، ولا شكّ في أنّ عليّاً (ع) من ذريّة إبراهيم (ع) وهو (ع) لسان إبراهيم خليل الرحمن (ع) ، ولسان رسول الله (ص) ، الذي لا ينطق عنه إلا بالصدق دون غيره من أصحابه (ص) ، وهو القائم مقامه في حفظ شريعته ، وتنفيذ أحكامها ، كها أنزل الله تعالى على رسوله (ص) لعصمته من الخطأ ، والنسيان ، والزلل ، والعصيان ، كها تقدم التنصيص عليه (ع) في حديث المنزلة دون غيره ، لعدم عصمة تقدم التنصيص عليه (ع) في حديث المنزلة دون غيره ، لعدم عصمة حكاية عن خليله إبراهيم (ع) في سورة الشعراء آية ٤٨ : ﴿ واجعل لي حكاية عن خليله إبراهيم (ع) في سورة الشعراء آية ٤٨ : ﴿ واجعل لي وبالذات ، ولسان علي (ع) ثانياً وبالعرض ، لأنّه (ع) ينطق عن النبي (ص) ، لا عن غيره ويسير على منهاجه لا على منهاج غيره .

# المناقشة في آية وجعلنا لهم لسان صدق عليًّا

قال: يقول خصومكم إنّ قوله تعالى: ﴿ وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً ﴾ يعني ثناء حسناً ، ومرتفعاً بين الناس ، ولا يعني علي بن أبي طالب (ع) كما عليه جميع أهل التفسير من أهل السنّة .

قلت: ما أبعد هذا المعنى عن ظاهر الآية لا سيّا وهو لا دليل لهم على إرادته من ظاهرها ، وما أشدّ حرص هؤلاء على صرف كل فضيلة ومنقبة لعلي (ع) نزل بها القرآن ، وجاءت بها السنّة عنه (ع) ، ولو كان ذلك نازلاً في غيره ، أو واردا في سواه (ع) ، لتلقوه بكل فخر وترحاب ، وإن كان كذبا ، وانتحالاً ، وموضوعاً لا أصل له ، وبعد فإنّ الله تعالى لم يقل ( وجعلنا لهم ثناء حسناً ومرتفعاً ) لكي يدل على ما يزعمون نعم ذلك ما يريده هؤلاء دون الله تعالى الذي أنزلها ، وهو يعلم ما يريد فهو تعالى يريد عليّا (ع) ، وهم يريدون غيره ، ولا يكون إلا ما يريد الله تعالى ، ولو اجتمع الناس جميعاً على خلافه ، فإنّه لا وزن له ولا قيمة وذلك فإنّ اللسان لا يوصف بالعلو ، ولا بالإرتفاع في لغة العرب ، ولا يفهم ذلك من لغتهم ، ولا يوصف بالثناء ، ولا بالحسن ، وإنّما يوصف بالصدق ، ولفظ على في الأية منصوب على أنّه بالحسن ، وإنّما يوصف بالصدق ، ولفظ على في الأية منصوب على أنّه مفعول ثاني لكلمة ﴿ جعلنا ﴾ التي هي من أفعال القلوب و ﴿ لسان

صدق ﴿ منصوب على أنّه مفعول أول ﴿ لجعلنا ﴾ ، والجار والمجرور في كلمة ﴿ لهم ﴾ متعلق بفعل ﴿ جعلنا ﴾ الذي يعود إلى من تقدم من ذريّة إبراهيم من الأنبياء (ع) ، ويجوز أن يكون في الآية تقديم وتأخير بأن يكون هكذا ( وجعلنا عليا لسان صدق لهم ) فكيف يا ترى يستقيم لمؤلاء ما يريدون والآية تأباه كل الإباء ؟ ثم يا هل ترى في الله تعالى عيا من أن يقول ( وجعلنا لهم ثناء حسنا ومرتفعا بين الناس ) بدلاً عن قوله تعالى : ﴿ وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً ﴾ لو كان تعالى يريده ؟ وعلى الجملة إنّ الآية لا معنى لها إلّا ما ذكرنا وإلّا لكانت باطلة لا معنى لما ، وليس لها في الوجود صورة ، وبطلانه واضح ، ولكن أعداء على (ع) ، وحاسديه ، ومبغضيه ، لا يهمهم بطلان الآية بقدر ما يهمهم صرف الآية عنه (ع) ، وحملها على معنى لا صلة بينها وبينه ، يمهم صرف الآية عنه (ع) ، وحملها على معنى لا صلة بينها وبينه ، لذا أبت عليهم نفوسهم إلّا أن يغمطوا حقّه ، ويصرفوا عنه كل فضيلة ، ومنقبة ، إبتغاء مرضاة قوم لا يؤمنون ، ويأبي الله إلّا أن يتم فضيلة ، ومنقبة ، إبتغاء مرضاة قوم لا يؤمنون ، ويأبي الله إلّا أن يتم نوره ولو كره المغضون ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

ثانياً: لو سلمنا لكم تنازلاً أنّ الآية تريد بصاحبه أبا بكر (رض) إلاّ أنّ رسول الله (ص) لم يكن محتاجاً إلى أنس أحد ، كما تدعون وذلك لما يعلمه كل منّا ، ويعلمه المسلمون كلّهم أجمعون ، بأنه (ص) مؤيد بالملائكة الكرام ، والوحي ينزل عليه من الله تعالى متواليا ، وكان جبرئيل (ع) يأتيه بالقرآن ، وكان معصوما ، موفقا ، واثقاً بما وعده الله تعالى به ، من الظفر والإنتصار على أعدائه ، كما يرشدكم إليه قوله تعالى به ، من الظفر والإنتصار على أعدائه ، كما يرشدكم إليه قوله تعالى في الآية : ﴿ فقد نصره الله ﴾ ، وبعض هذا فضلاً عن جميعه كاف لرفع الإستيحاش عنه (ص) فأيّ حاجة به (ص) يا ترى بعد هذا إلى أنيس هو دون منزلته (ص) في الكمال ، مفتقر إلى التسكين والمداراة ، نتيجة ما ناله من الحُزن والإضطراب كما نطق به القرآن ، وأخبر بحزنه وخوفه النبي (ص) في صحيح الأخبار ، وما

عالجه في تدبيره له بالتشجيع ، وتلافي ما وقع منه لشدة ما لحقه من الحزن ، على ما حكاه الله تعالى في القرآن بقوله تعالى : ﴿ لا تحزن ! إنّ الله معنا ﴾ ونقله السيوطي في تفسيره ( الدر المنشور ) وغيره من مفسّري أهل السنّة في تفسير الآية وإنّه (رض) حزن شلاشا ، والنبي (ص) نهاه عن ذلك ثلاثا .

شالشاً: لـو فرضنا لكم تنازلاً أنّه (رض) كان أنيسا لرسول الله (ص) في الغار، ومع ذلك فإنّه لا يـوجب لـه فضيلة خاصة، لأنّ الأنيس قد يكون مؤمناً، برّاً، تقياً، وقد يكون غيره، ورجاكان من البهائم والحيوانات أو المظاهر الطبيعية كالأشجار، والأنهار الجارية، والجبال المخضرة، والأودية المكسوة بالثلوج، ألا ترون أنّ الإنسان قـد يأنس بمن لا يـدين بدينه، وقد يستوحش بمن يوافقه في دينه، وربما أنس بعبده، وخادمه وأن لم يكونا مسلمين أكثر من أنسه بالمعالم الفقيه، وقد يأنس بزوجته أكثر من أنسه بأمّه وباولاده أكثر من أبيه، ويانس بالأجنبي أكثر من أنسه بأخيه، وإبن عمّه، وربما يرى أنسه بفرسه وبعيره أولى من أنسه بصديقه، وهلم جرّا. وربما يرى أنسه بفرسه وبعيره أولى من أنسه بصديقه، وهلم جرّا. فإذا كان الأمر على ما حققناه لم يثبت للخليفة أبي بكر (رض) بالأنس به ما يميزه (رض) عن غيره لـو سلمناه لكم ولم نحكم ببطلانه على ما تقدم منا بيانه.

رابعاً: إنّ قوله تعالى: ﴿ ثاني اثنين ﴾ لا يدلّ على أكثر من الإخبار عن العدد ، وإنّ الذي كان في الغار لا يزيد على اثنين ، ولا ثالث لها ، وقديكون المؤمن ثانيا في سفره لغير المؤمن ، أو يكون ثانيا لجاهل ، أو عالم ، أو صالح ، أو طالح ، وهذا ما لا يمكن لأحد من أهل العقل أن يشك فيه ، كها أنّ فيه بيانا لحال النبي (ص) باعتبار دخوله (ص) ثانيا ودخول أبي بكر (رض) أولاً على ما نطقت به الأخبار ، وحكاه كل من جاء على تفسيره من مفسري القران عند أهل

السنة ، ولو كان يريد كونه ثانياً في الفضيلة ، لزم أن يكون النبي (ص) ثاني اثنين أبي بكر (رض) في الشرف والفضل ، وأن أبا بكر (رض) أفضل منه (ص) وهو الكفر بعينه .

وأمّا قوله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَا فِي الْغَارِ ﴾ فليس فيه إلّا الإخبار عن المجتماعهما في المكان الذي كان يومئذ هو الغار ، وهذا كسابقه يتحقق بين المؤمن وغيره ، والكامل والناقص ، والحيوان ، والجاد ، والإنسان والبهيمة ، وقد ضمّ مسجد النبي (ص) الذي هو أشرف من الغار على كل حال المؤمنين الأخيار ، والمنافقين الفجّار ، وفي القرآن يقول الله تعالى لنبيّه (ص) في سورة المعارج آية ٣٦ وما بعدها : ﴿ فمال ِ الذين كفروا قبلك مهطعين \*عن اليمين وعن الشال عزين ﴾ .

وقد اجتمع في سفينة نبي الله تعالى نوح (ع) البهائم وأهل الإيمان من الناس ، فلم يدل ذلك على شيء من الفضيلة ، بل كان رسول الله (ص) يجتمع مع أبي جهل وغيره من المشركين ، وليس معنى هذا ثبوت فضيلة لأبي جهل وغيره من المشركين لأجل اجتماعه (ص) معهم في مكان واحد .

وأمّا قول متعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِه : لا تَحْزَنَ ﴾ فيدل على عجرد الصحبة وهي لا دلالة فيها على أية فضيلة تميّزه عن غيره (رض) من أصحابه (ص) ، لأنّ الصحبة قد تكون بين المؤمن وغيره ، كما تكون بين الإنسان وغيره ، وقد يكون الصاحب برّاً ، تقيا وقد يكون صبياً وطفلاً ، وقد يكون حيوانا ، أو جمادا ، فليست الصحبة من حيث هي من صفات المدح ، ولا من صفات النم حتى توجب الفضل ، أو النقص لصاحبه .

وقال تعالى في سورة التكوير آية ٢٢ مخاطباً مشركي قريش حينها بهتوا نبيّه (ص) وادّعوا عليه الجنون : ﴿ وَمَا صَاحْبُكُم بَجُنُونَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة سبأ آية ٤٦ : ﴿ وَمَا بِصَاحِبُكُم مِن جِنَة ﴾ فأضافهم إلى صحبة نبيّه (ص) وهم مشركون فلم يوجب لهم فضلاً ، ولا إيماناً ، كما لم يوجب لهم ذمّاً ولا تحقيراً .

وقد ثبت في علم المعاني أنّ إضافته (ص) إليهم بذكر الصحبة أوكد في معناها من إضافة الخليفة أبي بكر (رض) إليه (ص) بها ، لأنّ المضاف إليه أقوى في السبب من المضاف على ما اتّفق عليه العلماء من أهل هذا الفن بين الفريقين . وقد يكون الصاحب حماراً ، وفيه يقول أميّة بن أبي الصلت :

إنّ الحمار مع الحمار مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب وقد يكون الصاحب جماداً وفيه يقول الشاعر العربي:

زرتُ هندا وذاك بعد اجتنابٍ ومعي صاحب كتومُ اللسانِ فإنّه يريد بذلك سيفه ، فسماه صاحباً له .

وإنّما سقنا لكم هذه الشواهد والمشاهد من موارد استعمال الصاحب عند العرب ، لتعلموا : أن لفظة الصاحب لا تشعر بشيء من المدح ، كما لا يوجب لصاحبه الذمّ ، وإنّ صحبة الخليفة أبي بكر (رض) رسول الله (ص) في سفره (ص) ، ونزوله (ص) في الغار ، لا توجب لصاحبه فضيلة خاصّة ولا منقبة مخصوصة .

وأمّا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله معنا ﴾ فقد يراد به الواحد تعظيماً له وهو النبي (ص) خاصّة وقد يراد به الجماعة . ومع هذا الإختلاف في استعمالها لا يقتضي فضلاً خاصّاً لا سيها إذا علمتم أنّ الله تعالى مع المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والقرآن يقرّر هذا ويؤكّده بقوله تعالى في سورة المجادلة آية ٧ : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ، ولا خسة إلّا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم ،

أين ما كانوا ﴾ فهذه المعية كما ترونها لا تدلّ على فضيلة خاصة تميّزه عن غيره من أصحاب النبي (ص) .

ثم إنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل إنّ حزن الخليفة أبي بكر (رض) كان طاعة لله تعالى أوْ لا ؟ وذلك فإنّه لا يخلو من أن يكون واجبا أو مستحبّا ، أو مكروها ، أو مباحا ، أو حراما على سبيل منع الخلو .

فإن قلتم كان واجبا . فيقال لكم : كيف يا ترى يصح لمسلم أن يقول إنّ رسول الله (ص) ينهي عن طاعة الله تعالى ويحرّم ما كان واجبا في دينه (ص) وهو يقول على ما أخبر الله تعالى في كتابه لصاحبه ﴿ لا تحرن! ﴾ ، وهو (ص) أشدّ الناس حرصا على طاعته تعالى وطاعة الناس له تعالى ؟ .

وإن قلتم: كان حزنه (رض) مستحبا مندوبا إليه: فهو كسابقه في البطلان فإنه لا يجوز لمن له دين أن ينسب إلى النبي (ص) النهي عمّا أحبّه الله تعالى ويذبّ الناس إليه.

وإن قلتم: كان حزنه مكروها فيقال لكم: إن كانت الكراهة بمعنى أنّه مبغوض في الشريعة كان داخلًا في الشقّ الأخير وهو كونه حراما، وإن كانت بالمعنى المصطلح عليه بين الفقهاء من أنّه ما كان منهيا عنه وغير ممنوع من تركه، فلا فضل فيه ولا ثواب.

وإن قلتم كان حزنه مباحا ، لزمكم أن تقولوا : إنّ رسول الله (ص) ينهى عن المباح في شريعته ويحرّم ما جاء بإباحته للعباد وذلك لا يجوز نسبته إلى النبي (ص) في حال من الأحوال ، ومن نسب إليه ذلك كلّه فقد طعن في نبوّته (ص) ودينه ، وهو الكفر بعينه .

ولم يبق إلا الشق الخامس وهو أنّ حزنه (رض) كان حراما وأنتم تعلمون أنّ المرء لا يستحقّ المدح والثناء على فعل الحرام .

## المعارضة لما حققناه في آية الغار

قال: إنّ ما قلتموه في آية الغار معارض بقوله تعالى في قصة إبراهيم وموسى (ع) ﴿ لا تخف! ﴾ فإنّ نهيه تعالى لهما عن الخوف يجري مجرى قوله تعالى في آية الغار ﴿ لا تحزن! ﴾ ويأتي عليه ما أتى عليه ، فإن كان ما قلتموه في آية الغار صحيحا كان هذا صحيحا ، وهذا باطل وذلك مثله باطل .

قلت: إنّ ما جئتم به من المعارضة باردة ، وغير واردة ، وذلك لما تعلمون من أنّ علمنا بعصمة إبراهيم وموسى (ع) لأنّها نبيّان يخرج النهي عن ظاهره ، وأبو بكر (رض) لم يكن معصوما ، ولا يستطيع أحد أن يدّعي له (رض) العصمة ، فلا يقاس هذا على ذلك لانتفاء علّة المساواة فيه .

#### ما قلناه لا ينتقض بما تقولون

قال : إنَّ ما قلتموه ينتقض بقوله تعالى لنبيَّه (ص) في سورة النحل آية ١٢٧ ﴿ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِم وَلَا تُكُ فِي ضَيْقَ مُمَّا يُمْكُرُونَ ﴾ .

وقوله تعالى في سورة الحجر آية ٨٨ : ﴿ لَا تَمْـدُّنْ عَيْنِكَ إِلَى مَا

متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم ﴾ .

وقوله تعالى للمؤمنين عامّة في سورة آل عمران آية ١٣٩ : ﴿ وَلا تَهْوَا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ .

قلت: أولاً: إنّ حزن الخليفة أبي بكر (رض) في الغاركان معلوم الوقوع ، وحزن النبي (ص) والمؤمنين لم يكن ثابت الوقوع ، لأنّه من الإنشاء دون الإخبار عن شيء واقع ، فلا ينتقض ما كان معلوم الوقوع بما لم يثبت وقوعه ، ويشهد لما قلناه قوله تعالى : ﴿ إنّ الله معنا ﴾ الدال بصراحة على وقوع الحزن منه (رض) فيكون النهي في الآيات عن الحزن كالنهي عن سائر المحرمات التي لم تقع ، ولن تقع من النبي (ص) إطلاقا ، فيجري ذلك مجرى قوله تعالى في سورة القصص آية ٨٦ : ﴿ فلا تكونن ظهيراً للكافرين ﴾ .

وقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٩٤ : ﴿ لقد جاءك الحق من ربّك فلا تكونن من الممترين ﴾ .

وقوله تعالى في سورة يونس (ع) آية ٩٥ : ﴿ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ﴾ .

وقوله تعالى في سورة الفرقان آية ٥٢ : ﴿ فلا تبطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً ﴾ وقوله تعالى في سورة الأنعام آية ٣٥ : ﴿ فلا تكونن من الجاهلين ﴾ وقوله تعالى في سورة القصص آية ٨٧ و ٨٨ : ﴿ ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ، وادع إلى ربّك ، ولا تكونن من المشركين ، ولا تدعُ مع الله إلمّا أخر لا إله إلاّ هو ﴾ .

وقوله تعالى في سورة الأحزاب آية ١ : ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِي اتَّقَ اللهُ وَلا تَطْعُ الْكَافَرِينَ وَالْمُنافَقِينَ ﴾ .

ونظير هذا في المؤمنين كافة قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٣١ : ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تَسْرِفُوا ﴾ .

وقوله تعالى في سورة النساء آية ٢٢ : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ﴾ .

وقوله تعالى في سورة هود (ع) آية ١١٣ : ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ﴾ .

وقـوله تعـالى في سورة البقـرة آية ١٨٨ : ﴿ ولا تـأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام ﴾ إلى غيرها من الآيات الدالّة على الإنشاء دون الإخبار عن وقوع متعلق النهى فيها .

شانیا: إنّ النبي (ص) كان معصوما وأبو بكر (رض) لم یكن معصوما، والمعصوم لا یقع منه مرجوح مطلقا، فضلاً عن محرم، بخلاف غیر المعصوم فإنّه یجوز وقوع الحرام منه عمدا، أو خطأ، فلا ینتقض هذا بذلك لاختلافها في الموضوع، والمحمول، والصغرى، والكبرى، فها مختلفان حكما.

وأمّا المؤمنون ، وإن كان في الإمكان أن يقع منهم مطلق المرجوح وأن يقع منهم الحرام لانتفاء العصمة عنهم ، إلّا أنّه لا تلازم بين نهيهم عن الحزن ، وبين وقوعه منهم ، على وجه التحقيق والثبوت ، إذ ليس في الأيات ما يدلّ على وقوع ذلك منهم ، وإنّما المدلول عليه في منطوقها النهي عن إيقاعه في الخارج ، وذلك بخلاف الحال في الخليفة أبي بكر (رض) فإنّ حزنه كان ثابت الوقوع على وجه التحقيق ، بدليل ما تقدم من قوله : ﴿ إنّ الله معنا ﴾ ، لأنّ الله تعالى لم يحك هذا القول عن نبيّه (ص) إلّا بعد وقوع الحزن من صاحبه (ص) ، وهذا في الوضوح بحيث تكاد أن تراه بباصرة عينك .

ثالثاً : إنَّ النهي المدلول عليه في الآيات من المرجوحات كافَّة

فكم أنّها تقع قبل تعلّق النهي بها ، كذلك قد يتعلق النهي بها بعد وقوعها بقرينة أخرى ، هي غير ما في الآيات ، كوقوعه في آية الغار من الخليفة أبي بكر (رض) بقرينة حالية ، ومقالية في سياق الآية ، كما ألمحنا .

رابعاً: إنّ ظهور الحزن من الخليفة أبي بكر (رض) في موضع لا ينبغي لأيّ مؤمن كامل الإيمان ، راسخ العقيدة أن يجزن فيه ، لا سيها بعد أن يشاهد ما ظهر على يد النبي (ص) من الآيات الباهرات ، والمعجزات الساطعات ، الموجبة لقطعه بالحفظ والسلامة من كيد الأعداء ، وأنّهم لا يستطيعون الوصول إليه ، ومعرفة مكانه ، كإنبات الشجرة على باب الغار ، ونسج العنكبوت ، ووجود عش الفاختة ، الأمر الذي جعل المشركين يعتقدون باستحالة وجود أحد في الغار .

كل أولئك من الأدلّة الواضحة على خلاف ما تدعون فالآية كما ترونها من الحجة لنا عليكم لا لكم .

وأمّا قوله تعالى : ﴿ فأنزل الله سكينته عليه ﴾ فظاهر في نزول السكينة على رسول الله تعالى وحده بدليل ما بعد الآية في سياقها : ﴿ وأيّده بجنود لم تروها ﴾ بظهور اتحاد مرجع الضميرين لأنّ النبي (ص) هو المؤيّد بالجنود في الآية ، وهم الملائكة دون صاحبه (رض) ، وفي هذا دلالة صريحة على اختصاص السكينة بالنبي (ص) ، وعدم نزولها على صاحبه ، وإلّا كان المناسب أن يقول : لو أراده : (فأنزل الله سكينته عليه وعلى صاحبه ) ، أو يقول : (فأنزل الله سكينته عليهما) كما أنزلها على من كان مع يقول : (فأنزل الله سكينته عليهما) كما أنزلها على رسوله (ص) بقوله تعالى في سورة التوبة آية ٢٦ : ﴿ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وأنزل جنوداً لم تروها ﴾ .

وقال تعالى في سورة الفتح آية ٢٦: ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله ، وعلى المؤمنين ﴾ وأنتم تجدون في هاتين الآيتين الكريمتين دلالة واضحة على عمومية السكينة لكل من حضر مع النبي (ص) من أهل الإيمان في كل موطن ، سوى الغار على ما نزل به القرآن فيها يقتضيه صلاح القوم في إخلاصهم لله تعالى ، واستحقاقهم الكرامة منه تعالى بالسكينة التي أكرم بها رسوله (ص) وخصّه بها في الغار دون صاحبه (ص) في ذلك الحال على ما قدمنا .

ثم إن من إنزال السكينة على رسول الله (ص) في (حنين) و (الفتح) تستشرفون على القطع واليقين بفساد من زعم بانتفاء حاجة النبي (ص) إلى نزولها عليه (ص) ، واختصاصها بأبي بكر (رض) . فلو صح هذا الزعم من قائله لبطلت الآيتان ولم يكن لهما معنى ولا في الوجود صورة ، كما يلزم منه نسبة تحصيل الحاصل إلى الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

وشيء آخر فاتنا ذكره وهو قوله تعالى في أول آية الغار ﴿ إِلّا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ﴾: فإن الله تعالى لم يقل إذ أخرجها الذين كفروا حتى نعلم أن خروج أبي بكر (رض) كان نصرة للنبي (ص) لا لشيء آخر ، لا سيما إذا لاحظتم قوله تعالى : ﴿ إِلّا تنصروه فقد نصره الله ﴾ ولم يقل وقد نصره صاحبه بينا نراه تعالى يقول في سورة الأنفال آية ٢٢ : ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإنّ حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ وبعد هذا كله لا أراكم تشكون في صحة ما نقول .

## حديث صلاة الخليفة أبي بكر (رض)

قال: لقد عرفنا ما ذكرتم من أمر الآية ، ووعينا ما أدليتم به من عدم دلالة آية الغار على شيء يفيد خصومكم ، ولكنهم يقولون إنّ رسول الله (ص) قدم الخليفة أبا بكر (رض) في حياته على جميع المسلمين من أصحابه ، حيث أمره أن يصليّ بالناس في مرضه الذي توفّى (ص) فيه ، وقد تواتر عنه (ص) أنّه قال : « إنّ الصلاة عمود السدين ، وأنّه يؤمّكم أقرؤكم (أي أعلمكم) » فهذا من أوضح البراهين على إمامته (رض) بعد النبي (ص) وتقدمه (رض) بالفضل على غيره من أصحابه (ص) .

قلت: أولاً: لو سلمنا لكم جدلاً أنّ النبي (ص) أمر أبا بكر (رض) أن يصلي بالناس في مرضه الذي توفي (ص) فيه ، ولكن ماذا تقولون لو قال لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم: ألم يقل جمهور الصحابة لرسول الله (ص) في مرضه هجر رسول الله (ص) على ما أخرجه البخاري في صحيحه في أواخر ص ١١٨ في باب (هل يستشفع إلى أهل الذمّة ومعاملتهم) من جزئه الثاني عن ابن عباس أنّه قال:

« يـوم الخميس وما يـوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعـه

الخصباء ، قال : اشتد برسول الله (ص) وجعه يوم الحميس ، فقال أئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبي تنازع ، قالوا : هجر رسول الله (ص) ! قال : دعوني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه وأوصى عند موته بشلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه ، ونسيت الثالثة » .

أو ليس قول النبي (ص) في هذا الحديث: « دعوني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه » أنّهم دعوه (ص) إلى ما يريدون من الشرّ ، وهو (ص) كان يريد لهم الخير بكتابة ذلك الكتاب الذي وصف بأنّه كتاب هدى « لن تضلّوا بعده أبداً » ، ولو كتبه لهم بعد ما قالوا: لقالوا بعد ذلك كتبه وهو يهجر ، فلن يقبلوه كتبه (ص) أم لم يكتبه ؟ .

ألم يكن قول الراوي ونسيت الشالشة دليسلاً صريحاً على أنّ النبي (ص) أراد أن يجدد العهد بالخلافة لعلي بعده بالكتابة تأكيداً لنصوصه القولية كما تقدّم ، ولكن السياسة يومئذ قهرت الراوي على أن يقول : « ونسيت الثالثة » إذ لا يضر القوم سوى كتابة الخلافة لعلي (ع) بعده (ص) دون سواها ؟ .

ثم ألم يقل الخليفة عمر بن الخطاب للصحابة في مرض النبي (ص): « إنّ النبي (ص) قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله » على ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، في أواخر ص ٥ من جزئه الرابع . في باب قول المريض قوموا عني من كتاب المرضى :

عن إبن عباس قال : « لما حضر رسول الله (ص) ، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، قال النبي (ص) هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده ، فقال عمر : « إنّ النبي (ص) قد غلب عليه الوجع ،

وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله » ، فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو والإختلاف عند النبي (ص) ، قال رسول الله (ص) : «قوموا ! » قال عبد الله ، فكان إبن عباس يقول : « الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم » .

وهل يتسنى لكم بعد هذا كله أن تقولوا بعدالة جميع الصحابة ، وإنّ أعالهم كلّها مجيدة ؟ أليس قول الخليفة عمر (رض): « إنّ النبي (ص) قد غلبه الوجع » يعني أنّه (ص) يتكلم بكلام المرضى الذي هو عبارة أخرى عن كلمة (هجر) التي تعني الهذيان ، والهذر ، بدليل قوله (رض) لأصحابه والموافقين له على قوله (رض) ، « وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله » دون أن ينظر إلى قوله تعالى في وصف نبيّه (ص) ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ .

وأنه (ص) لا ينطق عن الهوى في سائر أوقاته بمختلف حالاته سواء أكان في حال صحته ، أو حال مرضه (ص) ؟ .

وإن قلتم كما قال غيركم تصحيحاً لقول الخليفة عمر (رض): إنّ قوله (ص) أثتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده ، لم يكن على وجه العزيمة والوجوب ، وإلاّ لما حال بينه وبين كتابته حائل مطلقاً .

فيقال لكم ويردّ عليكم بالنقض .

أولاً: بأنّ قوله (ص) فيها قلتم مروا أبا بكر فليصل بالناس ، لم يكن على وجه العزيمة والوجوب ، وحينئذٍ فلا يدلّ على الإمامة ووجوب الطاعة مطلقا .

ثنانياً: إنَّ الأمر ظاهر في الوجوب باتَّفاق المحققين من علماء أصول الفقه بين الفريقين فلا يجوز العدول عنه إلى غيره.

ثالثاً: إنّ قوله (ص): «لن تضلّوا بعده » لا يناسب غير الوجوب ، إذ لا ضلال في ترك غير الواجب ، وفعل الحرام إجماعاً وقولاً واحداً.

لذلك فيقول هذا القائل لكم: إنّ رسول الله (ص) أمر أبا بكر بالصلاة في الناس في مرضه ، وقد هجر فيه ، على حدّ قول جمهور الصحابة ، وكان مغلوباً للوجع على حدّ قول الخليفة عمر (رض) ، وحينئذ يجب الرجوع إلى القرآن تحقيقاً لقول الخليفة عمر (رض) « وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله تعالى » وأنتم تعلمون كما نعلم ، ويعلم كل المسلمين أنّ كتاب الله تعالى خال من هذا الأمر مطلقاً . ولم يأت فيه ما يدلّ على جواز الصلاة خلفه (رض) فضلاً عن وجوبها كما لا يخفى .



## المناقشة في حديث آئتوني بكتاب أكتب لكم

قال: لو كان كتابة ذلك الكتاب عزيمة لما حال بين النبي (ص) وبين كتابته حائل مهما كان ، فعدول النبي (ص) عن كتابته دليـل على أنّه لم يكن عزيمة ؟! .

قلت: أولاً: إنّ عزيمة كتابة ذلك الكتاب ثابتة بنصّ قوله (ص): « لن تضلّوا بعده أبداً ، ولظهور الأمر في الوجوب كما قدمنا من أن الوقوع في الضلال لا يكون إلاّ بترك الواجب أو فعل الحرام لا غيرهما .

ثانياً: لما واجه القوم رسول الله (ص) بتلك الكلمة القارصة ، والعبارة الجارحة ، خاصة وهو في آخر أيّامه من الدنيا رأى (ص) إنّ من الحكمة والمصلحة أن يعدل عن كتابته حفاظاً على الدين ، وقياماً عما أوجبه (ص) من تقديم الأهمّ على المهم لأنّه (ص) نظر إلى صدور الشك منهم ، فعلم (ص) أنّ ذلك الكتاب لا يرفعه ولن يرفعه أبداً ، كما أنّ عدوله (ص) عن كتابته لم يكن بعدم الفائدة فيه بعد تلك المعارضة ، وموافقة جمهور الصحابة لقائله . فحسب ، بل لأنّه (ص) لم يعتن بقولمم ، وكتبه ، لقالوا فيه كما قلنا (كتبه وهو يهجر)

أو ( مغلوب للوجع ) فهو يتكلم بكلام المرضى المحمومين الذي هو الهذيان والهذر ، وحينئذِ تكون خلافة على وبنيه الطاهرين من البيت النبوي (ص) الثابتة بالنصوص القولية القطعية موضعاً للشك ، ومورداً للطعن ، بل لا يبقى أثر لكتابة ذلك الكتاب سوى توسعة شقّة الخلاف ، واللغط بينهم ، على حدّ قول إبن عباس بل لا يؤمن من وقوع الفتنة من بعده في أنّه (ص) هل هجر (والعياذ بالله) فيما كتب، أو لم يهجر ؟ كما تنازعوا وأكثروا من الإختلاف واللغط بحضرته (ص) ، وفي آخر أيّام حياته (ص) ، فلم يتسنّى لـه (ص) يومئـذ أكثر من أن يقول : « قوموا عنى فلا ينبغى عندي تنازع » بل لو أصر ، على كتابته لأصرّوا على قولهم هجر ، وأكثروا في إشاعته ونشره ، ولتوسّع أتباعهم في إثبات هجره (ص) ، فسطروا الأساطير ، وملأوا الطوامير ردّاً منهم على ذلك الكتاب ، وإسقاطهم له من الحساب ، وعن درجة الإعتبار لذلك كلّه إقتضت حكمته البالغة أن يعدّل عن كتابته لئلا ينفسح المجال لأولئك المعارضين وأشياعهم إلى الطعن في نبوّته ، فيذهب الدين من أصله ، لا سيّما وهـو (ص) يعلم أنّ عليّا (ع) وأشياعه خاضعون لمدلول ذلك الكتاب ، وأنَّه يستهدف بـ أمر الخلافة ، وأنَّه (ص) يريد أن يجعلها في على والأئمة الأحد عشر من أبنائه الطاهرين بنصّ ذلك الكتاب ، تأكيداً لنصّه عليهم يوم الغدير ، وفي حديث الثقلين ، والنجوم ، والسفينة ، وغيرها المتقدم تفصيلها ، سواء عندهم أكتبه أم لم يكتبه .

وإنّ المعارضين له (ص) لا يعلمون به ، ولا يعتبرونه حتى لو كتبه (ص) وجملة القول لما كان كتابة الكتاب ممّا يضرّ بصالح القوم ، وموجباً لحلّ ما أبرموه من العهود والمواثيق ، على أن يكون أمر الخلافة فيهم لا في أهل بيت النبي (ص) ، وأن منع النبي (ص) من كتابة الخلافة لعلي وبنيه (ع) ، يحتاج إلى وثبة جبارة ، وصلابة شديدة ،

وجرأة ، مسرفة ، في مجابهته (ص) ، رأووا أنّ من أقوى الأساليب ، وأمتن الوسائل الموجبة لمنعه عن ذلك الأمر الذي يقول (ص) فيه : « دعوني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه » أن يقولوا فيه ذلك القول الخشن ، بلا تدبّر ، ولا روية .

هذا وهو لا يزال (ص) حيّاً بين ظهرانيهم ، فكيف يكون حالهم من الإختلاف والتنازع بعد وفاته (ص) ؟ لذا رأى (ص) أن من حسن تدبيره (ص) لهم ، ورعايته لشؤونهم أن يضرب الصفح عن ذلك الكتاب ، خوفاً من وقوع الفتنة ، وحفظاً لكيان الدين ، وصيانة لدماء المسلمين ، واحتياطاً على نصوصه في خلافة علي وبنيه (ع) من بعده ، لئلا تصبح غرضاً لنبال الشكّ ، وهدفاً لسهام الطعن والتشكيك ، من المعارضين .

وإن قلتم: كما قال غيركم إنّه أراد بالكتاب أن يكتب الخلافة لأبي بكر (رض) ويعهد بأمر الإمامة إليه (رض) فيقال لكم لو جاز أن يكتب الخلافة لأبي بكر (رض) ويعهد بالإمامة إليه لما نسي الراوي الوصية الثالثة ولا منعه القوم من كتابته ، ولما أسرعوا إلى السقيفة لعقد البيعة له (ص) ، تنفيذا لما تعاقدوا عليه من قبل على أن يكون هذا الأمر فيهم لا في أهل بيت نبيهم (ص) ، ولكن سبق النصّ على الأمر على أن يوم ( الغدير ) الذي كان على مرأى منهم ومشهد ، كان من الأدلّة الواضحة عندهم ، على أنّه (ص) كان يريد بالكتاب تجديد العهد والوصية لعلي وبنيه (ع) الطاهرين ، ويؤكّد عليهم الحجّة ، فقهموا ذلك ، وأبوا عليه (ص) تحقيقه ، فقالوا فيه (ص) تلك الكلمة الكرّة ، ولأنّ الذي يضرّهم كها قلنا هو كتابة الخلافة لعلي وبنيه (ع) الكرّة ، ولأنّ الذي يضرّهم كها قلنا هو كتابة الخلافة لعلي وبنيه (ع)

ويؤكُّـد لكم ذلك كلَّه ما سجَّله إبن أبي الحـديـد في (شرح نهج

البلاغة ) ص ٩٧ من جزئه الثالث عن أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن أبي طيغوز وكان في العقد الثاني من الهجرة النبوية وهو صاحب (تاريخ بغداد) ، وهو من أثمة أهل السنّة على ما قاله الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ص ٢١١ من جزئه الرابع عن إبن عباس أنّه قال في حديث طويل جرى بينه وبين الخليفة عمر بن الخطاب (رض) :

« قال عمر (رض) في بعض ما أجاب به إبن عباس ما ملخصه : (إنّي لما علمت أنّ النبي (ص) أراد في مرضه أن يكتب لعلي (ع) بالخلافة ، ويعهد بها إليه ، فمنعته من ذلك ، لعلمي بأنّ العرب تنتقض عليه لبغضها له ) » .

وهو يرشدكم إلى أنّهم كانوا يعلمون مسبقاً بالنصّ عليه (ع) ولكنهم يرون أنّ مصلحة الأمّة ، وانتقاض العرب ، وعدم رغبتهم في اجتماع النبوّة والإمامة في أهل بيت النبي (ص) ، كل ذلك يقتضي منع النبي (ص) ، والحيلولة بينه (ص) وبين ما أوحى الله تعالى به إليه ، من وجوب طاعتهم المطلقة لعلي (ع) من بعده ، وتنصيصه (ص) بالخلافة عليه (ع) . وهذا واضح لا سبيل إلى إنكاره .



# الصحيح في حديث صلاة الخليفة أبي بكر (رض) في مرض النبي (ص)

ثالثاً: إنّ الصحيح المتواتر بين الفريقين أنّ رسول الله (ص) أخّر الحليفة أبا بكر (رض) من تلك الصلاة ، وصرفه عن إمامة المسلمين ، الخنه خرج بعد ساعه بتقدم أبي بكر (رض) يتهادى بين علي (ع) والعباس مع ما فيه من ضعف الجسم بالمرض ، الأمر الذي لا يتحرك معه العاقل إلّا في حال الإضطرار ، لتدارك ما يخاف بفواته حدوث أعظم فتنة ، فعزل النبي (ص) لأبي بكر (رض) عمّا كان تولّاه من تلك الصلاة ، كما نطقت به أحاديث الفريقين ، يدلّكم على أن تقدّمه (رض) للصلاة لم يكن بأمر من النبي (ص) في شيء ، وإنّما كان من إبنته عائشة أمّ المؤمنين (رض) ، ولم تكن تلك الصلاة إلّا صلاة الصبح ، لا غيرها .

ويرشدكم إلى ذلك ما أخرجه الحافظ الكبير عند أهل السنّة الإمام مسلم في صحيحه في أواخر ص ١٧٨ من جزئه الأول في باب (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر) من كتاب الصلاة .

عن عائشة أمّ المؤمنين (رض): «قالت: لما ثقل رسول الله (ص) جاء بلال يؤذّنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلّ

بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله! إنّ أبا بكر رجل أليف، وإنّه متى يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر! فقال مروا أبا بكر وجل فليصل بالناس! قالت: فقلت لحفصة قبولي له إنّ أبا بكر وجل أليف، وإنّه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر! فقالت له: فقال رسول الله (ص) إنّكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلّ بالناس! قالت فأمروا أبا بكر يصليّ بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله (ص) من نفسه خفّة فقام يتهادى بين رجلين، ورجلاه تخطّان الأرض، فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسّه فذهب يتأخر فأوما إليه رسول الله (ص) فجاء رسول الله (ص) فجلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصليّ قائماً وكان ورسول الله (ص)، يصليّ قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله (ص)، والناس يقتدون بصلة أبي بكر ».

وقد أخرجه الإمام البخاري في أواخر ص ٩٠ من صحيحه في باب ( الرجل يأتمّ بالإمام ويأتمّ الناس بالمأموم ) من جزئه الأول .

وأخرج مثله في باب ( من أسمع الناس تكبير الإمام ) ص ٩٠ من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الأذان من جزئه الأول وأنتم تجدون هذا صريحاً في أنّ أول صلاة صلّاها أبو بكر (رض) هي التي عزله عنها رسول الله (ص) .

وأمّا كون تلك الصلاة هي صلاة الصبح لا غيرها فلها ذكره الطبري في ص ١٩٦ من تاريخه من جزئه الثالث عن عبد الله بن أبي مليكة قال : « لما كان يوم الإثنين خرج رسول الله (ص) عاصباً رأسه إلى صلاة الصبح ، وأبو بكر يصلي بالناس ، فلها خرج رسول الله (ص) تفرّج الناس ، فعرف أبو بكر أنّ الناس لم يفعلوا ذلك إلاّ لرسول الله (ص) فنكص عن مصلاه ، فدفع رسول الله (ص) في

ظهره ، وقال صل ِ بالناس ، وجلس رسول الله (ص) إلى جنبه فصلى قاعداً عن يمين أبي بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وكلمهم رافعاً صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول أيّها الناس! سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم . . » ( الحديث ) .

وهـو صريح في أنّ تلك الصـلاة لم تكن إلّا صلاة الصبـح لا سواها .

وأمّا كونها في يوم وفاة النبي (ص) فلما أخرجه المتقي الهندي في مسنده وإبن (كنز العمال) ص ٥٧ من جزئه الرابع عن أبي يعلى في مسنده وإبن عساكر عن أنس قال: «لما مرض رسول الله (ص) مرضه الذي مات فيه ، أتاه بلال فآذنه بالصلاة ، فقال (ص): يا بلال قد بلغت فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليدع . قال : يا رسول الله (ص) فمن يصلي بالناس ؟ قال مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فلما تقدم أبو بكر رفعت الستور عن رسول الله (ص) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليها قميصة الستور عن رسول الله (ص) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليها قميصة رسول الله (ص) أنْ صلّ مكانك ، فما رأينا رسول الله (ص) حتى مات من يومه » .

وفيه أيضاً ص ٥٨ جزئه الرابع عن أبي الشيخ في الأذان :

عن عائشة أمّ المؤمنين (رض) قالت: ما مرّ عَليّ ليلة مثل ليلة مثل ليلة مات رسول الله (ص) يقول: يا عائشة هل طلع الفجر، فأقول لا يا رسول الله (ص) حتى أذّن بلال بالصبح، ثم جاء بلال فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمك الله! فقال النبي (ص) من هذا؟ فقلت: بلال. فقال: مري أبا بكر أن يصلي بالناس ( الحديث ).

فنتج مَّا أوردناه لكم إنَّ الصلاة التي تقدم فيها أبو بكر (رض)

هي التي نهاه رسول الله (ص) عنها ، وهي صلاة الصبح ، وكانت صبح الإثنين في اليوم الذي التحق فيه رسول الله (ص) بالرفيق الأعلى .

وأمّا كون أن ذلك كان بأمر من عائشة أمّ المؤمنين (رض) دون رسول الله (ص) فيدلّكم عليه أمور:

الأول: إنّ رسول الله (ص) لم يعين أحداً للصلاة فيهم كما يدلّ عليه قوله (ص) في حديث (كنز العمال) المتقدم ذكره « فمن شاء أن يصلي ، ومن شاء فليدع » فإنّه (ص) يريد التخيير في أمر الجماعة ، لا التخيير في أصل الصلاة لوضوح بطلانه فحينئذ يكون ما في ذيل الحديث من قوله « مروا أبا بكر فليصل بالناس » من الزيادات التي قضت بها السياسة في ذلك الحين ، وإلّا لم يكن لهذا التخيير في منطوق الحديث معنى يفهم ، وإن فات ذلك على واضعي تلك الزيادة ، ولم يهتدوا إلى منافاتها لصدر الحديث .

الثاني: ما أخرجه إبن عبد البر في (استيعابه) في ترجمة الخليفة أبي بكر (رض) عن عبد الله بن زمعة قال: «قال رسول الله (ص) مروا من يصلّي بالناس ».

وأمّا تذييل إبن زمعة للحديث بأنّه (ص) « أمر عمر بن الخطاب بالصلاة فلها كبّر سمع رسول الله (ص) صوته قال : فأين أبو بكر يأبى ذلك والمسلمون » فإنّه من زياداته التي لم يتفطن حينها وضعها إلى أنّها تنافي مقام النبي (ص) ولا يمكن نسبتها إليه . أمّا أولاً فلاستلزامه قطع صلاة الخليفة عمر (رض) وأمره (ص) بإبطال صلاته ، وجهله بلزوم تقديم أبي بكر (رض) بعد تقديمه عمر (رض) ، وأمره له بالصلاة ، وخالفته (ص) لصريح قوله تعالى في سورة محمد (ص) آية ٣٣ : ﴿ يا وخالفته (ص) لصريح قوله تعالى في سورة محمد (ص) آية ٣٣ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ .

قإذا كان الأمر كما ذكرنا فكيف يجوز لمسلم أن ينسب الجهل إلى النبي (ص) بأحكام شريعته ، ويعزو إليه مخالفة كتاب الله تعالى ، فيأمر عمر (رض) بقطع صلاته وإبطالها ، وقد أمره هو بإقامتها .

ثمانيا : لو كان ذلك صحيحاً لشاع وذاع ، حتى ملأ المسامع والأصقاع ، ولما لم يكن الأمر فيه كها ذكرنا ، علمنا أنّه موضوع لا أصل له .

ثالثاً: إنّ تقديم النبي (ص) أبا بكر (رض) للصلاة إن كان واجبا على معنى لا يجوز لغيره التقدم عليه بها ، لزم إبن زمعة أن يقول إنّ رسول الله (ص) بتقديمه عمر (رض) عليه ، وأمره له بالصلاة دونه ، إمّا كان جاهلا ( نعوذ بالله تعالى ) بهذا الواجب ، أو كان عالماً بوجوبه ، ولكنه (ص) ترك ما كان واجباً وفعل ما كان حراماً ، بتقديمه (ص) عمر (رض) وأمره (ص) له (رض) بارتكاب ما هو بتقديمه (ص) عمر (رض) وأمره (ص) له (رض) بارتكاب ما هو خرام . وإذا كان يأبي الله ذلك والمسلمون على حدّ زعم إبن زمعة فكيف يا ترى لا يأباه رسول الله (ص) وهو سيد المسلمين فيأمر عمر (رض) بما يأباه الله والمسلمون ؟ وليت إبن زمعة تفطن قليلاً قبل أن يضع هذه الزيادة إلى أن فيها الطعن الصريح في قداسة النبي (ص) وعلوّ شأنه ، وكان إبن زمعة لم يجد سبيلاً إلى إثبات هذه الفضيلة لأبي بكر (رض) إلا من طريق النقص من كرامة النبي (ص) ، والتنقص من قدره ، ونسبة الباطل إليه ، نعوذ بالله من التعصّب البغيض ، ونستجير به من الزلل في القول .

وإن لم يكن تقديم النبي (ص) لأبي بكر (رض) للصلاة واجباً ، بطل قول إبن زمعة (يأبي الله ذلك والمسلمون ) لأنّ الله تعالى لا يأبي إلّا ما كان تركه واجباً أو فعله حراماً ، وأيّاً كان فذلك كله واضح البطلان .

الثالث: ما قدمناه من إسراع النبي (ص) بالخروج وهو في ذلك الحال من المرض الشديد ، وصلاته من جلوس صلاة المضطّر ، فإنّ في ذلك دلائل واضحة على أنّه (ص) أراد بخروجه أن يرفع ما أذاعوه بين الناس من أنّه (ص) هو الآمر لأبي بكر (رض) بالصلاة فيهم ، لا سيا إذا لاحظتم خطبته في رواية الطبري المتقدمة من قوله (ص) : «سُعرت النار وأقبلت الفتن » الدال صريحاً على أنّ تلك الصلاة لم تكن من أمره ، وإنّما كانت فتنة اتّخذها أصحاب الخليفة أبي بكر (رض) ذريعة لإثبات ما يبتغون ، لذا ترون أنّ رسول الله (ص) لم يعتد بها وصلي مبتدئاً كما في رواية الطبري ص ٤٤٩ من تاريخه من جزئه الثاني مدلاً للناس على عدم اعتداده بتلك الصلاة ، الأمر الذي يدلنا بصراحة على أنّه لم يكن من أمره (ص) .

الرابع: إنّ الثابت في التأريخ الصحيح وصحيح الأحاديث عند أهل السنّة إنّ الخليقة أبا بكر (رض) كان وقتئذٍ في جيش أسامة بن زيد وتحت إمرته، وقد لعن رسول الله (ص) من تخلف عنه، كما سجله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) فكيف يصحّ هذا مع دعواكم أنّ النبي (ص) أمره بالصلاة في الناس؟ وإلاّ لزمكم أن تقولوا بتخلفه (رض) عن جيش أسامة وذلك مع كونه مانعاً من أمر النبي (ص) له بالصلاة فيهم لا يمكنكم أن تذهبوا إليه كما تعلمون.

الخامس: لوكانت تلك الصلاة بأمر النبي (ص) لما كان يناسب خطاب أمهات المؤمنين (رض) بذلك الخطاب القارص ويقول لهن « إنكن لأنتن صواحب يوسف » ولا يجوز لمسلم أن يظن برسول الله (ص) إلا بما هو أهله ، فإنّ النبي (ص) أعظم خلقاً وأعلى قدراً ، وأجلّ شأناً عمّا يتحدّث عنه المفترون .

ومن كل هذا ونحوه تعلمون عدم إمكان صدور مثل هذا

الحديث عن النبي (ص) ، وإن كان مسجلًا في صحاح أهـل السنّة لمـا قدّمناه لكم من الوجوه .

رابعاً: لو فرضنا جدلاً صحّة حديث عائشة أم المؤمنين (رض) ، وغضضنا النظر من تلك الوجوه المتقدّمة ، كل ذلك للتساهل معكم ، ومع ذلك فإنّ الأمر بالصلاة خلفه لا يوجب له الإمامة العامّة على المسلمين .

أ ـ أمّا أولاً: فلما اتّفق عليه أئمة أهل السنّة وحفّاظهم من أنّ رسول الله (ص) صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف على ما حكاه إبن كثير في كتابه ( البداية والنهاية ) ص ٢٢ من جزئه الخامس ، وهذا شيء لا تختلفون فيه ، فلم يوجب ذلك فضلاً لعبد الرحمن على النبي (ص) ، ولا يقتضي أن يكون إماماً واجب الطاعة عليه (ص) ، وعلى غيره من أصحابه (ص) ، فكما أنّ صلاة النبي (ص) خلف إبن عوف لم توجب له الإمامة على رسول الله (ص) ولا على غيره من الناس فكذلك لم توجب صلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين إمامته عليهم .

بـ ثانياً: لا خلاف بين الفريقين في أنّ رسول الله (ص) قد استعمل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر ، وعمر (رض) ، وجماعة المهاجرين والأنصار ، وكان يؤمّهم في الصلاة مدّة إمارته عليهم في واقعة ذات السلاسل على ما حكاه إبن كثير في ( البداية والنهاية ) ص ٢٧٣ من جزئه الرابع ، والحلبي الشافعي في (سيرته الحلبية ) ص ١٩٠ من جزئه الثالث وص ٨٦ من ( تاريخ الخميس ) من جزئه الثاني ، والدحلاني في ص ١٣١ من سيرته بهامش الجزء الثاني من ( السيرة الحلبية ) ، فلم يوجب صلاته فيهم ، إمامته عليهم ، ولا فضلاً عليهم ، لا في الظاهر ، ولا عند الله تعالى ، على حال من الأحوال ، فكذلك الحال في صلاة أبي بكر (رض) فيهم ، لا توجب

إمامته (رض) عليهم ، ولا فضلًا عليهم ، وهذا البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ٨٩ من جزئه الأول في باب إمامة العبد من أبواب صلاة الجهاعة من كتاب الأذان عن إبن عمر قال : « لما قدم المهاجرون الأولون ( العصبة ) ( موضع بقبا ) قبل مقدم رسول الله (ص) ، كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا » فكها أنّ إمامة سالم مولى أبي حذيفة للمهاجرين الأولين ، لم توجب له فضلًا ولا الإمامة العامة عليهم ، ولم تقض له بخلافة الرسالة ، فكذلك إمامة أبي بكر (رض) للصلاة بالمسلمين ، لم توجب له فضلًا ، ولا الإمامة العامة عليهم ، ولم تقض له بخلافة الرسول (ص) .

## جواز الصلاة خلف من لا يتجنّب المعاصي

ثم إنّكم متّفقون على أنّ رسول الله (ص) أرشدكم إلى الصلاة خلف كل برّ وفاجر ، وخلف كل من قال لا إله إلّا الله ، ويقول صديق بن حسن إبن علي القنوجي البخاري في أواخر ص ٧٨ من كتابه صديق بن حسن إبن علي القنوجي البخاري في أواخر ص ٧٨ من كتابه (الروضة الندية في شرح الدرر البهية) في باب صلاة الجهاعة من النسخة المطبوعة سنة ١٢٩٦ هجرية بالمطبعة المصرية ببولاق (وتصح بعد المنقول لأنّه (ص) قد صلّي بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كها في الصحيح ولا دليل يدلّ على أنّه يكون الإمام أفضل إلى أن قال والأصل إنّ الصلاة عبادة تصحّ تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة ، وإن كان ولمذا إنّ الشارع إنما اعتبر حسن القراءة ، والعلم ، والسنّ ، ولم يعتبر الورع والعدالة إلى أن قال في منح المنة وكان صلّي الله عليه (وآله) الورع والعدالة إلى أن قال في منح المنة وكان صلّي الله عليه (وآله) بقول : « صلّوا خلف كل برّ وفاجر ، وكانت الصحابة يصلّون خلف الحجاج وقد أحصى الذين قتلهم من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة

ألف وعشرين ألفاً) فإذا كانت الصلاة تجوز عندكم خلف كل فاسق وفاجر، والإقتداء بكل ظالم وعاص، بإجماع أئمة أهل السنة نصا، وفتوى، وعملاً، وكانت صلاة الخليفة أبي بكر (رض) بالمسلمين دليلاً على خلافة الرسالة، وإمامة الأمّة، كان ذلك دليلاً أيضاً على إمامة هؤلاء جميعاً، ولكان كلّهم خلفاء النبي (ص) من بعده، وكان قوله تعالى: ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار ﴾ باطلاً لا معنى له، وليس له في الوجود صورة، وهذا باطل بالضرورة من الدين والعقل، وذلك مثله باطل.

ج - ثالثاً : لا شكّ في أنّ المسلمين مختلفون في تقديم النبي (ص) أبا بكر (رض) للصلاة في المسلمين ، فأهل السنّة جميعاً يتعون أنّ عائشة أم المؤمنين (رض) أمرت بالالا بتقديمه (رض) للصلاة في الناس ، بأمر النبي (ص) ، كما جاءت بذلك الأحاديث المتقدمة ، والشيعة كافة يقولون إنّها أمرته من نفسها دون النبي (ص) ، لذا خاطبها بذلك الخطاب المنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة عند أئمة أهل السنة . كما ثبت بالإجماع بين الفريقين أنّ رسول الله (ص) خرج إلى المسجد ، وأبو بكر (رض) في الصلاة ، فصلي تلك الصلاة ، فحينئذ لا يخلو الأمر من أحد وجوه ثلاثة على سبيل منع الخلو:

١ ـ الموجه الأول: أن يقال إنّ رسول الله (ص) كان هو الإمام
 لأبي بكر (رض) ولجماعة المسلمين في تلك الصلاة ، وهذا ما يوجب
 بطلان دعواكم بإمامته العامّة (رض) في تلك الصلاة .

٢ ـ الوجه الثاني: أن يقال إنّ أبا بكر (رض) كان هو الإمام للنبي (ص) ، وكان دليلًا على إمامة أبي بكر (رض) على الأمّة ، وهذا ما يلزمكم أن تقولوا إنّ رسول الله (ص) أصبح معزولًا عن إمامة أمّته ، ومصروفاً عن نبوته بتقديمه من أمره الله تعالى بالتأخر

عنه (ص) ، وأوجب عليه غض الصوت بحضرته (ص) ، ويلزمكم أن تقولوا بنسخ نبوّته ، وما وجب فيها من إمامة الجهاعة ، والتقدّم عليهم في الدين . وهذا كها تعلمون لا يذهب إليه مسلم عَرَف الإسلام ، وقوانينه وشرعه ، ومنهاجه .

٣ - السوجه الشالث: أن يقال إنّ رسول الله (ص) وأبا بكر (رض) ، كانا معا إمامين على وجه الإشتراك ، وكان ذلك آخر أعهاله (ص) في الصلاة ، وهذا ما يوجب أن يكون سنة في أمّته ، لأنّ فعله حجّة ، ولا أقل من دلالته على ثبوت مشروعيته ، وارتفاع البدعة عنه ، في حين أنّ الأمّة مجمعة على بطلان ذلك وفساد إمامة شخصين معا بالصلاة لجماعة من الناس .

ثم يقال لكم إن دلّ ذلك على إمامة أبي بكر (رض) ووجوب طاعته (رض) مطلقاً ، كوجوب إمامة النبي (ص) ولزوم طاعته (ص) مطلقاً ، لزم أن يكون أبو بكر (رض) إماماً مستقلاً في قبال إمامة النبي (ص) ، أو يكون شريكاً للنبي (ص) في إمامته وحينئذ فلا يجوز لأحد الشريكين قطعاً ، أن يتصرف فيها اشتركا فيه إلا بإذن الآخر .

وعليه تكون إمامة النبي (ص) وتصرفه فيها تقتضيه إمامته (ص) غير نافذة ، ولا ماضيه في شيء من أمور الدنيا والدين ، إلا برضا أبي بكر (رض) وإذنه . وتلك قذبية اشتراكهما في الإمامة ، وبطلان هذا لا يشك فيه إثنان من أهل الإسلام .

وبعد هذا كله ، فلا يصح لكم أن تحتجوا بصلاة أبي بكر (رض) على الإمامة العامة ، والحكومة المطلقة ، بعد النبي (ص) ، لو سلمنا لكم جدلًا صحّة هذا الحديث ، فكيف وقد بيّنا لكم بواضح الدليل على عدم صدوره من النبي (ص) ؟!! .

د ـ رابعاً : إنَّ الحديث بصلاة أبي بكر (رض) بالمسلمين ، وإن كان

أصله من إب: سه عائد شه أم المؤمنيين (رض) على ماسية له أئه ما الحديث عند أهل السنة ، إلا أنّه جاء عنها على وجه التضاد والتنافي ، وذلك من أوضح الأدلّة على أنّ واضعيه لم ينتبهوا حينها وضعوه إلى هذا التضاد ليكفّوا عن وضعه ، فالمروي عنها عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود : « أنّ النبي (ص) صلّى عن يسار أبي بكر قاعدا على ما أخرجه البخاري (في صحيحه) في أوائل ص ٩١ من جزئه الأول في باب (الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) من أبواب صلاة الجاعة من كتاب الأذان ، والمروي عن عروة عن أبيه عن عائشة (رض) : «قالت فجلس رسول الله (ص) حذاء أبي بكر إلى جنبه » على ما أخرجه البخاري في أواخر ص ٨٦ من جزئه الأول في باب (من قام إلى جنب الإمام لعلّة) والذي رواه الطبري في ص١٩٦ من عزئه الأول في من تاريخه من جزئه الثالث كها تقدم « فصلى رسول الله (ص) قاعداً من يمين أبي بكر (رض) » .

فأنتم ترون أنّ ناقل الحديث يقول تارة: إنّ النبي (ص) كان إماماً لأبي بكر (رض) ، وطوراً يقول كان أبو بكر (رض) إماماً ، ومرة يقول صلّى النبي (ص) جالساً عن يسار أبي بكر (رض) ، وأخرى يقول صلّى النبي (ص) قاعداً عن يمين أبي بكر (رض) .

وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه) ص ١٨٧ من جزئه الأول في باب (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر) عن عائشة أم المؤمنين (رض) أنّها قالت: «لقد راجعت رسول الله (ص) في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلاّ أنّه لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلاً قام مقامه أبداً، وإلاّ فإني كنت أرى أنّه لن يقوم مقامه أحد إلاّ تشاءم الناس به ، فأردت أن يعذل ذلك رسول الله (ص) عن أبي بكر (رض) .

فهذا الإستعفاء من عائشة أم المؤمنين (رض) على صحّة قولنا ، أنّها هي الآمرة بالصلاة . لأبيها دون النبي (ص) .

فهذه الأمور المتباينة المتضادة في الحديث ، من الأدلّـة الواضحة على عدم صدوره من النبي (ص) .

والذي أكّد هذا الإختلاف في الحديث إبن حجر العسقلاني في كتابه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) في أواخر ص ١٠٦ وما بعدها من جزئه الثاني في باب ( حدّ المريض أن يشهد الجاعة ) فراجعوا ذلك لتعلموا ثمة صحّة ما ذكرنا .

٣ ـ الوجه الثالث: إنّ الحديث المتواتر عن النبي (ص) ، على ما حكاه أهل الصحاح وأرباب السنن ، يحكم حكماً قطعياً بعدم صحّة حديث صلاة أبي بكر (رض) وقد أخرجه البخاري في عدّة مواضع من أبواب صحيحه .

فمنها : في باب ( إنَّما جعل الإمام ليؤتم به ) في أواخر ص ٨٧ من جزه الأول .

ومنها: في باب ( إقامة الصفّ من تمام الصلاة ) ص ٩١ من جزئه الأول .

ومنها : في باب ( إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) في أول ص ٩٣ من جزئه الأول .

ومنها: في باب ( يهوي في التكبير حتى يسجد) في أواخر ص ٩٩ من جزئه الأول: عن النبي (ص) أنّه قال: « إنّما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى جالساً فصلّوا جلوساً » وقال (ص): « إنّما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً فصلّوا قياماً ».

فهذا الحديث كما تجدونه يتضمن خلاف ما أمر به النبي (ص)

وبتعبير أوضح نقول لكم: إن كان أبو بكر (رض) هو الإمام في تلك الصلاة لزمكم أن تقولوا ببطلان صلاة النبي (ص) قاعداً ، وإن كان النبي (ص) هو الإمام في تلك الصلاة لزمكم أن تقولوا ببطلان صلاة أبي بكر (رض) قائماً ، وأيّاً قلتم فهو دليل على بطلان الحديث ، وأنّه لا أصل له ، فهو كذلك .

وجملة القول: إنّ الذي يؤكّد لكم صحة كل ما ذكرنا، ويكشف لكم عن صدق ما تلوناه هو إجماع الأمّة من الشيعة وأهل السنّة:

على أنّ رسول الله (ص) خرج مبادراً ، عجلاً ، يتهادى بين على (ع) والعباس (رض) ، لتلافي الأمر بصلة أبي بكر (رض) ، وتأخيره عمّا تصدّى له من الصلاة فيهم ، كما أنّهم أجمعوا على أنّه (ص) قال لعائشة وحفصة أمهات المؤمنين (رض) : « إنّكن لأنتن صواحب يوسف » ، نهيا وتوبيخاً على ما أوقعا فيه أمّته (ص) من الفتنة التي أشار إليها (ص) في خطبته المتقدمة في رواية الطبري بقوله (ص) :

« أيّها الناس سعرت النار ، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » إلى آخر خطبته الشريفة التي سجّلها غير الطبري من مؤرّخي أثمة أهل السنّة ، وحفّاظهم ، وإخباراً لهم عما أرادت كل واحدة منهم أن تعطي أباها المكانة السامية بالصلاة في الناس .

إذ لو كان (ص) هو الآمر لكان قوله (ص) ذلك في أمهات المؤمنين ، وخروجه وقتئذٍ وهو في تلك الحالة ، عبثاً باطلاً ، ولغوا صرفاً ، تعالى قول النبي (ص) وفعله عن اللغو والعبث! ومن قال فيه ذلك فقد طعن فيه وفي دينه ، وخرج عن الدين كليّة . ويزيد ذلك عندكم وضوحاً وتأكيداً ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥ في باب (ما جاء في بيوت أزواج النبي (ص)) من جزئه الشاني عن

النبي (ص) « أنَّه قام خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة أم المؤمنين (رض) فقال ههنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان » ( الحديث ) .



## قصة العريش

قال: لقد أوضحتم بما قدّمتموه لنا وجه الصواب في حديث الصلاة ، وأجدتم في الجواب عمّا ادّعاه خصومكم من دلالة الحديث على الإمامة العامّة بعد الرسول (ص) ، بما لم يبق معه شك ولا ارتياب ، ولكن مخالفيكم يقولون بأنّ الأمّة مجمعة على أنّ رسول الله (ص) خصّ أبا بكر وعمر (رض) في بدر بالجولس معه في العريش ، إشفاقاً عليها من ضرب السيوف ، وطعن الرماح ، وصوناً لهما من القتل ، ورجوعاً إليهما في الرأي ، والتدبير ، فهل ترون بعد هذا الفضل والمنقبة فضلًا ومنقبة لأحد من العالمين ؟ .

قلت: ماذا تقولون لو قال لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم: لو تأملتم قليلًا، ونظرتم في هذا الأمر بعين بصيرة، وفكر دقيق، لعلمتم بما في هذا القول من الإزدراء بحق النبي (ص) والتنقص من قدره، ونسبة المخالفة لأمر ربه، فعدلتم عن ذكره، ولم تعرجوا على إثارته، ولكن لما وجدناكم لإثارته راغبين، ولتوضيح الحق فيه طالبين، لم نجد أبدأ من النزول عند رغبتكم، وتلبية طلبكم، فإليكم الجواب بعد تسليمنا لكم جدلًا وجود العريش في واقعة بدر.

أولاً: يقول خصومكم لو علم النبي (ص) بأن الخليفتين ، أبا

بكر وعمر (رض) ، من المجاهدين في سبيل الله ، يبارزان الأبطال ، ويقاتلان الشجعان من أعداء الله تعالى ، وأعداء رسوله (ص) ، وأعداء دينه ، ويكون لهما (رض) جهاد يستحقان عليه أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى ، لاستحال على رسول الله (ص) أنْ يحول بينهما وبين الموفاء بعهد الله تعالى ، والمنزلة التي هي أسمى وأشرف من القعود على الإطلاق .

وفي القرآن يقول الله تعالى لنبيه وصفيه (ص) في سورة الأنفال آية ٦٥: ﴿ يَا أَيُّهَا النبي حرّض المؤمنين على القتال ﴾ . وقال تعالى في سورة التوبة آية ٨٨: ﴿ لكن الرسول واللّين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم ، وأنفسهم ، وأولئك هم الخيرات ، وأولئك هم المفلحون ﴾ .

وهو صريح في جهاد النبي (ص) ، وعدم قعوده في العريش ، ولا في غيره ، وإنه كان يحرض المؤمنين أجمعين على القتال ، فكيف يجوز لهذا القائل إنْ كان مسلماً أنْ ينسب إلى رسول الله (ص) خالفته لأمر ربه في وجوب تحريض المؤمنين على قتال الكافرين ، ويأمر الخليفتين أبا بكر وعمر (رض) بالجلوس في العريش ، وقد أمره الله تعالى بتحريضها (رض) ، وتحريض غيرهما من المؤمنين ، على القتال ، والقرآن يقرر هذا ويوجبه بقوله تعالى في سورة النساء آية ه ٩٠ : ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، على القاعدين ، درجة وكل وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين أجراً عظيماً ﴾ .

فهذه الآية كما ترونها صريحة في تفضيل المجاهدين على القاعدين ، ولو كان القاعدون من أولي الضرر والعاهة ، فضلاً عن غير أولى الضرر .

فإن الله تعالى فضل المجاهدين عليهم بالأجر العظيم ، فكيف يا ترى يحول النبي (ص) بين أبي بكر وعمر (رض) وبين نيلهما أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى ، وما أرسل الله تعالى نبيه (ص) إلا لطفا لعباده ، ورحمة للعالمين أجمعين ، ليأمره بما يقربهم إلى الجنة ، وينهاهم عما يبعدهم عن النار .

ثم يقال لكم ما تقولون لوقال لكم قائل: لما كان رسول الله (ص) على علم من خوفها (رض) من البراز وقتال الأعداء ، وأنّ نزولهما في ميدان القتال يوجب رجوعها كما صنعا ذلك في يوم (أحد) و حنين ) و (حنين ) و (خيبر) بالإتفاق ، فيكون أعظم الضرر على المسلمين ، ولا يؤمن من وقوع الوهن في جيوشهم برجوع شيخين من شيوخهم ، أو إنّها يستسلمان للعدو ؟ ولفرط ما يلحقها من الإضطراب رأى النبي (ص) أنّ مصلحة الإسلام وصلاح المسلمين يوجبان منعها لطفا من الله تعالى ، ورحمة للمسلمين ، فأمر تعالى رسوله (ص) بذلك لئلا يحدث منها مثل ما ذكرنا ، ولا شك في إنكم لا ترتضون هذا ، ولا يحدث منها مثل ما ذكرنا ، ولا شك في إنكم لا ترتضون هذا ، ولا مثله باطل .

ثانیا: کیف یجوز لمسلم، عرف رسول الله (ص)، وقدره حق قدره، أن یقول إنّ جلوس الخلیفتین أبی بکر وعمر (رض) مع النبی (ص) کان لأجل رجوعه (ص) إلیها فی الرأی والتدبیر، والمسلمون کلّهم یعلمون أنّ رسول الله (ص) کان کاملا وأبو بکر وعمر (رض) کانا دونه فی الکهال، وکان (ص) معصوما، ولم یکونا معصومین، وکان (ص) مؤیّدا بالملائکة، وکانا غیر مؤیّدین، وکان (ص) یوحی إلیه وینزل علیه القرآن، وهما (رض) لم یکونا کذلك، وکان جبرئیل (ع) یخبره عن الله تعالی بما فیه مصلحة العباد وصلاح العباد، ولم یکونا کذلك! فأیّ حاجة یا تری تحصل

لرسول الله (ص) إليهما في الرأي والتدبير حتى يمنعهما من أشرف الفرائض على كل حال ، ويجلسهما معه (ص) في العريش ، ويستعين برأيهما في التدبير ؟ .

الا ترون معي أنه إنما يستعين ، ويستشير الناقص الكامل أو المساوي له في الكهال ، للإستفادة به ، لا من كان أعقل العقلاء ، وأفضل الأنبياء (ع) ، وأكمل خلق الله تعالى ، ومن كان مؤيّد آ ومسدد آمن الله تعالى ، وكأن هذا القائل لم يجد سبيلًا إلى التنويه بأبي بكر وعمر (رض) ، وكيل الفضائل لهها ، ووضع المناقب فيها ، لا بخلًا ولا كرما ، إلا من طريق الغض من كرامة النبي (ص) ، والحطّ من قدره ، والتنقّص من مقامه (ص) . وكذلك يفعل من ابتلي بداء التعصّب البغيض للمخلوقين ، دون أن يشعر وا إلى ضلاله المبين .

وأمّا القول: بأنّ رسول الله (ص) قد أشفق على أبي بكر وعمر (رض) من ضرب السيوف، وطعن الرماح، وصانها عن بذل النفس في سبيل الله تعالى، فهو من أوهن الكلام وأضعفه، وذلك فإنّ رسول الله (ص) عرض نفسه الشريفة التي هي من أعزّ الأنفس عند الله تعالى، وعند المؤمنين أجمعين، كما تقدّم في قوله تعالى: ﴿ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ﴾، وعرض بغير نفسه المقدّسة (ص) أعزّ الأنفس عند الله تعالى، وعنده، وعند المؤمنين وهي نفوس إبن عمّه، وأخيه، وأحبّ الناس إلى الله تعالى وإليه (ع) علي بن أبي طالب (ع)، وعمّه حمزة بن عبد المطلب (ع)، وأحبائه من وإبن عمّه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب (رض)، وأحبائه من الأنصار والمخلصين له (ص) من أهل الإيمان، للقتل والقتال في سبيل الله تعالى ، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم لذلك كل من عظمت منزلته عنده، ويعرّضه إلى أعظم منازل الثواب والكرامة، وكان (ص) من أدفع المقامات! وأعلى المراتب

اللهم إلا أن يقول هذا القائل الذي لا يفهم ما يقول ، ويقول ما لا يفهم ، إنّ رسول الله (ص) ( والعياذ بالله ) كان من الخائفين المرتابين ، والشاكين فيها أعدّه الله تعالى من الثواب العظيم للمجاهدين في سبيله تعالى ، وكان (ص) ( نعوذ بالله ) من أبناء الدنيا والداعين إليها ، والمتمسّكين بأعهال أهلها ، والراغبين في حطامها ، والزاهدين في ثواب الله تعالى ، ورضوانه لكي يصحّ أن يصفه هذا القائل الذي يهرف بما لا يعرف ، بما قاله من الإشفاق على أحبائه من الإستشهاد في سبيل الله تعالى ، والمنع لهم من تحصيل منازل الكرامة عند الله تعالى ، وما يعقبه الراحة الأبدية والسعادة السرمدية . ولو جاز أن يوصف النبي (ص) بما وصف هذا القائل لخرج عن وصف النبوة ، وكان من أهل الكبرياء والجبروت تعالى رسول الله (ص) وتسامى عمّا يصفه الجاهلون ، وهو أفضل الأنبياء (ص) وسيدهم (ص) .

ثالثاً: لو كان السبب في منع النبي (ص) الخليفتين أبا بكر وعمر (رض) عن الجهاد يوم بدر هو المحبة لهما والإشفاق عليهما (رض) من القتل على زعم هذا القائل ، فلهاذا يا ترى لم يشفق (ص) عليهما (رض) من القتل يوم خيبر ، ولماذا يا ترى عرض يومئلا حياتهما للموت حتى بان للناس رجوعهما عن القتال كما مرّ عليكم تفصيله ومن ذلك تعلمون بطلان ما زعمه هذا القائل من قصة العريش ، وأنه لا أصل لها إطلاقاً .

رابعاً: دع عنكم هذا كله ، وهلموا معي إلى قول الله تعالى في سورة التوبة آية ١١١ : ﴿ إِنَّ الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ،فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

فلو قال لكم قائل ممّن لا يقول بقولكم: أكان الخليفتان أبو بكر وعمر (رض) مؤمنين ، فلا بدّ أن تقولوا نعم فيقال لكم إنّ الله تعالى قد اشترى منها نفسيها بالجنة والفوز العظيم على شرط أن يقاتلا في سبيل الله تعالى فيقتلا عدوه ، ويقتلها عدوه تعالى ، فكيف يجوز أن يحكم هذا القائل عليها بعدم الوفاء ببيع الله تعالى الذي بايعاه عليه ، ويقول إنّها جالسان في العريش!

وإن قال: إنها لم يكونا مؤمنين فقد صار إلى أمر عظيم وهو الحكم على الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) ينفي الإيمان عنهما وذلك ممّا لا يمكن القول به وابتغاؤه والرضا به أبدآ مطلقاً.

خامساً: أخبرونا ما هي الحكمة يا ترى في هذا العريش ، ولماذا يا ترى لم يصنعوا له (ص) عريشاً في أحد وحنين ، وما وعدهما الله تعالى فيها الإنتصار على العدو ، كما وعدهم النصر في هذه الغزوة على ما حكاه الله تعالى في القرآن في سورة الأنفال آية ٧ ﴿ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إنّها لكم ﴾ وهو صادق الوعد ورسول الله (ص) قد بين لهم مصارعهم واحداً بعد واحد على ما سجّله الإمام مسلم في صحيحه ص ١٠٢ من جزئه الثاني .

وأخرجه المتقي الهندي في (منتخب كنز العمال) ص ٩٦ بهامش الجزء الرابع من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) عن جماعة من حفّاظ أهل السنّة كالإمام أحمد بن حنبل ومسلم، والنسائي وأبي يعلى، وإبن جرير، وغيرهم.

وأخرج أيضاً في ص ٩٩ من منتخبه بهامش الجزء الرابع من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) عن إبن جرير ، وصحّحه عن علي (ع) قال : « لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله (ص) ، وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا » .

وفيه أيضاً عن جماعة من حفّاظ أهل السنّة كالطبراني ، وأحمد ، وإبن حبان ، وأبي نعيم ، وغيرهم عن علي (ع) أنّه قال :

لقد رأيتنا ليلة بدر ، ما فينا إلّا نائم ، إلّا النبي (ص) فإنّه كـان يصلّي إلى شجرة ، ويدعو ويبكي حتى أصبح » .

وفي القرآن يقول الله تعالى لنبيّه (ص) في سورة التوبـة آية ٧٣ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ جَاهِدُ الْكَفَّارُ ، والمنافقينُ ، واغلظ عليهم ﴾ .

فكيف يجتمع هذا مع جلوسه في العريش وقد تقدّم قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا النّبِي حَرِّضُ المؤمنينَ عَلَى القتال ﴾ ؟ وكيف يجوز لمسلم أن يقول : إنّ رسول الله (ص) خالف ربّه ، وعصى أمره ، ولم يكتف بجلوسه في العريش وحده ، حتى أجلس معه (ص) غيره ، ولم يحرّضها على القتال ، ولا على جهاد الكفّار ، ولا شك في أن من نسب شيئا من ذلك إلى رسول الله (ص) ، فقد خرج عن دين الله تعالى كليّة .

فتلخص من كل ما ذكرناه أنّ قصة العريش لا أصل لها ، وإنّ واضعيها لم يقصدوا من ورائها إلّا الطعن في قداسة النبي (ص) ، والحطّ من كرامة صاحبيه ، وإخراجها من صفوف المؤمنين من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

سادساً: إنّ قصة العريش في واقعها غير ممكنة ، ولا معقولة . فهذا إبن حجر الهيتمي يقول في ص ٢٨ من (صواعقه) في الفصل الخامس في ذكر شبه الشيعة من الباب الأول في كيفية خلافة أبي بكر (رض) فقد أخرج البزاز في مسنده :

عن علي (ع) أنّه قال: « أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال أما أنا ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم. فمن قال أبو بكر إنّه لما كان يوم بدر صنعنا لرسول الله (ص) عريشاً فقلنا من يكون مع رسول الله (ص)،

لئلا يهوي إليه أحد من المشركين ، فوالله ما دنا منّا أحد إلّا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله (ص) ، لا يهوي إليه أحد إلّا أهوى إليه ، فهذا أشجع الناس » .

وأقـول: إنّ من المؤسف أنّ مثـل إبن حجـر الهيتمي وهـو مفتي الديار المصرية في عصره يحكي هذه القصة في كتاب يزعم أنّه يردّ به على خصائه دون أن يشعر بأنّ كون أبي بكر (رض) أشجع من على (ع) ممّا يعرف عدم صحته الخلائق كلها من الجنة والناس أجمعين من عصر النبي (ص) ، وعصر أصحابه ، والتابعين ، إلى يومنا هـذا ، وما بعده إلى يوم القيامة ، لذا ترون أنَّ أصحاب النبي (ص) الذين. سالهم علي (ع) أن يخبروه عن أشجع الناس على حدّ زعم البزار، فقالوا له (ع) أنت ثم لما أعاد السؤال عليهم مرّة أخرى ، قالوا لا نعلم يعني أنَّهم لا يعلمون سواه أشجع الناس ، ومعاذ الله أن يقول أصحاب رسول الله (ص) الكرام ذلك ، وهم يعلمون غير علي (ع) أشجع الناس ، وظنّى ، وربّ ظنّ يقين ، أنّ ما ادّعاه البزار من أشجعية أبي بكر (رض) لا يرضى به أبو بكر نفسه (رض) ، وأغرب من ذلك أن ينسب القول بأشجعية أبي بكر (رض) إلى أشجع الناس بعد النبي (ص) عند الأولين والآخرين ، ليغرى به البله المغفلين ، ويصوّر لهم أنَّ أبا بكر (رض) أشجع من علي (ع) باعتراف أشجعهم ، وإلَّا فلماذا يا ترى خص البرار عليّاً (ع) بهله الرواية دون غيره من الصحابة ، وهم كثيرون لولا ما أشرنا إليه من إرادة الإغراء لإثبـات ما هو غير ثابت عند القريب والبعيد ، والعدو والصديق ، والمسلم والكافر ، من جميع الملل والنحل ، على اختلاف مذاهبهم ثم كيف يا ترى يكون من المعقول أن يخفى على أصحاب النبي (ص) مع كثرتهم ، وقربهم من أبي بكر ، ومعرفتهم به ، وإطَّلاعهم على صفاته أشجعيته من علي (ع) ، ومن غيره من جميع الناس ، فيجيبون عليّا (ع) بأنّه هـو (ع) أشجع الناس دون أبي بكر (رض) ودون غيره من جميع الناس ؟ .

وكيف يا ترى يغفلون عن كون أبي بكر (رض) أشجع الناس، أو ينسون ذلك ولا يذكرونه، ولا يجيبون عليًا (ع) بأنّ أبا بكر (رض) أشجع الناس، وهل يصحّ للبزار أن يقول قد بلغت الغفلة والنسيان بأصحاب رسول الله (ص)، مبلغا أنساهم أشجعية أبي بكر (رض) من جميع الناس، ولم ينسهم أشجعية علي من كل الناس، مع أنّ الأشجعية في الإنسان من الأمور التي لا يمكن أن تخفى على أحد منهم، أو يمكن نسيانها في حال من الأحوال، لا سيها أنّ البزار، وإبن منهم، أو يمكن نسيانها في حال من الأحوال، لا سيها أنّ البزار، وإبن النبي (ص) من الغفلة والنسيان، ثم كيف يا ترى يختصّ علي (ع) النبي (ص) من الغفلة والنسيان، ثم كيف يا ترى يختصّ علي (ع) من الصحابة المعاصرين له (رض) في حلّه وترحاله، في سفره من الصحابة المعاصرين له (رض) في حلّه وترحاله، في سفره وحضره، ذلك ما ندع جوابه للمؤمنين المنصفين الذين يعتدلون في مشيهم، ويسلكون سبيل الحق، ويتركون سبيل التعصّب الباطل البغيض ؟

ثم كان لزاماً على البزار أن يذكر لنا من ذلك البطل الشجاع من المشركين الذي أهوى بسيفه إلى النبي (ص) ، فأهوى أبو بكر (رض) بسيفه إليه ، على حدّ قوله ؟ .

وكيف يا ترى يكون من المعقول أن يجعل الصحابة رسول الله (ص) في مكان يكون في متناول العدو، وهم أحرص الناس على المحافظة عليه، والكفاح دونه، وبذل النفس والنفيس في سبيله، والمفاداة بين يديه (ص) ؟ ولكن الذي فات على البزار هو أنّه لم يذكر لنا إسم ذلك البطل المغوار الذي أهوى بسيفه إلى النبي (ص)،

وأهوى أبو بكر (رض) بسيفه إليه فقتله ليكون تبريراً لما ادّعاه من أشجعية أبي بكر (رض) من جميع الناس ، لا سيها إذا لاحظتم أنه لا يتقدم إلى أشجع الناس إلا من اعتقد من نفسه أنه مثله ، وهيهات ذلك ! فإنّ ذلك البطل المغوار لا زال في طيّ العدم وليس له في الوجود صورة .

ثم كيف يا ترى تجتمع قصة العريش ، وجلوس النبي (ص) وصاحبه أبي بكر وعمر (رض) فيه ، وقد أمر الله تعالى نبيه (ص) كما تقدم بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا السّرسول جاهد الْكَفّار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ .

فهل يا ترى من صفة المجاهد أن يجلس في العريش ؟ وهل يمكن لمن جلس في العريش أن يغلظ على الكافرين والمنافقين ؟ ولماذا يا ترى أغفل البزار ذكر الخليفة عمر (رض) وهو ثاني اثنين مع النبي (ص) في العريش فخص الخليفة أبا بكر (رض) بذلك بدليل قوله « فوالله ما دنا منّا أحد إلّا أبو بكر » فقد نفى دنو كل أحد إلّا أبا بكر (رض) ومنهم عمر (رض) فإنه داخل في النفي ، وتلك قضية الإستثناء بعد العموم وبعد هذا كله فهل يبقى شك لذي بصيرة في بطلان قصة العريش ؟!! .

\*\*\*\*\*

## حديث الإقتداء بأبي بكر وعمر (رض)

قال: لقد أزلتم الشكّ والريب عنّا واتضح عندنا إقرار بالحديث عا أدليتموه من قوة الدليل ، وسلامة البرهان ، وإنّ قصة العريش تتنافى مع ما ذكرتم من الآيات ، وما أوردتم من الروايات ، ولكن مخالفيكم يقولون : لقد ورد في الحديث الصحيح أنّ رسول الله (ص) قال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » (رض) وهذا الأمر في الحديث كما تجدونه صريح في وجوب الإقتداء بهما والرجوع إليهما ، ولم ولاوم طاعتهما ، وهو الدليل الواضح ، والبرهان الساطع ، على ولم المنها على الأمّة وأدلّ دليل على صوابهما فيما فعلا من التقدّم على على (ع) وعلى صحّة خلافتهما بعد رسول الله (ص) .

قلت : إن من الغريب أن تأخذوا الأمر بهذه البساطة ، وتجزموا مه ، وتحكموا بصحّته من دون تحقيق ، ولا تدقيق ، ولا تثبت ، ولا روية ، وأنتم من عرفنا مستواه العالي في البحث والتنقيب ، وإليكم الجواب :

أولاً : إنَّ الحديث ، وإن رواه الترمذي في صحيحه ص ٢٠٧ من جزئه الثاني ، لكنّه موضوع سندا ، ومختلّ دلالة . والتضاد في معناه ظاهر للعيان . أمّا من حيث سنده ، فإنّه يسند إلى عبد الملك بن عمير القبطي ، عن حديفة بن اليهان :

أما عبد الملك بن عمير القبطي ، فهو من أعداء علي (ع) المشهورين في محاربته ونصبه له (ع) ، ولم يزل طول حياته يتزلف إلى بني أمية بوضع الأحاديث في أبي بكر وعمر (رض) ، والطعن في علي (ع) ، وكان يتظاهر بالفسق والفجور والعبث بالنساء فمن ذلك ما سجّله المؤرّخون من أهل السنّة ممّن جاء على ترجمته أن الوليد بن سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع إلى عبد الملك بن عمير القبطي ، عندما كان قاضياً في أموال وعقار ، وكانت كلثم من أحسن نساء عصرها وجها ، وأجملهن شكلاً ، فأعجبته ، فوجّه الحكم على أخيها وحكم عليه تقرّبا إليها ، وطمعا في وصالها ، فظهر ذلك عليه ، واشتهر به ، فافتضح فقال فيه هذيل الأشجعي .

أتاه وليد بالشهود يقودهم

على ما ادّعي من صامت المال والحول

يســوق إليــه كلثمــأ ، وكـــلا منهـــا

شفاء من الـداء المخـامــر والخبــلُ

فا برحت ترمي إليه بطرفها

وترمص أحيانا إذا خصمُها عقَـلْ

وكان لها دل ، وعين كحيلة ،

فأدلت بحسن الدلّ منها وبالكحَلْ

فاقتلت القبطي حتى قضى لها

بغمير قضاء الله في المال والـطُولُ

فلو كان من في القصر يعلم علمه

لما استعمل القبطي فينا على عَمَلْ

إذا ذات دل كلمته بحاجة

فهم بان يقضي تنحنح أو سَعَـلْ وبـرّق عـيـنـيـه ولاك لـسانـه يرى كـل شيءماخـلا شخصهاجَلَلْ

ويقول خاتمة حفّاظ أهل السنّة إبن حجر العسقلاني في ترجمة عبد الملك بن عمير القبطي في كتابه (تهذيب التهذيب) في آواخر ص ٤١١ وما بعدها من جزئه السادس: (قال علي بن الحسن السنجاني عن أحمد عبد الملك بن عمير المعروف بالقبطي ، مضطرب الحديث جدا ، وقال إسحاق بن منصور ضعّفه أحمد جدّاً وقال إبن معين مخلط) وهكذا سجّله الذهبي في كتابه (ميزان الإعتدال) ص ١٥١ من جزئه الثاني .

وأنتم تعلمون أنّ مثل هذا الحديث الذي في طريقه مثل هذا المضطرب الضعيف جدّاً ، والمخلط العدو اللدود لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ساقط عن الحجية . عند الفريقين ، فلا يصحّ الإحتجاج به على شيء .

ثانيا: من المحتمل قويا أنّه يريد بالإقتداء بها الصلاة خلفها فلا يدل على شيء من الإمامة العامة بل لا يصحّ أن يريد غيره بدليل الأمر بالإقتداء بها معا ، فلا يمكن أن يكونا إمامين على الآمة لما تقدم من قوله (ص): «إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر » وتقديم أبي بكر (رض) على عمر (رض) ، ترجيح بلا مرجح ، وهو باطل مع أنّه مناف لصريح الحديث الدال على تساويها بالإقتداء فتقديم أبي بكر (رض) على عمر (رض) في الإمامة والخلافة ، نخالف لنصّ بكر (رض) على عمر (رض) في الإمامة والخلافة ، خالف لنصّ الحديث وبطلانه واضح فالحديث كما ترونه حجّة لنا عليكم لا لكم .

ثالثاً : إنَّ الواقع العملي ، والقولي المتنافيين في كشير من القضايا

بين أبي بكر (رض) وعمر (رض) يمتنعان منعاً باتّاً من وجوب الإقتداء بهما في شيء لاستحالة اتباعها فيها اختلفا فيه لاستلزامه وجوب مخالفة أحدهما في اتّباع الآخر منها، ومخالفة صاحبه في اتّباعه، والإقتداء به، وقد ثبت بالضرورة من الدين والعقل أنّ الله تعالى لا يكلّف الناس بالمحال، ولا يوجب عليهم امتثال الضدّين واتّباع النقيضين، والجمع بين المتنافيين، ولا يمكن لمسلم أن ينسب تشريعه إليه وهو تعالى القائل في القرآن كها تقدم ﴿ فهاذا بعد الحقّ إلّا الضلال ﴾ ولا يمكن أن يجتمع الحقّ والضلال على صعيد واحد.

أمّا اختلاف أبي بكر وعمر (رض) فحسبك في وقوعه ما حكاه الجلال السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) عن العسكري في أوليات عمر (رض) إن عمر بن الخطاب (رض) هو أول من سنّ قيام شهر رمضان بالتراويح ، وأوّل من حرّم المتعة ، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، وأول من قال بالعدل في المواريث وأول من أخذ زكاة الخيل) وهكذا حكاه ابن سعد في طبقاته عند ترجمته لعمر (رض) من جزئه الثالث .

وأقول: وهو (رض) أوّل من أمضى طلاق الثلاث ثـلاثة ، وقـد كانت واحدة عـلى عهـد النبي (ص) وأبي بكـر وعمـر (رض) عـلى مـا أخرجه الإمـام مسلم في صحيحه ص ٧٤٥ في بـاب (طلاق الثـلاث) من كتاب الطلاق من جزئه الثاني .

وهو (رض) أول من خالف أبا بكر (رض) في وجوب إقامة الحدّ على خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة ونكح أمرأته وقد اختلفا في تولية خالد وقد عزله عمر (رض) في أول خلافته فخالف أبا بكر (رض) في توليته .

فإذا بطل وجوب الإقتداء بهما على العموم للتضاد والتنافي ثبت مطلان الحديث ووضعه .

أمّا الواقع العملي فيها اتّفقا عليه بالخصوص فمع أنّه موجب لبطلان عموم إطلاق الحديث فيقال فيه إنّه إن كان ما اتّفقا عليه موافقاً للشريعة لم يكن من الإقتداء بهها في شيء ، وإنّما يكون من اتباع الشريعة نفسها ، وإن لم يكن ما اتّفقا عليه مطابقاً للشريعة حرّم العمل به والنزول عنده ، لأنّه مخالف للشريعة ، وغير مطابق لها ، وكل ما كان كذلك يجب الإبتعاد عنه بالضرورة من الدين وإجماع المسلمين .

رابعاً: لو كان الحديث صحيحاً فها الذي يا ترى منع أبا بكر (رض) من الإحتجاج به يوم السقيفة على مخالفيه مع أنّ حذيفة ، وإبن مسعود ، اللذين أسند إليهها رواية هذا الحديث كانا موجودين في المدينة على مرأى منهم ومسمع ؟ ولماذا يا ترى استند أبو بكر (رض) إلى حديث عام في قريش جميعاً دون هذا الحديث فقال لمن حضر فيها : « الخلافة في قريش ولو بقي من الناس إثنان » ؟ .

ولماذا يا ترى أراد أن يجعل الخلافة في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب (رض) ولماذا قال (رض) « اختار لكم أحد هذين الرجلين ( يعنيها ) ؟ ولماذا يا ترى قال (رض) للأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء على ما سجّل ذلك كلّه عليه (رض) كل من جاء على ذكر السقيفة ، وما وقع فيها من الإختلاف من مؤرّخي أهل السنّة كالطبري ، وإبن الأثير ، في تاريخيها ، وإبن عبد البر في استيعابه ، وإبن كثير في بدايته ونهايته ، والحلبي والدحلاني في سيرتيها ، وغيرهم من حفّاظهم .

ولا يصح لكم أن تقولوا إنّ هذا الحديث قد غاب عن ذهنه أو نسيه أو غفل عنه (رض) مع قربه من النبي (ص) ، ومسيس حاجته يومئذ إلى مثله .

وليس من المعنول أن الترمذي وغيره ممّن روى هـذا الحديث مـع

بعدهم عن عصر الرسالة ، وعهد النبوّة ، لم يغفلوا عنه ، فاحتجوا به على خلافته (رض) وخلافة صاحبه عمر (رض) ، وأبو بكر نفسه (رض) لم يحتج به ولم يأت على ذكره كليّة ، بل لو كان الحديث صادراً عن رسول الله (ص) ونسيه أبو بكر (رض) ، أو غفل عنه ، فليس من الجائز أن يغفل عنه شريكه في الحديث عمر (رض) ، وإذا غفلا عنه أو نسياه فليس من الممكن أن ينساه المقربون من أصحابها مع كثرتهم ، أو يغفلوا عنه ولم يذكروه له (رض) ليحتج به في السقيفة على ما حضر فيها بل كان عليهم في الأقل أن يقول ولو واحد منهم بأن رسول الله (ص) قد أمرنا بالإقتداء بأبي بكر (رض) فلهاذا كل هذا الإختلاف ومن حيث أن ذلك لم يقع ، ولم يقل واحد منهم شيئاً من ذلك ، علمنا أنّ الحديث لا أصل له .

خامساً: لو صح هذا الحديث لأوجب العصمة لأبي بكر وعمر (رض) من كل الذنوب وقضى لهما بالكمال، ونفي السهو الخطأ عنها، والنسيان، وذلك لأنّ الأمر بالإقتداء بهما، على سبيل الجزم والإطلاق، موجب لصواب المقتدي بهما عند الله تعالى، وإن ما أق به من الأعمال كلّها مقبول عنده تعالى فلو لم يكونا معصومين لم يؤمن منها وقوع الخطأ، وكان المقتدي بهما فيه ضالاً عن الصواب، وفاعلاً من العمل ما ليس صواباً عند الله تعالى، ولا مقبولاً لديه تعالى، وليس من الجائز في حكمة الله تعالى، قطعاً أن يوجب الإقتداء بهما مطلقاً مع ارتفاع العصمة عنهما لاستلزامه ما ذكرنا والأمّة من الشيعة وأهل السنّة الجمعون على أن أبا بكر وعمر (رض) لم يكونا معصومين من الخطأ لا في المحاهلية ولا في الإسلام، بل يكفي ثبوت اعترافهما بانتفاء العصمة عنهما باللا قطعياً على بطلان الحديث.

سادساً: إنّ الحديث معارض بحديث (أصحابي كالنجوم بأيّها اقتديتم اهتديتم) مع أنّ الأمّة من الشيعة وأهل السنّة مجمعة على نفي

إمامتهم جميعاً فيسقطان معاً عن الإعتبار والحجّية بالتعارض وبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص .

سابعاً: إنّ الإقتداء بهم لو صحّ بمقتضى الحديث فلا يوجب لهما الإمامة العامّة والحكومة المطلقة بعد رسول الله (ص)، وذلك لما تعلمون أنّ الإقتداء بالفقهاء في الشريعة لا يوجب أن يكونوا خلفاء، ولا يدلّ عليه، وإلّا لكان جميع الفقهاء خلفاء وبطلانه واضح.

ثامناً: إنّ تصريح أبي بكر (رض) بأنّ بيعته كانت فلتة ، يمنع منعا قطعياً من صحّة الحديث لا سيها إذا لاحظتم حكم عمر (رض) بفلتتها وذلك حيث أنّه (رض) خطب في أوائل خلافته (رض) فقال : « إنّ بيعتي كانت فلتة وقى الله شرها ولكن خشيت الفتنة » على ما سجّله الجوهري في كتابه (السقيفة) وحكاه عنه إبن أبي الحديد في الجزء الأول من (شرح النهج) ص ١٣٢.

وأنتم تعلمون أنّه لا يصحّ في منطق العقـل أن يجتمـع وجـوب الإقتداء به (رض) كما هو المدلول عليه في الحديث مع بيعته (رض) التي وصفها ( بأنّها فلتة وقى الله شرّها ) الذي لا يجوز الإقتداء بها مطلقاً .



## الأوصاف لا تكفى في استحقاق الخلافة

قال: لا مجال للتمسّك بالحديث في إثبات الخلافة بما ذكرتموه من وجوه الخلل في دلالته ، وعدم صحّة سنده ، ولكن خصومكم يقولون إنّا نجد الأمّة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ينعتون أبا بكر (رض) بالصديق ، وعمر (رض) ، بالفاروق ، وعثمان (رض) بذي النورين ، وقد شاع ذلك بينهم وذاع . وهذا دليل واضح على إنّهم كانوا من الأخيار ، وكانوا فيما فعلوه على الحقّ والصواب ، ولو لم يكن الأمر فيهم (رض) على ما وصفنا لما شاع هذا المدح والثناء .

قلت: أولاً: إنّ الأمّة جميعاً لم تصفهم بما ادّعيتم لهم من الصفات فإنّ الشيعة قاطبة ترى كما يرى رسول الله (ص) أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) هو الصديق الأكبر، والفاروق الأعظم دون غيره.

فهذا إبن حجر العسقلاني يقول في إصابته ص ١٦٧ من جزئه السابع ، وذاك إبن عبد البر في استيعابه يقول في ص ١٧٦ من جزئه الثاني : «قال رسول الله (ص) : ستكون بعدي فتنة فالزموا فيها علي بن أبي طالب (ع) فإنه أول من آمن بي ، وأول من يصافحني يوم القيامة ، وهو الصديق الأكبر ، وهو فاروق هذه الأمّة » .

والحجّة في هذا الحديث لأنّه متُفق عليه بين الفريقين بخلاف ما ادّعيتموه من النعوت ، فإنّه غير متّفق عليه ، ولا صادر عن رسول الله (ص) قطعا فلا حجّة فيه أصلاً . ولو سلمنا لكم جدلاً صحّة ما نسب إليهم (رض) من النعوت ولكن شيئا من ذلك لا يوجب لهم العصمة ، ولا ينفي عنهم تعمّد الخطأ وخلاف الصواب ، لعدم عصمتهم بالإجماع .

ثانياً: لا قيمة لانتشار المدح والثناء لأيّ كان ما لم يكن مستنداً إلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية (ص) القطعية ، وذلك لما هو المعلوم والمشاهد بالعيون أنّه قد يتّفق في المدح والثناء بها من لا يستحق ذلك ، عاباة أو عنادا لله تعالى وكفرا به ، وقد تبلغ الحاقة ، والجهالة ، وفقدان الكرامة ، ببعض الناس فيفدي أمراءه وملوكه بنفسه ، وآخر بنفسه وولده ، وثالث بنفسه وولده ودينه ، دون أن يشعروا إلى أنّهم نظراؤهم في الخلق ، وأنّ أولهم نطفة قدرة ، وآخرهم جيفة نتنة تملأ الفضاء سخونة وعفونة ، وبين جنبيهم يحملون البول والعذرة ، ولولاهما لأصبحوا من الهالكين .

وشيوع هذا بينهم شيء لا سبيل إلى إنكاره ، وليس هذا بغريب في تاريخ الناس منذ هبوط آدم (ع) إلى الأرض ، فهؤلاء أصحاب نبي الله تعالى موسى (ع) وهو نبي من أولي العزم ، فانظروا إليهم كيف أنهم سمّوا العجل إلها وعكفوا على عبادته من دون الله تعالى بعد إيمانهم بالله تعالى كما جاء التنصيص عليه في القرآن .

ثم ألقوا نظرة على عصرنا هذا فإنّكم تجدون أكثر الناس يكيلون النعوت والألقاب لغير مستحقّيها من الملوك ، والأمراء ، والحكّام ، خوفاً أو طمعاً ، ثم ارجعوا قليلًا إلى العصر الأول لتروا كيف أنّ مشركي قريش وصفوا الأصنام بالآلهة على ما قصّ الله تعالى خبرهم في

القرآن بقوله تعالى في سورة ص آية ٥ : ﴿ أَجعَلَ الآلهَ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّاسلام، هذا لشيء عجاب! ﴾ وقد كان ذلك منتشرآ في الجاهلية قبل الإسلام، حتى شاع ذلك عندهم ، وذاع .

ثم ألقوا ببصركم حيث عصر خليل الله إبراهيم (ع) على ما حكاه الله تعالى عن قومه بقوله تعالى في سورة الأنبياء (ع) آية ٦٨: ﴿ قَالُوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ﴾ بل وجود ذلك معلوم في هذه الأواخر في بلاد الهند وغيرها حيث أنّهم يعبدون الأصنام ، ويعكفون على عبادة الأوثان ، وذلك شايع عندهم ، ومستفيض مع وجود خلاف ذلك في العصور الأولى وما بعدها إلى يومنا هذا من المؤمنين بالله تعالى وبشرايعه التي شرعها لعباده وكيف غاب عن بالكم أنّ الوضف بالربوبية قد شاع وذاع لكثير من الملوك في القرون الخالية ، والأزمان الماضية ، على ما اقتص القرآن من أخبارهم في غير واحد من الآيات مع ثبوت مخالفة أهل الحق لهم وكانوا يتقون في ترك إظهار الخلاف عليهم ، وقد استفاض من الصفات لملوك الأيوبيين ما يقتضي المدح والثناء لهم ، كيا شاع وانتشر مشل ذلك لمن نازعهم في السلطة والإمارة من الطالبيين حتى صاروا في ذلك على السواء في النعوت الموجبة للمدح والثناء ، ولم يوجب ذلك أن يكونوا مجمعين على الصواب ، ولا متفقين في استحقاق المدح والثناء .

ولا يخفى عليكم أنّ أبا جعفر المنصور العباسي كانوا ينعتونه ، كما كانوا ينعتون محمد بن عبد الله بن الحسن المهدي ، وينعتون القائم بعد المنصور بالمهدي ، وابنه الهادي ، وابن إبنه بالرشيد ، والمنصور والمعز ، والعزيز ، والقادر ، وهلم جرا على ما سجّله المقريزي في والمعز ، وإبن خلكان في ( وفيات الأعيان ) ، وإبن عبد ربّه في ( العقد الفريد ) ، وغيرهم من جاء على ذكر ملوك العباسيين والطالبيين من مؤرّخي أهل السنة .

وإذا كان اشتهار النعوت والصفات فيها ذكرنا على نمط واحد ، وطريقة واحدة ، بطل أن يكون الجميع على الحق والهدى ، لوجود التضاد والتنافي في ذلك كله ، فإذا بطل هذا لم يثبت لكم ما ادّعيتم من دلالة إشتهار النعوت بين العامة من الأمّة في المتقدمين على على (ع) على صحّة خلافتهم (رض) بعد النبي (ص) على نحو القطع واليقين .

ثالثاً: نقول لهؤلاء الخصوم ما هو الدليل العلمي الذي رجعتم إليه في وجوب الإنقياد والطاعة لكل من شاع وصفه ، وذاع لقبه بين الناس ، بأنه خليفة رسول الله (ص) ، وإمام المسلمين ، أو صدّيق ، أو فاروق ، أو سيف الله ، وأمثال ذلك من الألقاب المشعرة بالمدح والثناء ، وإنه بذلك يكون واجب الطاعة على الناس أجمعين ، بل لو صحّت تلك الألقاب والنعوت لمن ذكرتم في عصر رسول الله (ص) وبتقريره لها لم ، وكانت أدلّة على استحقاقهم إمامة الأمّة وخلافة الرسالة لاحتجوا بها يوم السقيفة ، وهم أحوج ما يكونوا إليها في ذلك اليوم لقطع التنازع والإختلاف بينهم ، ومن حيث أنّ شيئاً من ذلك لم يحصل منهم ولا من غيرهم في السقيفة علمنا أنّها وضعت لهم بعد عصرهم (رض) من أتباعهم ، تعصّباً لهم .

ثم متى يا ترى كان اجتماع أكثر الناس على شخص بعينه ووصفهم له بالنعوت العظيمة ، والألقاب الضخمة ، دليلاً شرعياً على استحقاقه لتلك النعوت والألقاب ؟!! ومتى كان ذلك دليلاً في الشريعة على إمامته عليهم ، وكتاب الله تعالى والسنّة النبويّة القطعية ينبذانه نبذاً ، ويرفضانه رفضاً ، ويحكمان بفساده وبطلانه كما مرّ البحث عنه مستوفى في أوائل الكتاب ؟! .

## الإنفاق على رسول الله (ص)

قال: لقد صح ما ذكرتم من أنّ الألقاب والنعوت لا تدلّ على والسنة المبامة الموصوف بها ما لم تكن مستندة إلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية (ص) القطعية المجمع عليها بين الشيعة وأهل السنة ، لتتم الحجة به على الفريقين ، ليكون من دليل البرهان الذي لا مناص لها عنه ، ولما كان الكتاب والسنة خاليين من ذلك فيمن نعتهم الناس بتلك الصفات والألقاب ، فلا مجال لأحد أن يبركن إليها أو يعتمد عليها ، في إثبات خلافة النبوة (ص) وإمامة الأمة . ولكن مخالفيكم يقولون : قال رسول الله (ص) : « ما نفعني مال كال أبي بكر » ، وقال (ص) في موضع آخر : « ما أحد من الناس أعظم علينا حقاً في صحبته وماله من أبي بكر بن أبي قحافة » فإنّ في هذين الحديثين لدلالة واضحة على أنّ لأبي بكر (رض) من الإنفاق على النبي (ص) ، والمواساة له بماله (رض) ما لم يكن لعلي بن أبي طالب (ع) ، ولا لغيره من أصحابه (ص) .

قلت: أولاً: لو كان الحديثان صحيحين ، وكانا صادرين عن رسول الله (ص) ، ويدلان على اختصاص الخلافة بأبي بكر (رض) ، لكان أبو بكر (رض) أولى وأحقّ بالإحتجاج بهما على منازعيه في السقيفة

من هذا المستدل ، لقرب أبي بكر (رض) من النبي (ص) وبعد هذا المستدل عن عصره (ص) ، ولا يصح أن يغفل عنها أبو بكر (رض) ، ولا يغفل عنه هذا القائل أو ينساه (رض) ، ولا ينساه هذا المستدل ، وإذا جاز أن يغفل عنها أبو بكر (رض) أو ينساهما ، فلا جائز أن يغفل عنها أصحابه (رض) أو ينسوهما مع كثرتهم ، ومسيس حاجتهم إليها ، في ذلك الحال ، ومن حيث أنّ شيئاً من ذلك لم يحدث إطلاقاً علمنا أنها موضوعان بعده (رض) تعصباً له .

ثانياً: لو سلمنا لكم جدلاً ورودهما ، ولكنهما من آحاد الخبر ، ومثله لا يصلح أن يكون حجّة متّبعة ، لأنّه لا يوجب علماً ، ولا يقتضي عملاً .

ثالثاً: لو كان لأبي بكر (رض) مال أنفقه على رسول الله (ص) لكان له وجه معلوم ، ومعروف ، وظاهر ، ومشهور ، ألا فانظروا إلى صَدَقة علي (ع) كيف اشتهرت حتى علم بها الخاص والعام ، وإلى نفقته بالليل والنهار ، سراً وعلانية ، حتى أنزل الله تعالى في ذلك كله قرآناً ، ولم يخفِ أمره على أحد من أهل الإسلام ، ولم تُخفُ صدقته (ع) التي قدّمها بين يدي نجواه حتى أجمع عليها المسلمون كلهم أجمعون ، وصرح بها رسول الله (ص) في الصحاح الجياد ، وتواتر إطعامه المسكين ، واليتيم ، والأسير ، لوجه الله تعالى ، كما ورد الحديث فيه مفصلاً في سورة الدهر : ﴿ هل أَق على الإنسان حين من الدهر ﴾ وذكر ذلك كل من جاء على تفسيرها من مفسري أهل السنة ! .

بل لو كان لأبي بكر (رض) إنفاق لأشتهر في الأقل كاشتهار نفقة عثمان بن عفان (رض) في جيش العسرة ، ولما لم يكن الأمر في إنفاق أبي بكر (رض) على ما قدمنا ، كان الخبر في إنفاقه مقصوراً على ابنته عائشة أمّ المؤمنين (رض) خاصّة ، وفي طريقه الشعبي ، ومن كان مثله من

أهل التعصّب البغيض ، من المتقربين إلى بني أميّة في وضع الأحاديث ، رغبة في الدرهم والدينار ، وكل ما كان الأمر فيه كذلك ، فلا حجّة فيه ، فهو مردود ، ومرفوض .

رابعاً: لو كان لأبي بكر (رض) إنفاق على النبي (ص) فلهاذا يا ترى لم يرضى رسول الله (ص) أن يأخذ منه (رض) بعيراً إلا بالثمن عند الهجرة، وفي تلك الحالة من الشدّة والإضطرار، على ما أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢١٨ في أواخر أبواب الجزء الثاني في باب الهجرة، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٢٤٥ من جزئه الخامس عن عائشة أم المؤمنين (رض)، وإبن الأثير في كامله ص ٤٩ من جزئه الثاني، وإبن جرير في تاريخه ص ٢٤٥ وما بعدها من جزئه الثاني؟.

بل كيف يستطيع أحد أن يدّعي لأبي بكر (رض) إنفاقاً وقد أشفق أن يقدّم بين يدي نجواه صدقة يسيرة وترك أهل المحاويج بلا شيء يوم الهجرة ، وأخذ ماله معه (رض) ، وكان خمسة الآف أو ستة الآف درهم ، ولم يترك شيئاً لأبيه على ما سجّله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٣٥٠ من جزئه السادس عن أسهاء بنت أبي بكر (رض) ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ص ٥ من جزئه الثالث وصحّحه على شرط البخاري ومسلم ؟ .

ثم يقال له أين يا ترى كان مال أبي بكر (رض) لينفقه على ابنته أسهاء ، وقد تزوّجت الزبير وهو فقير لا يملك سوى فرسه ، فكانت تخدم البيت ، وتسوس الفرس ، وتدقّ النوى لناضحة ، وتعلّفه ، وتستقي الماء ، وكانت تنقل النوى على رأسها من أرض الزبير ، وهي على ثلثي فرسخ من منزلها ، لتعتاش به ، على ما رواه البخاري في صحيحه ص ١٧٥ من جزئه الثالث في باب الغيرة من كتاب النكاح ، وإبن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري ص ٢٥٨ من كتابه

فتح الباري في باب الغيرة من كتاب النكاح من جزئه التاسع ، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ٣٤٧ من جزئه السادس ؟ .

فلو صحّ ما يدّعيه هذا القائل من الإنفاق لأبي بكر (رض) لزمه أن يقول إنّ أبا بكر ترك ما يجب عليه من الإنفاق على ابنته أسهاء لوجوب صلة الرحم عليه ،وهي أقرب الناس إليه ، وذلك ما لا يمكنه دفعه إلّا إذا نسب العصيان إليه (رض) بتركه ما وجب عليه ، وذلك ما لا يرضيه ولا يمكن أن يبتغيه .

بل لو كان ذا مال وثروة لكان الواجب يحتّم عليه أن ينقذ أباه أبا قحافة فإنّه على ما ذكره أبو جعفر الأسكافي وحكاه عنه إبن أبي الحديد في (شرح النهج) ص ٢٧٢ من جزئه الشالث: (أنّه كان فقيراً، مدقعاً، سيء الحال) فلم يعمل بماله على استهالته إلى الإسلام بالنفقة عليه والإحسان إليه وكان عليه، لو كان له مال، أن ينقذه من شدّة النصب والتعب المجهدين في تحصيل قوته، وأبو بكر (رض) كها يدّعي هذا القائل كان ثرياً، فائض المال، فحين كانت له عينان يبصر بها، كان يبرز إلى الصحاري ليصيد الدباسي (وهو طائر صغير)، ليقتات بثمنه، ولما ذهبت عيناه جعل ينادي الأضياف إلى مائدة عبد الله بن جذعان، ليقوت بذلك نفسه، فكيف يا ترى يمكن أن يجتمع هذا كله مع وجود الثروة له (رض)، والإنفاق ؟

والإلزام لهذا القائل أن يقول بعصيان أبي بكر (رض) ، ومخالفته للشريعة بتركه (رض) الإنفاق على أبيه وابنته مع ما هما عليه من الفقر والفاقة ، وما هو (رض) عليه من المال والـثراء ، لأنه لـو صحّ لكان قاطعا لرحمه ، وليس في قلبه شيء من الرقة والرأفة على أقـرب الناس إليه رحما ، وأشدهم به نوطاً ، شرعاً وعرفاً ، وذلك ما لا يستطيع أن يقول به ، فإذا أبطل هذا كان ذلك مثله باطل .

خامساً: لو كان له (رض) إنفاق كان على هذا المستدل أن يـذكر لنا موضع إنفاقه وفيها كان ذلك الإنفاق ؟ لنعلم به .

فإن قالوا أنفق ماله بمكة قبل الهجرة:

فيقال لهم: لم يكن لرسول الله (ص) بمكة من العيال ما يحتاج إلى أن ينفق عليهم ذلك المال من حين إسلامه إلى زمان هجرته، ولم يكن (ص) يومئذ قد جهّز جيشاً، ولم يقاتل عدواً لا هو (ص)، ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه بمكة، ليحتاج إلى ذلك المال المدّعى إنفاقه عليه (ص) من أبي بكر (رض)، فإنّ الأمّة مجمعة:

على أنّ الذي أسلم معه وقتئذٍ أربعون رجلاً فلما اشتدّ أذى قريش لهم شكوا ذلك إلى النبي (ص) فولى عليهم إبن عمّه جعفر بن أبي طالب (ع) ، وأمرهم بالخروج إلى الحبشة ، فكانوا هناك إلى أن هاجر النبي (ص) ، وفتح الكثير من فتوحاته ، لا سيما أنّ أبا بكر نفسه (رض) كان من المعذبين بمكة قبل الهجرة ، فإنّ نوفل بن خويلد المعروف بابن العدوية ضربه مرتين . حتى أدماه ، وشدّه مع طلحة بن عبيد الله بقرن ( بحبل ) ، وألقاهما في هجيرة عمير بن عثمان ، فسمّيا من ذلك بالقرينين ، على ما حكاه إبن أبي الحديد في (شرح النهج ) من ذلك بالقرينين ، على ما حكاه إبن أبي الحديد في (شرح النهج ) ص ٢٦٧ من جزئه السادس ، وإبن كثير في ( البداية والنهاية ) ص ٢٩ ومن بعدها من جزئه الثالث .

فلو صحّ أنّ له مالاً كثيراً لبذله في تخليص نفسه من ذلك الأسر ، ومن حيث أنّ شيئاً من ذلك لم يحصل علمنا بطلانه .

وإن قالوا : أنفق ذلك المال بعد الهجرة في المدينة .

فيقال لهم: لقد علم الناس كافة من صحيح الخبر أنّ أبا بكر (رض) ورد المدينة وهو في حاجة ماسّة إلى معونة الأنصار في المال والمسكن، وقد فتح الله تعالى على نبيّه (ص) من قريب من غنائم أهل الشرك والكفر ما أغناه من إنفاق أبي بكر (رض) وغيره من العرب عليه (ص) .

سادساً: إنّ الله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنّه تعالى هو المغني لنبيّه (ص) عن سائر الناس ، وأنّه (ص) لا حاجة به (ص) في الدنيا والدين إلى أحد من المخلوقين ، والقرآن يقرّر هذا ويؤكّده بقوله تعالى في سورة الضحى آية 7 وما بعدها: ﴿ أَلَمْ يَجَدَكُ يَتِيماً فَآوى \* ووجدك ضالاً فهدى \* ووجدك عائلاً فأغنى \* .

فإنه لا جائز مع ذلك أن يحتاج إلى ما بأيدي الناس ، وإلا لجاز أن يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى ، وتلك قضية وحدة السياق وتساوي المتعاطفات في الحكم . ولما بطل هذا ثبت أنّه تعالى قد أغناه في الدنيا كها أغناه بهداه تعالى .

سابعاً: لو كان له (ص) فيها ذكره الله تعالى من نعمة ما يسري بواسطته (ص) الفضل من الله تعالى إلى أحد من الناس ، لكان اللازم اختصاص ذلك الفضل بآبائه (ص) ، وبعمه أبي طالب ، وولده (ع) وبزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، دون أبي بكر (رض) ، وذلك فإنّ الله تعالى قد آوى نبيه (ص) من يتمه بجدّه عبد المطلب (رض) ، ثم بعمه أبي طالب (رض) من بعده ، فكان (رض) مربيه ، وكفيله في صغره ، وناصره وواقيه من أعدائه بنفسه وولده في كبره (ص) ، وأغناه تعالى بما ورثه من أموال آبائه صلوات الله عليهم أجمعين ، وهم سادات العرب وملوكها ، وأهل المال فيهم واليسار بلا خلاف بين الخاص والعام ، بل هو معلوم لدى جميع أهل الملل والأديان .

فإن كان هذا القائل في ريب ممّا قلناه فعليه بمراجعة كتاب (بلوغ الأرب في أحوال العرب) وغيره من كتب التاريخ والسيرة في أحوال

آباء النبي (ص) ، وأجداده صلى الله عليه وعليهم وسلم ليعلم ثمّة صدق ما قلناه .

ثم كيف يا ترى فات على هذا القائل ، ولم يهتد إلى معرفة ما استحصل النبي (ص) من الأموال ، بعد خروجه إلى الشام ، وما وصل إليه من زوجته أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها التي علم الناس كافة ما كانت (رض) عليه من الثراء وكثرة المال ؟ .

ولم يكن لأبي بكر (رض) ، وعمر ، وعشان (رض) ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، ما يمكن أن يكون سبباً لشيء من ذلك يسري به الفضل منه إلى من ذكرنا ، وإنّما كانوا جميعاً معوزين ، فأغناهم الله تعالى برسوله (ص) ، وكانوا ضالين فهداهم الله تعالى به (ص) إلى الهدى ، وكانوا أذلّة يخافون أن يتخطفهم الناس فأعزّهم الله تعالى به (ص) ، فتمكنوا بإظهار طاعته (ص) ، والإعتراف بنبوّته (ص) ، أن يتوصلوا إلى الملك العظيم ، والجاه العريض ، والمال الكثير .

ولو فرضنا أنّ في أولئك المذكورين من كان قبل الإسلام له من الأموال ما يصحّ أن يضاف إليه الغنى واليسار ، وإن منهم من له قبيلة يتاز بها في الشرف عمّن سواه ، ولكن لا مجال لكم أن تشكوا ، وأنتم واقفون على التأريخ الصحيح عند أهل السنّة ، في فقر أبي بكر (رض) كما تقدّم تفصيله ، وإنّه (رض) كان من أقلّ حيّ في قريش على ما حكاه إبن الأثير في كامله في حديث السقيفة ، وغيره من أمناء التأريخ عند أهل السنّة ممّن جاء على ذكر السقيفة وما وقع فيها من التنازع والإختلاف .

ومن هذا وأضعاف أمثاله تعلمون عدم يساره (رض) ، وعدم إنفاقه على رسول الله (ص) ، وعدم نفعه (رض) له (ص) بشيء ممّا ادّعاه هذا المستدلّ .

ثامناً: لو كان لأبي بكر (رض) إنفاق على رسول الله (ص) كما يدّعون لنزل بمدحه القرآن ، فمن حيث خلو كتاب الله من ذلك بالإجماع من الشيعة وأهل السنّة ، مع ثبوت نزوله في غيره على اليسير من الإنفاق بالاتّفاق ، نستشرف على القطع واليقين بأنّه لا إنفاق له (رض) عليه (ص) لا سيها أنّكم تعلمون بأنّ الله عادل كريم لا يشيد بذكر القليل من الطاعة له على وجه الخلوص ، ويكتم الكثير ، وينوّه بالصغير ، ويمدح عليه ، ويهمل المدح على الكثير .

تاسعاً: إنّكم تعلمون كما يعلم الناس أنّ إنفاق الصحابة على النبي (ص) إنّا كانت في السلاح، والكراع، والإعانة على الجهاد، ووصل الفقراء من المسلمين، وسدّ إعواز الأرامل والمساكين من المهاجرين.

وأمّا النبي (ص) فإنّه لم يطلب الوصل من أحد لنفسه (ص) ، ولا أراد منهم شيئاً ولم يجعل عليه قسما من المؤنة لذاته الطاهرة (ص) ، ولا أراد منهم شيئاً لأهله وعشيرته (ص) ، لأنّ الله تعالى قد حرّم عليه (ص) ، وعلى أهل بيته الأطهار (ع) الصّدقة ، ولم يجعل له (ص) درهما ولا دينارا ، ولا ذهبا ولا فضة ، ولا شيئا من عرض الدنيا ، أجرا على تبليغ رسالات ربّه تعالى إليهم ، وهدايتهم لدينه ، وإخراجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام ، وكان (ص) من أزهد الناس في الدنيا وزخارفها ، ولم يزل (ص) منفقاً ما في يديه (ص) من مواريث آبائه ، وتركاتهم ، وما أفاء الله تعالى عليه (ص) من الغنائم والأنفال التي وتركاتهم ، وما أفاء الله تعالى عليه (ص) من دون الناس إلى الفقراء من أصحابه ، وذوي الفاقة من أتباعه ، حتى استقرض لذلك ما قضاه عنه (ص) علي (ع) بعد وفاته (ص) ، وكان علي (ع) هو النجز لعداته ، والقاضي عنه دينه على ما في الصحيح المتفق عليه بين حملة لعداته ، والقاضي عنه دينه على ما في الصحيح المتفق عليه بين حملة الأثار النبوية من أهل السنة .

#### حديث الخلافة والوصاية

فقد قال (ص) : « من يضمن عني ديني ، ومواعيدي ، ويكون معى في الجنَّـة ، ويكون خليفتي في أهـلي ـ إلى قولـه ـ فقال عـلي : أنــا أكون وزيرك عليه » فأخذ برقبة على وقـال : إنَّ هذا أخي ، ووصيى ، وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي » على ما حكاه محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد (ص)) ص ١٠٤ من الطبعة الأولى ، والطبري في ص ٦٣ من تاريخه من جزئه الثاني بطرق مختلفة ، وأرسله إبن الأثير إرسال المسلمات في الجيزء الثاني ص ٢٢ من كامله ، والحاكم في مستدركه ص ١٣٢ من جزئه الثالث ، والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، والخازن في تفسيره ص ١٠٥ من جزئه الخامس عند تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء آية ٢١٤ : ﴿ وانذر عشيرتك الأقربين ﴾ ، والبغوي في تفسيره ص ١٠٥ بهامش الجزء الخامس من تفسير الخازن ، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص ١٥٩ من جزئه الأول ، والسيوطي في تفسيره ( الدر المشور ) ص ٥٧ من جزئه الخامس ، وإبن كثير في تفسيره ص ١٣١ من جزئــه الشالث ، والحلبي الشافعي في سيرته الحلبية في باب استخفائه (ص)

وأصحابه في دار الأرقم ص ٣٨١ من جزئه الأول ، والنسائي في خصائصه العلوية ص ٦ ، وكثير غيرهم من حفّاظ أهل السنّة ومفسريهم ، كما مرّ عليكم تفصيله .

وبعد هذا كلّه فلا يصح لهذا القائل أن ينسب إلى النبي (ص) قوله: «ما نفعني مال كمال أبي بكر (رض) » وهو يرى كما ترون ، ويرى غيركم ، أنّ الدلائل الواضحة تشهد على بطلانه وافترائه عليه (ص) .

عاشراً: إنّا لم نَرَ وَجْهَا فيها زعمه هذا القائل من إنفاق أبي بكر (رض) ، إلا دعوى شرائه بلالاً من مواليه لما قصدوا تعذيبه على إسلامه ليردوه عن الإيمان إلى الكفر. وهذا لا يصح في حال ، وذلك لأنّ أبا بكر (رض) نفسه كان من المعذبين على ما قدمنا لكم فلم يستطع هو أن يخلّص نفسه ، فكيف تكون له (رض) القدرة على تخليص غيره ، ولأنّ بلالاً أعتقه رسول الله (ص) على ما حكاه الواقدي ، وإبن إسحاق ، وغيرهما ، فيها قاله أبو جعفر الأسكافي ونقله إبن أبي الحديد في (شرح النهج ) ص ٢٧٤ من جزئه الثالث .

ولو سلمنا لكم ذلك جدلاً فإنه لا يوجب أن يمدح النبي (ص) أبا بكر (رض) ويخبر بأنه «ما نفعه مال كهال أبي بكر (رض) » لأنّ بلالاً لم يحتّ إلى رسول الله (ص) بنسب ، ولم يتصل به بسبب ، ليكون خلاصه بمال أبي بكر (رض) نفعاً لرسول الله (ص) . ولو كان يسري ما اختصّ بلالاً من النفع بمال أبي بكر (رض) إلى رسول الله (ص) من أجل إيمان بلال برسالته (ص) ، وإقراره بنبوته (ص) ، ولكي يكون من جملة أصحابه (ص) ، لسرى ذلك النفع إلى الله تعالى ، وإلى جميع ملائكته المقربين ، وأنبيائه المرسلين ، وعباده الصالحين ، وجميع ملائكته المقربين ، وأنبيائه المرسلين ، وعباده الصالحين ، وجميع الشهداء والصديقين ، لأنّ الإيمان بالنبي (ص) يعني الإيمان بالله

تعالى ، وبجميع من ذكرنا لا خصوص النبي (ص) . وهذا كما ترونــه لا يذهب إليه من له عقل أو شيء من الدين أو ذرّة من الفهم .



## الحديث جاء في مدح أمّ المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها

الحادي عشر: إنّ الثابت في الحديث الصحيح المتّفق عليه بين الفريقين مدح النبي (ص) لأمّ المؤمنين حديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها دون أبي بكر (رض) ، وهذا ما أجمع المسلمون جميعاً على صحة روايته ، وصدوره عن رسول الله (ص) من أنّه (ص) قد انتفع بمالها ، وأنّ ذلك ممّا اختصّت به وحدها لم يدخل معها في ذلك داخل ، ولا دخيلة .

فقد أخرج إبن عبد البر في استيعابه ص ٧٤١ من جزئه الثاني في أحوال أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها ، والبخاري ومسلم في صحيحها في باب ( فضائل زوج النبي (ص) خديجة وفضلها ) بلفظ قريب من اللفظ الذي سنورده عن الاستيعاب .

عن عائشة أم المؤمنين (رض) أنّها قالت : « ذكر رسول الله (ص) خديجة رضي الله تعالى عنها ذات يوم فتناولتها فقالت بجموز كذا وكذا قد أبدلك بها خيراً منها ! قال : ما أبدلني الله خيراً منها ، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس ، وصدقتني حين كذبني الناس ، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ، ورزقني ولدها وحرمني ولد غيرها » .

وفيه في الباب نفسه عن عائشة أمّ المؤمنين (رض) (قالت كان رسول الله (ص) لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة (رضوان الله تعالى عليها) فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلّا عجوزآ! فقد أبدلك الله خيرآ منها! فغضب (ص) حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها! آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله من أولاداً إذ حرمني أولاد النساء) (الحديث).

وأنتم لو لاحظتم قوله (ص) في الحديثين: « وأشركتني بمالها إذ حرمني الناس وواستني في مالها إذ حرمني الناس » لأدركتم اختصاص ذلك بها وحدها رضوان الله تعالى عليها دون ما ادّعاه هذا المستدلّ لأبي بكر (رض) من الإنفاق على رسوله (ص) وانتفاعه (ص) بماله (رض) وإنّه (رض) سبق جماعة الأمّة إلى الإيمان بالنبي (ص) ، في حين إنّ في الحديثين الشريفين لشهادة قطعية من رسول الله (ص) بتقدم إيمان خديجة رضوان الله تعالى عليها على أبي بكر (رض) ، وهذا كما ترونه من الحجة الواضحة عليكم لأنّكم لثبوته في أصح الكتب لديكم .

#### 楽楽楽楽楽楽

#### عقد البيعة

قال: إنّ عقد البيعة لأبي بكر (رض) ، وعمر ، وعنهان (رض) ، وتقدّمهم في الزعامة على جميع الصحابة ، يدلّ على فضلهم في الإسلام ، وعلو قدرهم في الدين ، وأفضليتهم من الصحابة أجعين ، وإن لم يصل إلينا بذلك الفضل أثر ، ولم ينقل لنا فيه خبر ، وذلك لما تعلمون من أن القوم لم يكونوا أكثرهم مالاً فيطمع الذين عقدوا البيعة لهم في نيل أموالهم ، ولا كانوا أشرفهم نسباً ، فيدعو ذلك إلى تقديهم ، فإنّ بني عبد المطلب أشرف منهم ، ولا كانوا أعز نفراً ، فيخافوا من عشيرتهم فإذا تسجّل لديكم انتفاء ذلك كله عنهم ، وثبوته في غيرهم ، ثبت أن الذين قدموهم على عليّ (ع) ، والعباس بن عبد المطلب ، وغيرهم من أصحاب رسول الله (ص) جميعاً ، لم يقدموهم إلّا لوجود فضل فيهم لم يكن شيئاً منه في غيرهم ممّن ذكرنا ، وإلا فيا الداعي يا ترى إلى انقياد العقلاء من أصحاب رسول الله (ص) الجميع دون غيرهم لولا ما قدّمنا ؟! .

قلت : أولاً : لو صحّ ما ادّعيتم لهم من الفضل ما يتميّزون به عن غيرهم من الصحابة خفي علينا خبره لما خفي أثـره على الصحابة أنفسهم ، فلم يذكروا منه شيئاً لمن حضر في السقيفة عند عقد البيعة ، ولا يمكن أن يخفى أمره عليهم ، أو يغفلوا عنه ، مع طول التنازع والإختلاف بينهم في أي منهم سوف ينالها ، كما لا يمكن أن يخفى أمره علينا وقد حدثنا التاريخ الصحيح بكل ما جرى في السقيفة ، ولم يهمل التاريخ منه شيئا ، ولم يغفل عن تسجيله ، وذكر ما حدث فيها ، كاملاً غير منقوص ، ولم يذكر التأريخ لنا رغم إحصائه كل شاردة وواردة فيها أن تقدمهم على غيرهم من أصحاب رسول الله (ص) كان لأجمل فضل فيهم مفقود في غيرهم ، فالقول بذلك لا يعتمد على دليل ولا يسنده شيء من البرهان .

ثانياً: لو كان لهم (رض) فضل يمتازون به على غيرهم ، كها تدعون ، وخفي علينا علمه ، ولم يخف عن أهل عصرهم لوجب أن تتواتر فيه الأحاديث وتنقله حملة السيرة والآثار ، بل لظهر إلى درجة القطع واليقين عند المسلمين أجمعين لا سيها إذا لاحظتم أنّ جميع الدواعي إلى إذاعة فضائلهم متوفّرة في حكاية ما كان لهم ، لو كان مم يوجب الإجلال لأشخاصهم ، والتعظيم لذواتهم ، والموانع زائلة عن التحدّث بها لمن وجد شيئاً من ذلك .

ألم تروا أنّهم كانوا أمراء على الناس في عصورهم ، وكانت السلطنة بيدهم ، والسلطة على الجميع لهم ، وكان مظهرو الولاء لهم ، والمقرون بخلافتهم ، والمعترفون بإمامتهم في زمانهم وما بعده إلى يومنا هذا . هم ظاهرين ومسيطرين على من خالفهم وعارضهم ، وكان المعروفون بعداوتهم مهدوري الدماء ، والمتهمون بها خائفين مطرودين من البلاد ، ومشردين في الأمصار ، ومن ظنّ به بغضهم (رض) أخرجوه من الدنيا ، وألحقوه بالآخرة ، واستخفّوا بعقيدته ودينه ، بل كان المقتل عندهم لمخالفيهم (رض) سنة فيمن أظهر الولاء لعلي بن أبي

طالب (ع) وإن أظهر الحب لأبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) وتديّن به وكيف يا ترى يخفى عليكم ؟ :

ما فعله بنو أمية وعيّالهم في أدوارهم من اختبار الناس بالبراءة من علي (ع) ، واعتبارهم ذلك طريقاً إلى معرفة اعتقادهم في المتقدمين (رض) عليه (ع) ، وكل من امتنع من البراءة منه (ع) حكموا عليه بعداوة أبي بكر وعمر (رض) ، والبراءة من عشان بن عفان (رض) ، فلا يجد أمامه إلّا القتل ، ومن تبرأ من علي (ع) كان عندهم من أهل السنة ، ومن الموالين لأبي بكر وعمر وعثان (رض) ، وكانوا ينالون منصب الإمارة ، والقضاء ، وحيازة الأموال ؟؟ .

والتقرّب من خلفاء بني أمية ، وبني العباس ، بالتعصّب لأبي بكر وعمر وعشان (رض) ، والدعوة إلى إمامتهم ، والتفضيل لهم (رض) على جميع الصحابة ، والإفتعال بما ينسبونه إليهم من الفضل ممّا لا وجود له في كتاب الله تعالى ، ولا في سنّة نبيّه (ص) ، ولا يقرّه من له عقل سليم ، وهذا شيء لا سبيل إلى إنكاره .

وبعد وقوفكم على هذا كله ، وأضعاف أمثاله ، كيف يصح لكم أن تدعوا وجود فضل لهم (رض) يميّزهم عن غيرهم لم نحط به علماً أوجب لهم (رض) التقدّم على أصحاب رسول الله (ص) جميعاً ؟ .

والخلاصة: لو كان ما ادّعيتموه لهم من الفضل صحيحاً لاحتجّ به أبو بكر (رض) في السقيفة على من نازعه الخلافة من الخزرجحتى قال هو (رض) لمن حضرها من الأنصار. « منّا أمير ومنكم أمير » .

وهذا يدلّكم بوضوح على أنّ شيئاً من ذلك لم يكن معلوماً لديهم وإلا لم يقع التنازع بينهم في السقيفة في تعيين شخص الخليفة من بينهم ، حتى كادت الفتنة أن تقع بينهم على ما تقدم تسجيله عن كل

من جاء على ذكر السقيفة ، وكيفية أخذ البيعة ، من مؤرّخي أهل السنّة وحفّاظهم .

ثالثاً: إنَّ صفات الفضل من الأمور المعروفة عند المسلمين كافة لا يختلف فيها إثنان منهم وهي:

- ١ ـ السّبق إلى الإسلام .
- ٢ ـ الجهاد بين يدي رسول الله (ص) .
  - ٣ ـ العلم بالدّين .
  - ٤ \_ الإنفاق في سبيل الله تعالى .
- ٥ ـ الــزّهـد في الــدنيـا وزخــارفهـا ، وقــد ســبرنــا أحــوال المتقـدمين (رض) عـلى علي (ع) فلم نجـد ما يقتضي لهم فضــلاً يوجب تقدّمهم (رض) عليه (ع) .



### صفات الفضل كلّها مجتمعة في علي (ع)

أمّا السّبق إلى الإسلام فقد كان علي بن أبي طالب (ع) أول القوم إسلاماً لقول النبي (ص): «أولكم وروداً على الحوض ، أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب » على ما أخرجه الحاكم في مستدركه ص ١٢٦ من جزئه الثالث ، والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، وهذا الحديث متّفق على صحّته بين الفريقين فهو الحجّة دون غيره ممّا اختلفوا فيه فإنه لا حجّة فيه ، وفيه دلالة صريحة على خلافته (ع) بعد النبي (ص) لقوله تعالى في سورة الواقعة آية ١٠ والسابقون السابقون أولئك المقرّبون .

والمقرّب عند الله تعالى لا شكّ في أنّه أولى وأحقّ بإمامة الأمّـة ، وخلافة الرسالة .

أمّا أبو بكر (رض) فقد تقدّم عليه في الإسلام زيد بن حارثة على ما أخرجه المحبّ الطبري في كتابه (الرياض النضرة) ص ٥٥ من جزئه الأول عن إبن إسحاق فإنّه قال:

« أول من أسلم على بن أبي طالب ثم زيد بن حارثة ثم أبو بكر » والحجة فيه للإتّفاق عليه لا في غيره ، فإنّه مختلف فيه فلا حجّة فيه .

وأمّا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (رض) فلا يختلف إثنان من أهل الإسلام في أنّها لم يكونا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد تقدّم عليهما في الإسلام خلق كثير من أصحاب النبي (ص) كما تجدون ذلك في كتب الحديث ممّن جاء على ترجمتهما من حفّاظ أهل السنّة ومؤرّخيهم.



## قولهم علي أسلم وهو صغير وأسلم أبو بكر وهو كبير

وأمّا القول: بأنّ عليّا (ع) أسلم وهو صبي صغير، وأسلم أبو بكروهو شيخ كبير، وما يوجب إسلام البالغ الكبير لا يوجبه إسلام غير البالغ الصغير، فيبطله قول النبي (ص): «أوّلكم وروداً علي الحوض، أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب» (ع) فإنّ المخاطبين بلفظ (أولكم) لم يكونوا غير أصحاب النبي (ص) وكانوا كلّهم رجالاً بالغين، وقد أنزل النبي (ص) عليّاً (ع) بهذا الخطاب منزلة الرجال بالبين من أصحابه (ص)، وأعطاه كل عيّزات الكبار البالغين الراشدين، ثم إنّ العبرة بكبر العقل لا بكبر السنّ، فكم من كبير في السنّ لا يدرك ما يدركه الصغير في السنّ، وهذا ما لا يمكن لأحد أن ينكره أو يناقش فيه فعلي (ع) من هذا القبيل بحكم النبي (ص).

وأمّا الجهاد في سبيل الله تعالى فإنّه لا قدم لأحدهم (رض) فيه ، فلا يمكن لمن له عقل أو شيء من الدين أن يدّعي أنّهم بارزوا مشركاً في وقت من الأوقات ، أو جرحوا في الحرب كافراً ، أو قاتلوا إنساناً ، ولقد ذكرنا لكم فيها سلف ما يغنينا عن التكرار بالإعادة .

أمّا علي (ع) فجهاده وجلاده بين يدي رسول الله (ص) ممّا لا

يختلف فيه إثنان من جميع أهل الملل والأديان ، فضلاً عن المتمسكين بدين الإسلام ، وقد ذكرنا لكم جهاده ، وقتله ، وقتاله ، يوم (بدر) و(أحد) و(حنين) و(خيبر) و(الأحزاب) وقتله (مرحباً) و(نوفلاً) و (وليداً) و (عمرو بن عبد ودّ) أولئك الأحزاب ، وقد كفى الله تعالى المؤمنين بمواقفه القتال .

وأمّا العلم في الدين. فحسبك شهادة النبي (ص) لعلي (ع) به بقوله (ص): «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب » على ما أخرجه الطبراني في الكبير، وحكاه السيوطي في جامعه الصغير ص ١٠٧ من جزئه الأول في حرف الألف، ونقله الذهبي في تذكرة الحفّاظ ص ٢٨ من جزئه الثالث وقال فيه صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه ص ١٢٦ من جزئه الثالث بسندين صحيحين أحدهما عن إبن عباس من طريقين صحيحين والأخر عن جابر إبن عبد الله الأنصاري. ويقول إبن عبد البر في استيعابه ص ٤٧٣ من جزئه الثاني فيا حكم إبن جرير بصحّته، وحكاه عنه المتقي الهندي في جزئه الثاني فيا حكم إبن جرير بصحّته، وحكاه عنه المتقي الهندي في أحد بن حنبل):

عن النبي (ص) « أنّه (ص) قال في علي (ع) أنّه أول أمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً » .

وقد تواتر قول الخليفة عمر بن الخطاب : « لولا على لهلك عمر » .

وقوله (رض): « لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن ».

وقد أحصي عليه أنه قال ذلك في سبعين موطنا ، وكانت الصحابة يرجعون إليه (ع) إذا أشكل عليهم الأمر .

وقد تواتر عنه (ع) أنّه قال : « سلوني قبل أن تفقدوني » تجدون

ذلك كلّه وأضعافه في ترجمة على (ع) من كتاب (الاستيعاب) لابن عبد البر، و (الرياض النضرة) للمحبّ الطبري و (الإصابة) للحافظ إبن حجر العسقلاني وغير هؤلاء ممّن جاؤوا على ترجمته (ع).

ونقل هؤلاء أيضاً عن النبي (ص) أنَّـه قال في عــلي (ع) : «علي أقضانا » . وقال الخليفة عمر بن الخطاب : «علي أقضانا » .

وأنتم تعلمون أنّ القضاء يستدعي العلم ، ولا شك في أنّ أقضى الناس أعلمهم بالحلل والحرام ، والأدلّة والأحكام ، ويقلول النبي (ص) في الصحيح المجمع عليه بين حفّاظ أهل السنّة : « أقرؤكم أبيّ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ، وأفرضكم زيد ، وأقضاكم على » .

وأنتم ترون أنّ رسول الله (ص) قد أعطى كل واحد منهم شطراً من العلم ، من العلم ، ولم يعط أبا بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) شيئاً من العلم ، إطلاقاً .

وأعطى عليًا (ع) سائر ما أعطى أولئك الجماعة بما حكم له (ع) بالقضاء الذي يحتاج صاحبه إلى جميع ما حكم به (ص) لهم من الصفات.

فإن شئتم أن تقفوا على ذلك فعليكم أن تراجعوا صحاح أهل السنّة كالبخاري ومسلم وغيرهما من الحفّاظ ممّن جاء على ذكر مناقبهم في فضائل الصحابة لتعلموا ثمة صحّة ما نقول .

وأمّا الإنفاق فقد تقدم منا ما يثبت إنفاق علي (ع) بالليل والنهار ، سرّا وعلانية وإطعام الطعام على حبّه مسكينا ، ويتيما ، وأسيرا ، لوجه الله تعالى ، وتصدقه بخاتمه الشريف على ذلك الأعرابي وهو راكع في صلاته ، ولم يرد ما يمكن أن يكون دليلًا على إثبات إنفاق أبي بكر (رض) كما أشرنا إليه .

أمّا عمر بن الخطاب (رض) فلا شيء له من الإنفاق بالإتّفاق بين الفريقين وأمّا عثمان بن عفان فإنّ عدم نزول القرآن بجدحه (رض) على ما كان منه في جيش العسرة ، لأوضح دليل على أنّه لا فضل له (رض) فيه ، ولو كان له (رض) فيه شيء من الفضل لكان حظه منه كحظ غيره من المنفقين الذين لم يوجب لهم التقدم على غيرهم من المسلمين في إمامة الأمّة وخلافة النبوّة (ص) .

وأمّا الزهد في الدنيا: فحسبك في انتفائه بشكله الكامل عن الخلفاء الثلاثة (رض) ، تسارعهم إلى السقيفة لنيل الرئاسة العامّة ، والنبي (ص) بين أيديهم جنازة لم يغسل بعد ، ولم يدفن ، فتنازعوا مع من حضر فيها على زعامة الدنيا ، ولو لم يكن الأمر كها ذكرنا لكان لزاماً عليهم أن ينتظروا ريثها ينتهي أهل بيت النبي (ص) من تجهيزه (ص) ، ودفنه (ص) في ضريحه المطاهر ، ثم يعودوا إلى اختيار من له أهلية الإمامة على الأمّة بعد نبيّها ، لا سيها أنّ أهل السنّة جميعاً مجمعون على عدالة جميع الصحابة ، وأنّه لا يمكن أن يصدر منهم ما يخالف الشريعة ، وأنّهم مبرؤون من كل وصمة توجه إليهم ، فهل يا ترى من العدالة أن يتركوا النبي (ص) جنازة بين أهل بيته (ص) ، وينصرفوا عجلين إلى السقيفة لعقد البيعة الأمر الذي دعا الشيعة وغيرهم من المنصفين أن يشكوا في نيّاتهم ، ويحكموا بانتفاء عدالتهم ، وأنّهم يريدون عرض الدنيا ، وزاهدون في الأخرة ؟؟ .

وأمّا عثمان بن عفان (رض): فقد ظهر منه من الإنقطاع إلى الدنيا، والإنصراف عن الآخرة، وتولية الفساق من بني أمية وبني مسروان على رقاب المسلمين، ما أوجب أن يستحل أصحاب رسول الله (ص) إهراق دمه (رض)، ولمّا طلبوا منه نزع الخلافة عن نفسه (رض) امتنع وأبي حبّاً للدنيا، وطمعاً فيها، حتى استباح القوم سفك دمه.

وأما زهد علي (ع) فحسبك فيه ما تواتر نقله عن حملة الآثار عند أهل السنّة وغيرهم من جميع الملل والأديان ، فقد سجّلوا عليه أنّه (ع) طلق الدنيا ثلاثاً ، وكان (ع) يخاطب الدنيا ويقول : « اليك عنيّ يا دنيا غرّي غيري ، أبي تعرضت ؟ أم إليّ تشوقت ؟ لقد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك » .

وهو القائل في كتابه الذي كتبه إلى عثمان بن حنيف ، وكان يومئذ عامله على البصرة ، حينا بلغه أنه دعي إلى مأدبة من بعض فتيان أهلها : « ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القز ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، أو يقودني جشعي ، إلى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز ، أو اليامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع . إلى آخر الكتاب » المسجّل في ( نهج البلاغة ) .

كما أنّهم سجّلوا عليه (ع) أنّه لم ينازع القوم ، ولم يجاهدهم على أخد حقّه ، ودفعهم له عن مقامه الذي رتّبه الله تعالى فيه يحكم ما تقدم من النصوص النبويّة الجلية حياطة منه (ع) على الدين ، وحقنا لدماء المسلمين من جهة ، واحتفاظاً بحقّه من جهة أخرى ، وإن أردتم المزيد من أحواله ، وزهده (ع) فعليكم بمراجعة (شرح نهج البلاغة) لإبن أبي الحديد لتعلموا ثمّة أنّه هكذا يجب أن تكون حياة إمام الأمّة وهاديها بعد النبي (ص) إلى الصراط المستقيم .

#### SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL

## العلّة في تقديم الناس غير علي (ع) للخلافة

وأمّا التهاسكم العلّة في تقديم الناس غير علي (ع) للخلافة مع ما ذكرنا من قلّة ما لهم ، وعدم علو شرفهم ، وقلّة عشيرتهم من غيرهم من المهاجرين والأنصار ، مع انتفاء الفضل الموجب لتقدمهم (رض) على غيرهم ممّن هم أفضل منهم (رض) ، كها حققناه فيقال لكم إن الأمر فيه يتضح لمن كان مثلكم ، من وجوه :

الوجه الأول: إنّما نصبوا من كان غيره أكثر منه مالاً ليطمع الفقراء كلّهم في نيل الخلافة ، وجمع الأموال منها ، ولأنّهم إنّا وضعوها فيمن ليس بأشرفهم ليكون ذريعة توصل الجميع إلى نيلها على اختلافهم في منازل الشرف فلا يمنع من كان أحطهم نسباً في التقدم على من هو أشرف منه في ذلك . ولو أنّهم حصروها في أرفعهم نسباً وأكرمهم حسباً لاختصت بطائفة منهم ، وخرج الاخرون منها أصغاراً ، وإنّا جعلوها فيمن دونهم من حيث العشيرة ، ولم يحصروها في أعزّهم نفراً خوفاً وفرقاً من تبدّله عليهم ، فحينت لا يستطيعون في أعزّهم نفراً خوفاً وفرقاً من تبدّله عليهم ، فحينت لا يستطيعون إخراجها منه لضعفهم بعشيرته وقومه ، فلا يصلون به إلى مآربهم .

الوجه الثاني: إنَّ الخليفة أبا بكر (رض) كان بعيداً عن

عداوتهم ولم يكن وترهم في الدين وإعلاء كلمة المسلمين كعلي أمير المؤمنين (ع) لذلك فلم تمل نفوسهم إليه (ع) لبغضهم له (ع) .

الوجه الثالث: إنّ الخليفة أبا بكر (رض) لم يكن له من الفضائل عندهم ما كان لعلي (ع) ليحسدوه عليها ، الأمر الذي أوجب تأخير علي (ع) عن الخلافة وتقديم غيره كما أوضحنا لكم ذلك كله ببرهانه .

الوجه الرابع: إنّما أوجب تأخير علي (ع) وتقديمهم (رض) طمع التابعين لهم في بلوغ مقاصدهم من المتقدمين عليه (ع) في الخلافة والنزعامة ، والتسامح معهم في الزلّات ، والمخالفة للواجبات ، والرتكاب المحرّمات ، كما كان يفعله ولاتهم لا سيما أيام الخليفة عثمان بن عفان (رض) ، فان ولاته ارتكبوا المنكرات ، وهتكوا الحرمات ، ويكفيكم أنّ الأموال من بيت مال المسلمين كانت يومئذ تجرف إلى خزائن بني أمية ، وبني مروان ، وكانت تبذل على الفسوق ، والفجور ، وإماتة الحق ، وإحياء الباطل ، وكان هذا من أقوى العوامل المداعية إلى إخراج الحق عن أهله ، ومحلّه من البيت النبوي (ص) وأنتم لو راجعتم التأريخ الإسلامي ، وسبرتم غور الأحاديث ، لعلمتم باليقين صدق ما نقول .

رابعاً: لا داعي إلى الإستغراب من اتفاق القوم على الخلفاء الثلاثة (رض) الأمر الذي لم يرجعوا فيه إلى أصل ثابت ولا إلى دليل قاطع وذكرنا لكم فيها تقدم أنّ قوم نبي الله موسى (ع) وهو نبي من أولي العزم قد اتّفقوا على متابعة السامري، وتقديمهم له على نبي الله هارون (ع)، وأرادوا قتله على ما حكاه الله تعالى في القرآن وكان ذلك كلّه في حياة نبي الله موسى (ع) فأيّ غرابة يا ترى في تأخير القوم هارون هذه الأمّة وتقديم غيره عليه (ع) بعد وفاة النبي (ص) والرجال يشبه بعضهم بعضا، والليلة أخت البارحة ؟.

وهكذا كان حال الناس في الجاهلية فإنّهم اتّفقوا على عبادة اللّات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ، وغيرها من الأصنام المصنوعة من الأحجار التي لا تدفع ضرّا ، ولا تجلب لهم نفعا ، وكذلك حال من تقدم في العصور الأولى من طاعتهم للأوثان البشرية ، وتركهم السطاعة لله الله الله الذي خلقهم ، ورزقهم ، وأراهم من أنفسهم ، وغير أنفسهم ، البراهين والآيات ، وقتلهم الأنبياء (ع) ، لأنّهم (ع) كانوا يدعونهم إلى عبادة الله تعالى وطاعته وحده ، كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن ولم يكن ذلك كله لكثرة مال ، أو شرف نسب ، أو علو حسب ، أو عزة عشيرة .

ألم تر أنّ الكثير من العرب تابع مسيلمة الكذاب ، الناقص ، العاجز ، والأحمق الجاهل ، بين طبقات الناس ، وأعرضوا عن رسول الله (ص) مع اشتهار فضله ، وصدقه ، وحجته ، ونوره ، وبرهانه ، ووفور عقله وأمانته ، وشرف أصله ، وكرم فرعه ، بينهم حتى كان يدعى فيهم ( الصادق الأمين ) ؟ !! ولم يكن مسيلمة أكثر القوم مالا ، ولا أشرفهم نسبا ، ولا أعزهم عشيرة ، ولا أكرمهم حسبا ، بل كان على العكس من هذه الصفات كلها . وليس هذا بجديد في أحوال البشر كيف وقد ظهر من أنقياد أكثر الناس للأراذل ، والإنصراف عن الأفاضل ، منذ خلق الله تعالى هذه االبسيطة ، ما لا يكثرة مالهم ، ولا لعزة عشيرتهم ، وإنما كان بالمكر ، والخداع ، كثرة مالهم ، ولا لعزة عشيرتهم ، وإنما كان بالمكر ، والخداع ، والغدر ، والحيلة ، حتى قادت النساء الرجال ، وتأمّر الصبيان على العقلاء ، وكل هذا وجود في سائر العصور والأزمان ، بمختلف الأدوار إلى زماننا هذا .

ألم تر أنّ أكثر الناس في عصور الأنبياء (ع) منقادين إلى المجرمين والسفاحين حتى صار ذلك سبباً لضلال من جاء بعدهم من أممهم ،

فبدلوا شرايعهم ، وصدفوا عن سبيل الحق ، ودعوا إلى الباطل ، ولم يكن الداعي لذلك كثرة أموال من أضلهم ، ولا شرف نسبهم ، ولا كرم حسبهم ، وإثما الداعي إلى ذلك ما حققناه من المكر ، والخداع ؟ والقرآن يؤكد هذا بقوله تعالى في سورة الفرقان آية ٣١ : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ﴾ أي وصفناهم بذلك بما أختاروه ، وحكمنا به عليهم لما استحبوه ، وقال تعالى في سورة الأنعام آية ١١١ : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ .

ولو أردنا استقصاء ما كان من هذا القبيل لأحوجنا ذلك إلى أوقات وجلسات! .

وعلى الجملة إنّكم تجدون على الأغلب حصول الدنيا وإقبالها على الناقصين ، وفي الأكثر تتم الزعامة فيها للجاهلين ، والمعروف في ملكها والغلبة عليها للكافرين ، والضالين ، والخارج من هذا المعروف بالوجدان من المؤمنين ، من أهل العقل والفضل ، فرد نادر معدود في الشواذ ، كما نطق بذلك القرآن فيا اقتصه من أخبار الماضين ، ودل عليه العيان في سائر العصور والأزمان إلى يومنا هذا .

فمحاولة إنكاره جحد للضروري ، ومكابرة واضحة ، وحينئذٍ فلا مجال للقول بأنّ تقدّم الخلفاء (رض) على على (ع) كان لأجل وجود فضل فيهم خفي علمه علينا ، وأحاط بعلمه من كان قبلنا ، فمن قدّمهم على غيرهم من سائر الناس ، لا سيا إذا راجعتم ما وقع في السقيفة من التنازع ، وعدم ذكر واحد منهم بأنّ من قدّموه كان له من الفضل ما لم يكن لغيره من أصحاب النبي (ص) ، أو كان يمتاز على غيره ممن حضر فيها من الصحابة .

فدونك تاريخ الطبري ، وإبن الأثير ، والبخاري ، ومسلم ،

وغيرهم من أهل السير ، والتواريخ ، وحملة الحديث ، عند أهل السنّة ، ليتجلّى لك بوضوح صدق هذا المقال .

وبعد هذا كلّه فلا وجه للإستغراب من تقديم القوم لهم (رض) على أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، ومهبط الوحي ، تبعاً لأرائهم ، ورغباتهم ، لا لاختصاصهم (رض) بفضل خفي علمه علينا ، على ما أبطلناه بما أدليناه من واضح البرهان .



#### خلاصة المقال

وخلاصة المقال: إنّ جميع ما أوردتموه من الآيات وذكرتموه من السروايات في فضل الخلفاء الشلاثة أبي بكر ، وعمر ، وعشمان (رض) سواء في ذلك على العموم أو الخصوص ، إمّا أن تكون صحيحة النزول فيهم (رض) والورود في خلافتهم أو لا .

فإن قلتم إنّها صحيحة النزول والورود فيهم (رض) فيقال لكم اكانوا يعلمون بها أم لا؟ فإن قلتم: كانوا يعلمون بها وهو قولكم، فيقال لكم لماذا يا ترى لم يحتجوا بها كاحتجاجكم بها على من خالفهم في يومي السقيفة والشورى، لا سيها عندما هجم القوم على الخليفة عثمان (رض) في داره، وأرادوا قتله (رض)؟ ولماذا يا ترى عدلوا عنها لو كان لها وجود إلى غيرها من قولهم (رض) ( الخلافة في قريش) وقول الخليفة أبي بكر (رض): « اختار لكم أحد هذين الرجلين أو رضيت لكم أحد هذين الرجلين أو رضيت لكم أحد هذين الرجلين أو رضيت على ما حكاه عنه (رض) بعد البيعة: « أقيلوني فلست بخيركم » على ما حكاه عنه (رض) أرباب السنن وأمناء التاريخ عند أهل السنة في صحيحيها، وإبن صحاحهم، وتواريخهم، كالبخاري ومسلم في صحيحيها، وإبن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) ص ٢٤ من جزئه الأول، والمتقي الهندي

في (كنز العمال) في كتاب الخلافة ص ١٢٧ من جزئه الثالث، وإبن أبي الحديد في (شرح النهج) ص ١٣٥ و ١٤١ من جزئه الأول وص ٥٦ و ١٢٩ من جزئه الرابع، وإبن حجر الهيتمي في (صواعقه) في الشبهة الرابعة عشرة من شبهات كتابه، وأنتم تعلمون أنّه لا يجوز للإمام المنصوص عليه بالإمامة من الله تعالى أن يستقيل منها مطلقاً لوجوب القيام بأمرها حينئذ عليه، ثم إنّ قوله (رض) يوم السقيفة لعمر (رض): «أمدد يدك لأبايعك » وقول عمر (رض) « بل نحن نبايعك وأنت سيدنا أمدد يدك فمد يده فبايعه » وقول الخليفة عمر (رض): «إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله المسلمين شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ».

وقوله (رض) أيضاً : « فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر (رض) فإن أترك فقد ترك من هو خير من أبي بكر رسول الله (ص) » .

وغير ذلك مما جرى بينهم في السقيفة يكشف لكم عن عدم صحّة ذلك كلّه فلو كان ذلك صحيحاً لاحتجوا به على من نازعهم في الخلافة من الأنصار ، وهم أحوج ما يكونون يومئذ إلى مثله ليدفعوا الأنصار عن منصب الخلافة .

وأمّا استدلالهم بحديث « الخلافة في قريش » فلا يدلّ على استحقاقهم للخلافة دون غيرهم من قريش لأنّ قريشاً لم تنحصر فيهم (رض) ولم ينحصروا هم فيها ، لأنّ العموم لا يدلّ على إرادة الحصوص عند العلماء .

وأمّا اختيار الخليفة أبي بكر (رض) أحد الرجلين أو رضاه بأحدهما للخلافة فليس بدليل شرعي يجب اتّباعه كما يجب اتّباع قول النبي (ص) ، مع أنّ ترجيحه لأحد الرجلين على غيرهما من قريش

ترجيح بلا مرجح ، وتخصيص بلا مخصص ، وكلاهما باطلان شرعاً وعقلاً ، ولأنّ كل ما أوردتموه من عمومات القرآن ومطلقات الأحاديث يدلّ على مساواتهم في الفضل لو صحّ نزول شيء منها ، أو ورودها فيهم ، فلهاذا يا ترى نصّ الخليفة أبو بكر (رض) على خصوص عمر (رض) ، وأدلى بها إليه من دون غيره من أصحاب رسول الله (ص) ، وكلّهم بمنزلة واحدة في العدالة والفضل بمقتضى تلك العمومات وهاتيك الروايات إن لم نقل بوجود من هو أسبق إسلاماً ، وأكثر جهاداً ، وأكثر إنفاقاً من عمر (رض) في أصحاب النبي (ص) لو صحّ ببوت شيء من ذلك له (رض) ؟ ولماذا يا ترى البحيح عثهان بن عفان (رض) للخلافة على غيره من أهل الشورى ، والآيات والروايات لا دلالة في شيء منها على هذا الترجيح ، مع وجود من هو أفضل منه ، أو مساو له في أصحاب النبي (ص) في الفضل كها ذكرنا ؟ فإن زعمتم ورود روايات ونزول آيات في الخلفاء الثلاثة (رض) على الخصوص فيقال لكم :

أولاً: إنّه لوكان لها وجود لاحتجوا بها يوم السقيفة على استحقاقهم الخلافة دون غيرهم ممّن حضر فيها ، ومن حيث أنّهم لم يذكروها ولم يحتجوا بشيء منها مع شدّة حاجتهم يومئذٍ إليها كما قدمنا علمنا أنّها موضوعة لا أصل لها .

ثانياً: إنّ ورود الروايات بالخصوص عندكم في فضل غير الخلفاء الثلاثة من العشرة المبشرة موجب إمّا لتفضيلهم على الخلفاء الثلاثة ، أو تساويهم في الفضيلة . فإن أوجبت تلك استحقاق أبي بكر وعمر وعثمان (رض) للخلافة أوجبت هذه الخلافة لغيرهم من بقية العشرة لا سيها أنّ حديث العشرة المبشرة يدلّ بوضوح على أنهم جميعاً بمنزلة واحدة فحكمهم واحد وإلّا لزمكم أحد أمرين :

إمَّا أَن تختاروا الـترجيح بـلا مرجـح الباطـل عقلًا وشرعـاً ، أو

تختاروا مخالفة النبي (ص) في مساواته بينهم وعدم ترجيحه لواحد منهم على الآخرين ، اللهم إلا أن يرجح المرجح للخلفاء الثلاثة (رض) على غيرهم من الصحابة إلى التعصّب البغيض لهم، وذلك مما نربأ بكم عن ابتغائه وقبوله . هذا كلّه فيها إذا كانوا يعلمون بنزول تلك الأيات في خلافتهم (رض) وورود هاتيك الروايات في إمامتهم .

إمّا إذا كانوا لا يعلمون بشيء منها ، مع حضورهم حين نزولها وصدورها عن رسول الله (ص) ، فيقال لكم : كيف يا ترى يكون من المعقول أن تعلموا بها أنتم وقد تأخّر عصركم عن عصرهم ، وكنتم بعيدين عن زمان نزولها ، ووقت صدورها ، سنين طويلة ، وهم مع قربهم من زمن النبي (ص) ، وحضورهم بحضرته (ص) لم يعلموا بها ؟ إنّ هذا من أعجب العجائب لا يمكن لمثلكم قبوله ! .

نعم يا صاحبي إنّ تركهم الإحتجاج بشيء منها ، وعدولهم عنها إلى غيرها ، تمّا لا دليل لهم فيه على إثبات خلافتهم (رض) كما قدمنا ليرشدكم إمّا إلى بطلان نزولها فيهم وورودها في خلافتهم ، أو بطلان دلالتها على شيء من أمر خلافتهم (رض) كما عليه إجماع المسلمين من الشيعة وأهل السنّة .

أمّا الشيعة فقد أجمعوا على انتفاء الإجماع الشرعي على خلافته ، وأنّه (رض) لم يكن مختاراً من الله تعالى ، ولا من رسول الله (ص) ، وهــذا شيء لا يختلف فيـه اثنان منهم ، ويعتقدون بانّ المتفقين عليه (رض) في السقيفة كانوا بعض الأمّة وكانوا مخطئين في ذلك كا تقدّم تفصيله .

وأمّا أهل السنّة فقد نقل هذا الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم ص ١١٩ من جزئه الثاني في باب الإستخلاف عند قول الخليفة عمر بن الخطاب (رض) لما قيل له: « ألا تستخلف قال: فإن

استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير من أبي بكر رسول الله (ص) » إلى أن قال النووي : « وهذا دليل على أنّ النبي (ص) لم ينصّ على أحد وهو إجماع أهل السنّة » .

ونحن نقول: لقد فات الإمام النووي بأنّ قول الخليفة عمر (رض) لا حجة فيه على أحد مطلقاً ، لأنّه لم يرد في كتاب الله تعالى آية ولا في السنّة القطعية رواية ، ما يدلّ على وجوب الأخذ بقول عمر (رض) أو غيره ، واعتباره حجّة لها أثرها وقيمتها فكيف يا ترى يصحّ أن يكون دليلًا شرعياً نافياً لنصّ النبي (ص) على على (ع) بما تقدم من نصوصه (ص) القولية والفعلية على خلافته بعده (ص) ، وقول رسول الله (ص) هو الحجّة لا قول عمر (رض) ولا فعله ، لأنه لا دليل على حجّيته مطلقاً .

وشيء آخر فات الإمام النووي ولم ينتبه إليه هو أنّ ترك الإستخلاف المنسوب إلى النبي (ص) في قول الخليفة عمر (رض) إن كان حقّاً كان فعله باطلاً ، وإن كان ترك النبي (ص) الإستخلاف باطلاً لزم الإمام النووي أن يلصق الباطل إمّا بفعل النبي (ص) لأنّه (ص) ترك الإستخلاف على حدّ قول عمر (رض) أو يلصقه بأي بكر (رض) لأنّه استخلف عمر (رض) إذ لا واسطة بين الحق والباطل ، ولا بين الصحيح والفاسد . وأيّاً قال النووي فهو دليل على عدم صحّة قول الخليفة عمر (رض) .



# قول عبد الله الحضرمي الخلافة كرئاسة شيخ العشيرة

والغريب من عبد الله الحضرمي أنْ يقول في كتابه ، (رد على كتاب السقيفة) « فإذا اتفق كبار القوم على رئاسة شيخ العشيرة ، فلا عليه إذا تخلف عشرة أو عشرون من سائرهم ، لأنّ العبرة لكبار القوم وكثرتهم » : وأقول : إنّ الحضرمي لما أفلس من الحجة ، ولم يظفر بالسند ، عمد إلى التمويه والمغالطة ، فزعم أنّ مثل الخليفة لرسول الله (ص) كمثل شيخ عشيرة تنعقد بأكثرية العشيرة ، وكبارهم ، ولا يضدها تأخر عشرة أو عشرين من سائرهم لأنّ العبرة بكبارهم وكثرتهم ، لا يا أستاذ! فإنّ الخلافة هي الزعامة الكبرى ، والرئاسة العظمى ، كما قلنا في أمور الدين والدنيا ، وهي خلافة الرسول (ص) وإمامة الأمة في حفظ الشريعة من الضياع ، والزيادة والنقيصة ، وحسم مادة الفتن ، وقطع دابر الفساد . وإقامة الحدود ، وحفظ بيضة الإسلام ، وحوزته ، على الوجه الشرعي والقانون وحفظ بيضة الإسلام ، وحوزته ، على الوجه الشرعي والقانون الألهي ، الذي جاء به النبي (ص) من عند الله تعالى .

وهذا هو المدار في الخلافة ، وهذا لا يحصل إلا إذا كان الإمام جامعاً لجميع الفضائل العالية :

من الأعلمية ، والأفضلية ، والأشجعية ، والتقى ، والورع ،

والجود ، والسخاء ، والعفة ، والحياء ، إلى غير ما هنالك من الخصال الحميدة والخلق العالية .

وأنْ يكون مع ذلك معصوماً من الخطأ ، والنسيان ، والزلل ، والعصيان .

وأنْ يكون مختاراً من الله تعالى دون أحد من الناس الأمر الذي يعترف العقل بلزومه ، والعقلاء بوجوب ثبوته في الإمام على الأمة .

وكل ذلك قد توفر بكامله في علي بن أبي طالب (ع) خاصة فإنه (ع) أشرفهم نسبا، واكرمهم حسبا، وأعلاهم قدرا، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما، وأكثرهم جهادا، وأقضاهم حكما، وأولهم إيانا، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر االله وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقضية، وأعظمهم مزية عند الله تعالى.

إلى غير ما هنالك من الملكات التي هي شرط أكيد في الإمام ، ووجوده ، معتبر عند أهل العرفان ، وقد أتصف بها علي وحده عليه السلام .

وكل ما كان كذلك فلا ينعقد باختيار الناس ورأيهم كثروا أم قلّوا. إذ ليست الكثرة مداراً في اختيار الإمام وثبوت إمامته ليقاس عليه شيخ العشيرة ، وكيف يجوز القياس لو قلنا بصحته في المقام مع اختلاف الموضوعين : موضوع الإمام ، وموضوع شيخ العشيرة ، وتباينها موضوعاً ومحمولاً ، وصغرى ، وكبرى ، وحكماً ، فلأنّ رئاسة شيخ العشيرة لا تكون إلا على الوجه السياسي العرفي الذي كان يستعمله أمراء الجور ، وأئمة الضلال ، أمثال معاوية ، ويزيد ، والوليد ، وغيرهم من الذين تربعوا على دست الإمارة في هذه الإمة ، واستعملوا

كل ظلم ، وجور ، وفتك ، وهتك ، وفساد في الأرض ، وإخلال في أحكام الدين .

وهذا النوع من الرئاسة لا تدور عليه الإمامة الشرعية عند كل مسلم له عقل أو شيء من الدين .

ولأنّ شيخ العشيرة لا يعتبر فيه ما يعتبر في الإمام من العلم بالدين ، وشريعة سيد المرسلين (ص) ، والشجاعة ، وحسن التدبير بأمور الدنيا والدين ، ولا يعتبرون فيه الزهد والتقى ، وإن لا يعجز عن حل أية مشكلة من المشكلات السياسية والإجتماعية على ضوء القانون الشرعى .

ولأنّ شيخ العشيرة لا يوجب له صلاحية التصرف شرعاً في شؤونهم السياسية ، والإجتاعية في أماوالهم ، وأنفسهم ، بحرب وصلح ، وتقسيم الغنائم ، وجعل القضاة ، والحكام ، ووضع الدساتير الشرعية المتكلفة لحفظ الحقوق ، وحقن الدماء ، على ما جاءت به الشريعة المحمدية (ص) .

ولأنّ زعامة شيخ العشيرة زعامة دنيوية لا تمت إلى الدين بنسب ، ولا تتصل إليه بسبب ، بل قائمة على المشتهيات الرخيصة ، والشهوات الفاسدة ، والأهواء ، والضلالات ، والميول ، والإتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة .

وخلافة الرسول (ص) زعامة دينية ودنيوية بما قررته الشريعة الخاتمة ، وبعيدة جداً عن الميول ، والإتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة ، والأهواء ، والضلالات .

على أنّ كبار العشيرة قد يتفقون على رئاسة الأحمق الجاهل ، والفاسق الفاجر ، فاعل المحرمات ، وهاتك الحرمات ، وناهب الأموال ، ومجترح السيئات ، ممّن لا حريجة له في الدين ، ولا يرجح إلى

عقل ، ولا ضمير ، لأنّه إبن رئيس العشيرة المتوفى ، أو أخوه ، أو إبن عمه ، أو لأنّه مشارك لهم في ارتكاب الموبقات ، وموافق لهم في اقتراف الآثام ، وهذا شيء ثابت بالوجدان ، في كثير من رؤساء العشائر في مختلف الأزمان ، مما لا سبيل إلى إنكاره .

وأي أثر يا ترى لإتفاق الكبار ، وكثرتهم ؟ وأي دليل فيه على صوابهم والقرآن يندد به ويبطله بقوله تعالى في سورة هود (ع) آية ١٧ : ﴿ إنّه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ وقال تعالى في سورة المؤمنين آية ٧٠ : ﴿ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ﴾ وقال تعالى في سورة المزخرف آية ٧٨ : ﴿ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ﴾ ؟ إلى كثير من أمثال هذه الآيات التي تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الكتاب ، الصريحة في أنّ الحق والهدى لا يدوران مدار اتفاق الكبار وكثرتهم ، بل هم على الأغلب دليل على الضلال والفساد كما نطقت به الآيات .

## بطلان احتجاج الخصوم بغير ما أجمع الفريقان على صحة الإحتجاج به

والغريب منكم في هذه البحوث إنّكم لم تذكروا لنا نزول آية ، أو ورود رواية ، في فضل الخلفاء الثلاثة (رض) أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، خاصة ، وفي طلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة بن الجراح ، قد أجمع الفريقان من الشيعة وأهل السنة على صحة نزولها وورودها فيهم ، ليكون لكم دليلا منطقياً على إثبات ما تشاؤن إثباته من أمر فضلهم ، وصحة خلافتهم ، ويكون من دليل البرهان الذي يلزم خصمكم النزول عنده ، والأخذ به ، لثبوت حجيته بذلك عليه ، وإنما اقتصرتم في ذلك على خصوص ما ورد من طريقكم ، مع وجود ما يخالفه ويعارضه في

مذهبكم ، كما تقدم البحث عنه مستوفى ، وأنتم تعلمون أنّ ذلك باطل في باب المناظرة وقواعد الرد ، ونحن إلى هنا لم نناقشكم فيه ، وإنما ناقشناكم بعد تسليمنا جدلاً صحة ذلك كله أما الآن فقد آن لنا أنْ نحاسبكم عليه ، ونقول لكم :

إنكم بذلك قد خرجتم عن القواعد المقررة في أصول المناظرة ، وعدلتم عن الطريقة المتبعة في باب النقد ، وعرف الرد ، ورددتم على خصمكم بما لا يقوم به الدليل ، ولا يصح معه التدليل ، فإن الخصم لا يكون حكماً وما تفرد بنقله لا يكون حجة على خصمه المخالف له في ذلك كله ، ويرى أنّه موضوع مفتعل لا أصل له ، لا سيا أنّه غير مسند إلى رسول الله (ص) عندكم ، وإنما أسند إلى أهل الأهواء تارة ، وإلى الضعفاء طوراً ، وإلى الخصاء مّرة ، وإلى النواحب والخوارج المبغضين لعلي أمير المؤمنين تارة أخرى ، فكيف يا ترى نقبل المبغضين لعلي أمير المؤمنين تارة أخرى ، فكيف يا ترى نقبل ودأبهم صرف الفضائل والمناقب التي هي له (ع) عنه ، ووضعها في غيره ؟ .

وأنتم تعلمون أنّ هذا النوع من الإحتجاج ، وهذا الشكل من الإستدلال خروج عن المنطق الصحيح ، ومروق عن الحق ، ومحاولة للباطل .

وهذا بخلاف ما اعتمدنا عليه في هذه المباحث ، وما أوردناه لكم من النصوص في خلافة علي (ع) وفضله ، فإنه متفق على صحة روايته ، ومجمع على نزوله في خلافته (ع) بين الفريقين ، ومقبول عند الطائفتين ، ومسند إلى رسول الله (ص) ، فلا سبيل لكم إلا النزول على حكمه ، والأخذ بمنطوقه ومفهومه ، لا سيها أنه سالم عن المعارض لوقوع التعارض والتضاد ، بين ما أوردتموه في فضل الخلفاء أبي بكر

وعمر وعثمان (رض) ، وبين ما ورد في ضده وخلافه ، وعدم وجوده لهم (رض) عندكم عموماً وخصوصاً .

ومن الواضح البين أن التعارض بين هذا وذاك يوجب التساقط عند العلماء من الفريقين لعدم وجود المرجح لأحدهما المعين ، ولبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص ، عند العلماء . فتبقى نصوص مناقب علي وفضائله (ع) الصريحة في خلافته بعد النبي (ص) سليمة عن المعارض كما أراد الله تعالى ورسوله (ص) وجماعة المؤمنين ، ولأنّ ما ورد في خلافة علي (ع) وفضله من النصوص النبوية (ص) متفق عليه بين الشيعة وأهل السنة واجب الإتباع ، وما أوردوه في المتقدمين (رض) عليه (ع) فمع اضطرابها في دلالتها وتضادها في نفسها لم يتفق عليه الفريقان ، فهو مختلف فيه واجب طرحه ، وعلى فرض التعارض ، فالترجيح في جانب ما ورد في علي (ع) دون غيره بالإتفاق بين الطائفتين لذائرون أن أحداً من أئمة أهل السنة لم يستند إلى شيء منها لإثبات خلافتهم (رض) ، وإنما استدلوا على ذلك بما ادعوه من انعقاد الإجماع الذي أوضحنا لكم عدم وقوعه ، وحاشا لمثلكم أنْ مسيلك سبيل التعصب والعناد ، ويكون حرب الله تعالى وحرب يسك سبيل التعصب والعناد ، ويكون حرب الله تعالى وحرب يسك سبيل التعصب والعناد ، ويكون حرب الله تعالى وحرب



## قول فريق من الجاهلين بقواعد الرد

وهناك فريق من الجاهلين بأصول الرد وقواعد النقد منهم الشيخ محسن عبد الناظر في كتابه الذي ساه ( مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية ) فإنّه :

كما قدمنا لجهله بعلم الدراية ، وعلم الرجال أساء إلى الأحاديث النبوية ، وحكم بوضع ما ورد منها في فضل عليّ ونبيه (ع) من غير دليل يقره العلم ، أو يسنده الدين ، متطاولاً بذلك على أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة الذين حكموا بصحة جل تلك الأحاديث .

ولبعده عن معرفة أصول النقد وقواعد الرد زعم أنّ الشيعة يعتمدون على الراوي من أهل السنة فيها يرويه في فضائل عليّ (ع) ، ولا يعتمدون عليه فيها يرويه في غيرهم ، مع أنّ الراوي في الموضعين واحد ، فهو إما أنْ يكون مقبول الحديث في الموضعين أو مرفوضاً في الموضعين ، فلا وجه لهذا التفكيك إطلاقاً ولكن الذي كان عليه أنْ يفهمه ، ولا يتسارع إلى الحكم بنفي الوجه في هذا التفكيك بسين الموضعين هو أنّ ما يستدل به أحد الخصمين على خصمه الأخر دليلان لا ثالث لهما في علم الكلام .

الأول: ما يعبر عنه بدليل البرهان وهو ما أجمع الخصان على اعتباره وثبوت حجيته ، فهو حجة على الخصمين معاً يجب عليها الأخذ به والنزول على حكمه .

الثاني: ما يعبر عنه بدليل الجدل، وهو ما يكون حجيته ثابتة عند أحد الخصمين دون خصمه الآخر، لثبوته من طريقة خاصة دون طريق خصمه، فلخصمه أنْ يلزمه به إلزاماً له بما ألزم به نفسه من حجيته لديه.

فالشيعة قديماً وحديثاً في احتجاجهم على خصومهم لم يخرجوا عن دائرة هذين الدليلين كما تشهد بذلك كتبهم ، وهذا بخلاف خصومهم من أهل السنة فإنهم لا يحتجون على الشيعة إلا بما هو عند أهل السنة لا بما هو عند أهل السنة بذلك اللون من الإحتجاج على خصومهم خارجون عن آداب المناظرة وقواعد الرد .

فاعتهاد الشيعة على الراوي من أهل السنة في فضائل علي ونبيه (ع) لم يكن إلا لثبوت ما يرويه عند الشيعة ، لا لأجل حجية قول الراوي في نفسه كما توهمه الشيخ محسن ، لذا كان ما يرويه في فضائل غير أهل البيت النبوي (ص) لا حجة فيه عليهم ، وغير مقبول عندهم ، ومرفوض لديهم ، لأنه من الشهادة للنفس ، وهي باطلة في أصول الرد .

فلو إنّكم وقفتم وقفة بسيطة على كتب الفريقين في موضوع الإمامة وغيره لتجلى لكم صدق ما نقول ، لذلك كان احتجاج أهل الكتاب بما عندهم على المسلمين باطلاً ومردوداً وغير مقبول كلية ولأنه ليس بأولى من عكسه بأنْ يقبل الأستاذ محسن ما يحتج به الشيعة عليه بما عندهم ، ولكن من السهل على الأستاذ محسن أنْ يقول ما لا يفهم ، ولا يفهم ما يقول ، نعوذ بالله من سبات العقل !! .

#### ثناء المناظر على صاحبه

قال: لقد أوضح الله تعالى لك طريق الرشاد، وأبان لك سبيل السداد، وجعلك من المجاهدين الهداة إلى الحق ودليله الذين نصبوا المنار على الحقيقة والصواب، وأنقذوا العباد من درن الضلال، وأزاحوا الشبهات من الأذهان، وقمعوا الباطل بالآيات البينات، وغرسوا العقائد الحقة في القلوب، بما أقاموا لهم من الدلالات الواضحات، حتى وضح الحق عن محضه، وانبلج الصبح لذي عينين، ومن الله تعالى وحده نستمد التوفيق والمعونة، ونصلي على رسوله محمد وآله الطاهرين أجمعين وأصحابه المنتجبين.

تم استنساخه بقلم مؤلّفه السيد أمير محمد إبن العلامة الكبير المجاهد في سبيل الله تعالى السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني نور الله تعالى ضريحه وعفا عنها وعفا عنها وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هجرية على هاجرها وآله أفضل الصلاة





#### مصادر الكتاب

١ \_ القرآن الكريم

٢ ـ صحيح البخاري

٣ - صحيح مسلم

٤ ـ سنن الترمذي

٥ \_ تفسير الرازي الكبير

٦ ـ تفسير ابن جرير الطبري

٧ \_ تفسير ابن حيان

" ۸ \_ تفسیر الخازن

٩ ـ تفسير البغوي

١٠ - تفسير الألوسي البغدادي

١٠ ـ تفسير البيضاوي

١١ ـ تفسير محمد عبده

١٢ ـ أسباب النزول للواحدي

١٣ \_ تفسير الثعالبي

١٤ ـ تفسير الدر المنثور للسيوطي

١٥ ـ تفسير النيسابوري

١٦ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل

١٧ \_ إصابة إبن حجر العسقلاني

۱۸ \_ مستدرك الحاكم

١٩ ـ تلخيص المستدرك للذهبي

۲۰ ـ تذكرة الذهبي

۲۱ \_ صواعق ابن حجر الهيثمي

٢٢ \_ الرياض النضرة لمحبّ الدين الطبري

۲۳ \_ تاريخ الخطيب البغدادي

۲٤ ـ تاريخ إبن جرير

٢٥ \_ تاريخ إبن الأثير

٢٦ \_ كنز العمال للمتقى الهندي

٢٧ ـ منتخب كنز العمال للمتقى الهندي

۲۸ ـ سنن إبن ماجة

۲۹ \_ خصائص النسائي الكبرى

٣٠ \_ فرائد السمطين للحمويني

٣١ ـ أصول الأماني للسيوطي

٣٢ \_ مجمع الزوائد

۳۳ ۔ مناقب الخوارزمی

٣٤ \_ إسعاف الراغبين

٣٥ \_ الشفا للقاضي عياض

٣٦ - الخفاجي في شرحه نسيم الرياض

٣٧ ـ شرح المواقف

٣٨ ـ السيرة الحلبية لعلي إبن برهان الحلبي

٣٩ ـ شرح المقاصد للتفتازاني

٤٠ \_ عقد الفريد لابن عبد ربه

٤١ ـ ينابيع القندوزي

٤٢ ـ القوسجى في شرح التجريد

٤٣ \_ كفاية الطالب

٤٤ \_ الإستيعاب لابن عبد البر

٥٥ \_ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي

٤٦ ـ نثر اللئالي

٤٧ \_ الملل والنحل للشهرستاني

٤٨ \_ مصابيح البغوي

٤٩ \_ الشرف المؤبد للنبهاني

٥٠ ـ دول الإسلام

٥١ \_ أسد الغابة

٥٢ \_ حلية الأولياء لأبي نعيم

٥٣ \_ تفسير الشوكاني

٥٤ ـ تفسير أبي السعود

٥٥ ـ تذكرة أبن الجوزي

٥٦ \_ نزهة المجالس للصفوري

٥٧ \_ طبقات الحنابلة

٥٨ ـ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد

٥٩ \_ نقض العثمانية للأسكافي

٦٠ \_ البداية والنهاية لابن كثير

٦١ ـ حياة محمد (ص) لمحمد حسين هيكل

٦٢ - إسلام محمد إسعاف النشاشيبي

٦٣ \_ منهاج السنة لابن تيمية

7٤ ـ مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية لمحسن عبد الناظر

٦٥ ـ رد على كتاب السقيفة لعبد الله الحضرمي

٦٦ ـ شرح النووي لصحيح مسلم

٦٧ \_ نظرية الإمامة عند الشيعة للدكتور أحمد محمود صبحي

٦٨ .. الأحكام في أصول الأحكام للآمدي

٦٩ ـ الفتاوى الخيرية

٧٠ \_ ميزان الشعراني

٧١ ـ الروضة الندية شرح الدرر البهية

٧٢ ـ إبطال الباطل للفضل إبن روزبهان

٧٣ \_ الإمامة والسياسة لعبد الله بن قتيبة

٧٤ ـ نور الأبصار للشبلنجي

٧٥ \_ الفتوحات المكية لابن عربي

٧٦ \_ ضحى الإسلام لأحمد أمين

٧٧ \_ صحيح الترمذي

۷۸ ـ ثمار القلوب للثعالبي

٧٩ ـ دائرة المعارف للقرطبي

٨٠ \_ ملء العيبة في طول الغيبة لمحمد بن إبراهيم الشهير بالنعمان

٨١ ـ أربعين أبي نعيم

٨٢ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمد الكنجي الشافعي

۸۳ ـ سنن أبي داود

٨٤ \_ مجمع الطبراني

٨٥ \_ القوت المقتدي على جامع الترمذي

٨٦ ـ الفتوحات الإسلامية لزيني دحلان

٨٧ \_ التقريب لابن حجر العسقلاني

٨٨ ـ التهذيب لابن حجر العسقلاني

٨٩ \_ التهذيب للعسقلاني

۹۰ ـ عجائب الخلق

۹۱ \_ منهاج النووي

۹۲ ـ تهذيب النووي

٩٣ \_ سنن السجستاني

٩٤ ـ سر السلسلة العلوية لسهل بن عبد الله البخاري

٩٥ \_ أنساب أبي طالب لابن المهنا

٩٦ \_ تذكرة الشرف العبيدلي في النسب

٩٧ \_ عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لعبد الله بن أحمد المعروف بالخشاب

۹۸ \_ تاریخ الذهبي

٩٩ \_ وفيات الأعيان لابن خلكان

١٠٠ ـ تاريخ ابن الوردي

١٠١ ـ تاريخ عبد الملك العصامي

۱۰۲ ـ مناقب الحمويني

۱۰۳ \_ تاریخ الطبري

١٠٤ ـ تاريخ ابن الأثير

١٠٥ ـ تفسير الزمخشري

١٠٦ \_ تفسير أبي الفداء

١٠٧ ـ تاريخ السيوطي

١٠٨ ـ الفصل لابن حزم الأندلسي

١٠٩ ـ تاريخ الخميس

١١٠ ـ سيرة الدحلاني بهامش السيرة الحلبية

١١١ \_ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني

١١٢ ـ الجامع الصغير للسيوطي

١١٣ \_ رسالة هيئة كبار علماء الأزهر

١١٤ \_ الإصابة لابن حجر العسقلاني

١١٥ ـ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم لمحمد الخضري

كل هذه المصادر ما عدا كتاب الله تعالى من أمهات كتب أهل السنّة في التفسير والحديث والتاريخ والسيرة اعتمدنا عليها في هذه المناظرة ليس فيها مصدر واحد من مصادر الشيعة وبالله تعالى وحده نستعين وعليه نتكل.



### أما الكتب المطبوعة فهي :

١ ـ الحجج الباهرة

٢ ـ المنية في تحقيق حكم الشارب واللحية

٣ ـ الإبداع في حسم النزاع في الرد على كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية

٤ ـ ذخائر القيامة في النبوة والإمامة

٥ ـ أصول الشيعة وفروعها

٦ ـ مع النشاشيبي في إسلامه الصحيح

٧ ـ أصول المعارف

٨ ـ ردّ الجمعة إلى أهلها في الرد على كتاب الجمعة للشيخ محمد الخالصي

٩ ـ الشيعة وفتاوى الخالصي

10 \_ إنقاذ البصير في الردّ على كتاب إزالة الريبة عن حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة

١١ ـ ردّ على ردّ السقيفة

١٢ ـ الإمام المنتظر عليه السلام

١٣ ـ الخالصي وأمير المؤمنين على

١٤ ـ التقليد الصحيح يتضمن اعتبار حياة المفتي في صحة تقليده

١٥ ـ نظرات في التوراة والإنجيل (أو تناقض العهدين)

١٦ ـ البهائية في الميزان

١٧ \_ نقد كتاب ( الحقائق )

١٨ ـ البرهان القوي في الرد على أحمد الحصيبي

١٩ ـ المبدأ والمعاد (أو عقيدة المسلم)

٢٠ ـ الجزء الأول من موجز الأحكام

٢١ ـ الغفران مع التوبة

٢٢ ـ الإسلام وواقع المسلم المعاصر

٢٣ ـ شذرات من الإقتصاد الإسلامي

٢٤ ـ الإسلام وواقع المسلم المعاصر

٢٥ ـ الإسلام وشبهات الإستعمار

٢٦ ـ نقض كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر

٧٧ ـ حقوق العامل والفلاح في الإسلام

٢٨ ـ المتعة بين الإباحة والحرمة

٢٩ - إلى إبراهيم الجبهان

٣٠ ـ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم

٣١ ـ الإسلام والألوسي

٣٢ \_ محاورة عقائدية مع الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه فقه الشيعة الإمامية

٣٣ - أهل البيت في الكتاب والسنّة

٣٤ ـ قال وأقول في أحاديث الرسول (ص) (أو المناظرات) وهو هذا الكتاب .

#### أمَّا غير المطبوعة فهي:

١ \_ الدرر النضرة في شرح كتاب تبصرة المتعلمين من كتاب الطهارة

٢ \_ مرآة الفقيه في شرح كتاب الشفعة من كتاب شرايع الإسلام

٣ \_ تحفة الفقيه في شرح كتاب الطهارة من كتاب شرايع الإسلام

٤ \_ الذكرى لمدارك العروة الوثقى في شرح كتاب التقليد والطهارة

٥ \_ نتيجة الأصول في أصول الفقه من الآدلة اللفظية

٦ \_ خلاصة الأصول في أصول الفقه من الأدلة العقلية

٧ \_ الناقد الخبير في الردّ الماديين

٨ ـ حل المسائل بالدلائل

٩ \_ مجموعة المسائل الفقهية

١٠ \_ أجوبة المسائل البصرية

١١ \_ مع إبراهيم الجبهان

١٢ \_ الهداية لطالب الهداية

١٣ \_ الكلمة الوجيزة

١٤ ـ على خليفة رسول الله (ص)

١٥ \_ عقائد الغلاة

۱٦ \_ مذكراتي





# المحتويات

| ٥ . | مقدمة                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 11  | الإمامة وتحقيق معناها                                          |
| 11  | الإمامة لا تكون باختيار الناس                                  |
| ناس | آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تبطل اختيار ال |
| 10  | للإمام                                                         |
| ۱۷  | الأدلة الأربعة توجب معرفة الإمام بعد النبي (ص)                 |
| ۱۸  | معنى الإمام في الآية والحديث                                   |
| 74  | من هو الإمام بعد النبي (ص)                                     |
| 24  | علي أمير المؤمنين هو الإمام بعد النبي (ص) بالإجماع             |
| ۳١  | قول بعضهم إنّ اختيار الناس للخليفة اختيار لله تعالى            |
| 34  | حديث ما رآه المسلمون حسناً                                     |
| ٤١  | اختلاف آحاد المسلمين في آرائهم                                 |
| 27  | إختيار الشيعة علياً (ع) لم يكن لأجل اختيار الصحابة له (ع)      |
| ٥٤  | حُدیث المنزلة ومنازل هارون من موسی (ع)                         |
| ٤٨  | عموم المنازل ثابت لعلي (ع)                                     |
| 0 + | طعن الآمدي في حديث المنزلة في حديث المنزلة                     |
| 01  | حديث المنزلة متواتر                                            |

| العام المخصوص حجة في الباقي ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قول بعضهم باختصاص حديث المنزلة بمورده ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| موارد حديث المنزلة كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حدیث الرایة یوم خیبر۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث الغدير ورواته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تحقيق معنى حديث الغدير تعقيق معنى حديث الغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث المحبة معالم المحبة المحب |
| دلالة القرآن على اختصاص الخلافة بعلي(ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آية وأنذر عشيرتك الأقربين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| آية المباهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قولهم إنّ البخاري لم يذكر آية المباهلة في جامعه ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آية إنَّما أنت منذر ولكل قوم هاد ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آیة الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الإجماع محقق فيها ذكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما زعمه بعض المعاصرين في الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قول عبد الله الحضرمي في الأحاديث النبوية ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الوجه في تقدم القوم عُلَى علي (ع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصحبة لا تمنع من الخطأ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أمير المؤمنين علي (ع) لم يقرّ القوم على فعلهم١٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فعل الأكثرين لا يكون دليلًا على الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الناس يظهرون الطاعة لكل من حصل له السلطة مطلقاً ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أمير المؤمنين على (ع) له أسوة بسبعة من الأنبياء (ع) ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قولهم علي أشجّع الناس فلم ترك قتال المتقدمين عليه ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث لا تجتمع أمتي على ضلال أو على خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من الذي قتل الخليفة عثمان ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول الإِمام إبن تيمية في الإِجماع ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الطائفة التي على حق١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحديث لا يريد أئمة أهل السنّة وعلماءهم١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 140 | حديث الحوض والبطانتين                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 140 | بعض موارد اختلاف أئمة أهل السنّة                                |
| 124 | حديث النجوم                                                     |
| 180 | حديث علي مع الحق                                                |
| 187 | المناقشة في حديث علي مع الحق                                    |
| 127 | تخلّف علي (ع) عن بيعة السقيفة                                   |
| 101 | حديث الثقلين                                                    |
| 107 | حديث الثقلين وما يدلّ عليه                                      |
| ۱٥٨ | تعداد أسياء الأئمة الإثني عشر                                   |
| 171 | حديث تركت فيكم كتاب الله وسنّة رسوله (ص)                        |
| 171 | الإمام هو غير المجتهد                                           |
| ۱۷۱ | عصمة الإمام لا ينتقض بعدم عصمة نائبه المجتهد                    |
| (8) | عدم عصمة المجتهد لا يمنع من رجوع غيره إليه في عصر غيبة الإما.   |
| 141 |                                                                 |
| ۱۷۲ | لا دليل لأهل السنَّة على جواز رجوعهم إلى أحد الأئمة الأربعة     |
| 177 | ما قاله أحمد أمين في عدم الحاجة إلى العصمة                      |
| ۱۷۷ | ما يجب على صاحبي من النصح للأمة                                 |
| ۱۷۸ | ليس للشيعة ذنب في اتّباعهم علياً وبنيه (ع)                      |
| لكم | إنَّ الله تعالى اطَّلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت |
| •   | خير القرون قرني ثم الذين يلونهم                                 |
| ۱۷۸ | أصحابي كالنجوم ما بهم اقتديتم اهتديتم                           |
| ۱۸۷ | حمل الأيات والروايات على غير أصحاب النبي (ص)                    |
| 19. | الإعتذار عنهم بالإجتهاد                                         |
| 197 | لا دليل على اجتهاد الصحابة                                      |
| 190 | آیة وأمرهم شوری                                                 |
| 199 | آية وشاورهم في الأمر                                            |
| 7.4 | حديث القرون                                                     |
| 7.7 | حديث القرون مخالف للعقل السليم                                  |

| 7 . 9       | ليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع خطأ أهل السقيفة                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| • 17        | الإحتجاج بالعشرة المبشرة                                          |
| 41.         | السوابق والفضائل لا توجب العصمة من الخطأ                          |
| 717         | آية العفو عن المولين الأدبار                                      |
| 177         | حديث العشرة المبشرة                                               |
| 770         | آية والسابقون الأولون                                             |
| 444         | آية الذين يبايعونك تحت الشجرة لا توجب عصمتهم                      |
| 44.         | الآية في البيعة تحت الشجرة لا تريد العموم                         |
| 744         | آية الإستخلاف في الأرض وما تدلُّ عليه                             |
| ۸۳۲         | وجود الخلافة في الخلفاء لا يوجب انطباق الآية عليهم                |
| 737         | لا نصّ في خلافة الخلفاء (رض) من رسول الله (ص)                     |
| 454         | آية الإستخلاف تنطبق على علي وبنيه الطاهرين ، حديث السقيفة         |
| 789         | أخبار المهدي المنتظر متواترة ألمسيدي المنتظر متواترة              |
| 101         | حديث اثني عشر خليفة كلهم من قريش                                  |
| 404         | قول الإمام إبن تيمية في المهدي (ع)                                |
| 777         | القرآن والعلم والعقل لا تمنع بقاء الإنسان حيّا مئات السنين        |
| 777         | المعمرون من أهل السنَّة                                           |
| 274         | المعمرون من غير المسلمين                                          |
| 377         | الحديث الذي أورده إبن تيمية                                       |
| 177         | الخضر موجود                                                       |
| 444         | الخضر من خير أمة                                                  |
| 141         | حديث الواحد حجة على أهل السنَّة                                   |
| <b>የ</b> ለ۳ | في تحقيق حديث يوطي اسمه اسمي                                      |
| 3 1.7       | زائدة مقالته زائدة                                                |
| ر من        | ما قاله الإمام إبن تيمية في تواتر النص على باقي الأئمة الإثني عشر |
| <b>YAY</b>  | أهل بيت النبي (ص)                                                 |
| 444         | ما تطاول به عبّد الرحمن الزرعي على علماء الشيعة                   |
| 197         | ثبوت آثار النبوة بنقل علماء الشيعة                                |

| العودة إلى آية الإستخلاف                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| آية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ٢٩٩                        |
| آية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه                            |
| ٣٠١                                                                     |
| آية سيقول المخلفون                                                      |
| آية فإن رجعك الله إلى طائفة منهم٣١٣                                     |
| آية الإنفاق                                                             |
| تفضيلُ عمرو بن العاص على الخليفتين (رض) ٣٢١                             |
| جهاد على (ع) وإنفاقه                                                    |
| آيـاًت النجوى والإنفـاق وإطعام الـطعام وإيتـاء الزكـاة كلّها نــازلة في |
| علي (ع) خاصة                                                            |
| آية محمد رَسُول الله والذين معه ٣٣١                                     |
| تمنيات الخليفتين أبي بكر وعمر (رض) ٣٣٥                                  |
| الآية تريد علياً والأئمة من بنيه (ع) خاصة٣٣٦                            |
| أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبناؤه المعصومين لم يسجدوا لصنم قط       |
| 444                                                                     |
| 11 1                                                                    |
| باطن علي أمير المؤمنين مثل ظاهره                                        |
| باطن علي أمير المؤمنين مثل ظاهره                                        |
| باطن علي أمير المؤمنين مثل ظاهره ٣٤٠                                    |
| باطن علي أمير المؤمنين مثل ظاهره                                        |

| ۲۸۱   | المناقشة في حديث آئتوني بكتاب أكتب لكم أنتوني بكتاب أكتب لكم النبي الصحيح في حديث صلاة الخليفة أبي بكر (رض) في مرض النبي |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ص)   | الصحيح في حديث صلاة الخليفة أبي بكر (رض) في مرض النبي                                                                    |
| ۳۸٥   |                                                                                                                          |
| 494   | جواز الصلاة خلف من لا يتجنّب المعاصي                                                                                     |
| 499   | قصة العريش قصة العريش                                                                                                    |
| 8 . 9 | حديث الإقتداء بأبي بكر وعمر (رض)                                                                                         |
| ٤١٧   | الأوصاف لا تكفي في استحقاق الخلافة                                                                                       |
| 173   | الإنفاق على رسول الله (ص)                                                                                                |
| 244   | حديث الخلافة والوصاية                                                                                                    |
| 244   | الحديث جاء في مدح أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها                                                               |
| 240   | عقد البيعة                                                                                                               |
| 249   | صفات الفضل كلها مجتمعة في على (ع)                                                                                        |
| 133   | قولهم علي أسلَّم وهو صغير وأُسلَّم أبو بكر وهو كبير                                                                      |
| ٤٤٧   | العلة في تقديم الناس غير علي (ع) للخلافة                                                                                 |
| 804   | خلاصة المقال                                                                                                             |
| 809   | قول عبد الله الحضرمي الخلافة كرئاسة شيخ العشرة                                                                           |
| اج به | بطلان احتجاج الخصوم بغير ما أجمع الفريقان على صحة الإحتج                                                                 |
| 277   |                                                                                                                          |
| 270   | قول فريق من الجاهلين بقواعد الردّ                                                                                        |
| 173   | ثناء المناظر على صاحبه                                                                                                   |
| 279   | مصادر الكتاب                                                                                                             |
| ٤٧٥   | آثار المؤلف أ                                                                                                            |
| ٤٧٨   | محته بات الكتاب                                                                                                          |

لقد وتسعت أخطاء معطبسعية في هذا الكتاب اخرجناها في هذا الجدول ولعل هناك غيرها فيرجي من القارىء تصحيحها عند قراءتة الكتاب •

|                          |                    | اب - | בנוים ובב  | المحيحها عند          | من التاري       | نيرجي   | غيرسا      |
|--------------------------|--------------------|------|------------|-----------------------|-----------------|---------|------------|
| مواب                     | lh÷                | سطر  | ملحة       | مو اپ                 | Lho             | سطر     | ملحة       |
| فعن ذلك                  | اذن                | 7    | ٧٣         | يبذل                  | يشزل            | 18      | ٥          |
| الومي                    | الوحي              | £    | ٨£         | ممن                   | فمن             | 14      | 7          |
| اسحاق                    | اسحاتا             | 17   | 7.         | أمر                   | امر             | ٣       | ٧          |
| النشاشيبي                | النشاشيني          | 17   | 7.4        | الخيره                | الخيرة له       | 0       | 11         |
| <b>نات</b> ره<br>الانسام | مافره<br>الائحد ار | ٨    | 94         | (ص)عي                 | (ص)             | 14      | 14         |
| والازدراء                | -                  | 5.   | 1          | المكلفين              | الملكفين        | 12      | ۲٠         |
| يصورها<br>يحيل           | يصدرها<br>يميل     | 1    | 1.5        | نصل                   | نفل             | ٣       | 37         |
| یمیں<br>تاریخیہما        |                    | 19   | 1.4        | بينه                  | بيئة            | 71      | 07         |
| <u>رپسي چي</u><br>وېي    | رب                 | W    | 711        | فترجيح<br>الموضوع     | فترجح<br>الموضع | 5.      | 44         |
| لمآ                      | Ļ.,                | ٣    | 140        | شربا                  | ابعومع<br>ترب1  | 77      | 20         |
| آئه                      | لا أشه             | ٥    | 100        | سرب<br>کلیم           | ىرپ-<br>بكلىم   | 37      | **         |
| يرض                      | يرشي               | 77   | 1EV        | <del>کان</del><br>کان | جىنى<br>كان على | ۱۸      | 79         |
| تباله                    | حَال               | 77   | 10"        | <u>۔</u> ن            | نمن             | ١£      | ٤٠         |
| الآمروا                  | الأصروا            | 12   | 107        | يرش                   | يرشي            | 1       | ٤٣         |
| على                      | بمفهومه على        | £    | ۱aŸ        | عموم                  | وعموم           | 1.      | Oź         |
| يـو اطىء                 | يوطىء              | 0    | 101        | وغيرهما               | وغيرها          | ٦       | QΥ         |
| X                        | 7,1                | ٨    | 170        | l åa                  | هنيا            | ٤       | ٥٨         |
| أالله                    | اكله               | ٨    | 14.        | البر                  | البكر           | ٦       | 75         |
| وهو نظير                 | ونظير              | 7    | 146        | اول ا                 | ائدل            | 4       | 77         |
| والقوائين بها            | والقوانين به       |      | 140        | ر آد                  | رائئ            | 11      | 77         |
| بايهم                    | مابهم              | 17   | 144        | ئمن                   | فمن             | 11      | ٧.         |
| طريقه                    | طريقة              | ۱۸   | 171        | بالشق                 | السشق           | 14      | ٧١         |
| معناه                    | فعشاه              | 7    | <b>FA7</b> | مختصر ا               | مختصر           | 12      | 145        |
| لايكون                   | يكون               | 0    | 747        | اثني                  | اششا            | 14      | 1A£        |
| المفراري                 | الفزاري            | 77   | 7.87       | ليلبسو ا              | ليلبوا          | 14      | 140        |
| الفداء                   | المطراء            | 18   | ۳۰۱        | نما للذين             | ما الذين        |         | ١٨٥        |
| يشولون                   | لبتولون            | ٥    | ۳۰۵        | به الكتاب             | شا المجال       |         | 144        |
| فیما دل                  | فبحاول             | 17   | 710        |                       | لعلل زيادة      |         | 144        |
| اخذت                     | احفضا              | ٨    | 414        | الروايات              | السروات         | 11      | IAV        |
| يغنيان                   | بنتيان             | ٧    | 46.        | معرة                  | مضرة            | ٣       | 144        |
| هـوي .                   | هو                 | 77   | WE.        | i i i i               | a.k.a           | 14      | 141        |
| ي الحوزجاني              |                    | ۱۸   | 727        | _                     | تعالی فرضا      | 77      | 717        |
|                          | الدعوتين           | ٣    | 701        | خربها                 | طربها           | 15      | 717        |
| حعلنا لهم                | جعلناهم            | Y    | 772        | نقض                   | يدض             | 17      | 777        |
| شان                      | ثاني               | 17   | 770        | يضرهما                |                 | 17      | 54.        |
| هند                      | هند ا              | 11   | 144        | رمْيِ الله            | رضي             | 14      | 545        |
| يندب                     | يدب                | 12   | <b>44</b>  | مرفا<br>آالله         | حرفيا<br>الله   | ٥       | 377        |
| الحصباء                  | الخصباء            | 1    | 777        | الاثن                 | ان              | 16      | 570        |
| اسيف                     | اكيف               | ٤    | 771        | و أحلمهم              | أحلهم           | 15      | STY        |
| وكان                     | وڪاڻ<br>الست       | ١٧   | 7/1        | وان                   | وان             | 17      | 707        |
| الخض                     | النتص              | ٤    | 44.        | لضاق به صدر           | ـ خاتت به       |         | 177        |
| عن                       | من<br>ادر          | 18   | 446        | الكتاب                | أوراق كثيرة     | ٦       | 147        |
| بن<br>وتمح               | ابن<br>ونصح        | 10   | 446        | *                     | بتدوشها         | 7       | 177        |
| وتنتج<br>المقضول         | المنتول            | 17   | 445        | ابن                   | لابن            | ١.      | 44.5       |
| واذا کانت                | وكانت              | ٣    | 494        | بتقديره               | بتقريره         | ٢       | 447        |
| ماضية                    | ماغي               | 17   | 377        | فضائل                 | فضاء            | 17      | 147        |
| يدل على                  | على                | 1    | 443        | المعول                | المعتول         | 22      | 647        |
| لعدلتم                   | فعدلتم             | 15   | 444        | له                    | ـە وھوكذلك      |         | 444        |
| أشكم                     | انڪم               | 12   | 8-1        | لفرط                  | ولثرط           | 11      | ٤٠١        |
| البيلاد                  | العباد             | 07   | £ - 1      | يبوحى                 | بيوحي           | 74      | ٤٠١        |
| الحصازية                 | العصرية            | ۵    | 2.7        | أنها                  | انها            | 12      | 2.5        |
| بالعولُّ"                | بالعدل             | 14   | 215        | آمر بالحديث           | اربالحديث       | ۱۱ انشر | 2.4        |
| و الخطأ                  | ألخطأ              | 14   | 213        | مـن<br>داد            | ر ما            | ۸ .     | \$13       |
| يرض                      | يرشى               | ٥    | 473        | الآمويين              | لايوبيين        | 1 12    | 219        |
| ذلك اليوم                | ذلك .              | 17   | 250        | بطل                   | أبطل            | 37      | 373        |
| الله بهاً ا              | بها                | 10   | 277        | نقلت                  |                 | 12      | 244        |
| بالتقرب                  | و التقرب           | 1.   | 247        | مها                   | من              | Y       | 272        |
| يرجع ً.                  | يرجح               | 7    | 101        | امضار ا               | اصئارا          | ۱۳      | 111        |
| و آن                     | وان                | ٧    | 173        | لا يضرها              | لايضدها         |         | 209        |
| مريقه                    | طريقة              | ٥    | 173        |                       | الثواحب         | 11      | £77<br>£77 |
| النتوشحي                 | الشوسجي            | 77   | £٧٠        | بك                    | لىك             | 7       | 2 17       |
| •                        |                    |      |            |                       |                 |         |            |

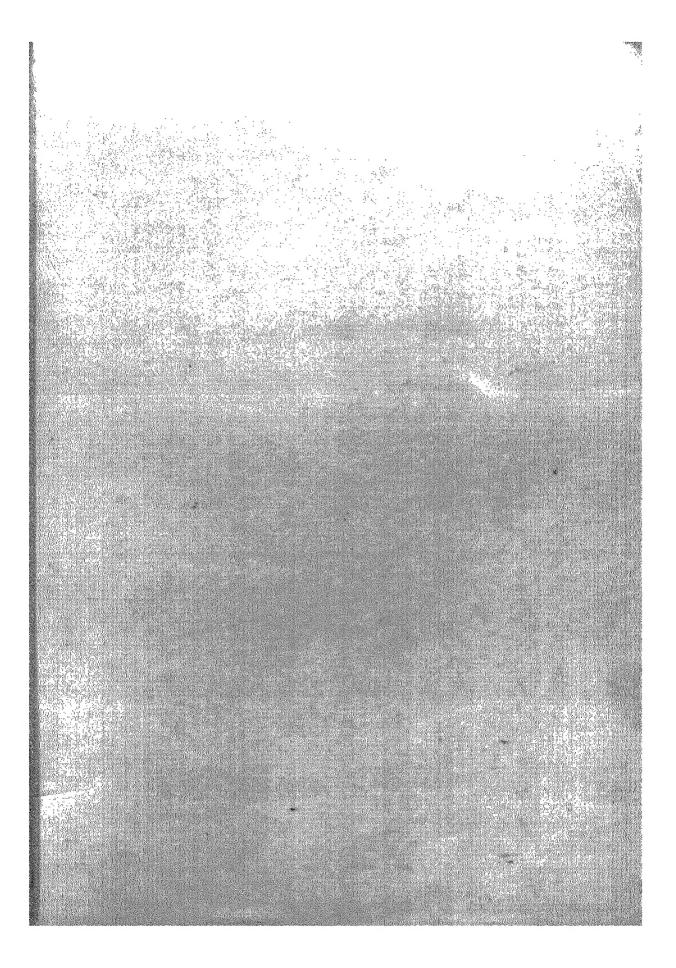